

كنوزالعثعر

يخفيتين الممدر التالنقيال

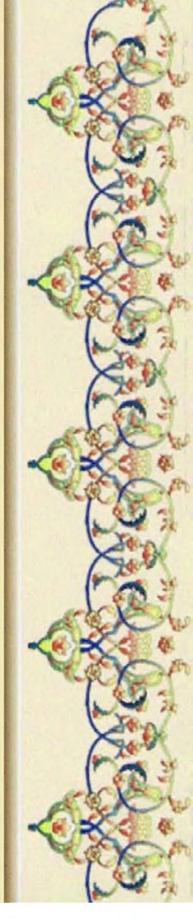

|   | - |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

كنوزالغثعر

رَفْعُ معِس (لاَرَّحِلِي (الْمُجَنِّرِيَّ رُسِلَنَمَ (النِّمِرُّ (اِنْوُدُو کَرِسِی

# خابال الديال

بخعيت ين أحمَّدُ كُولِيتُ النهيِّ الج

مكتبة دار العروبية

مطبعة الحد في المؤسسة السعودية عصر. شعنى الطزى السكاكين تـ ٤٠٨٥١

رَفْعُ مِسِارِحِمِلُ الْحَمِلُ الْحَمِلُ الْحَمِلُ الْحَمِلُ الْحَمِلُ الْحَمِلُ الْحَمِلُ الْحَمِلُ مِسْ الْمَرَالُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِرْدُ الْمُرْدُ الْمُرِدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُ ا

الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه ، وصلى الله على محمد نبيه وعبده صلاة حائمة زاكية .

و بعد ؛ فلئن كانت أحداث الدهر قد عصفت بالشطر الأكبر من تراث سلفنا في الأدب والعلم والبيان ، فإن الكثير الطيب مما انتهى إلينا منه ما يزال مشتّتا في مكتبات الشرق والغرب يناهض عوادى الزمن ، و ينتظر العزائم أن تنشط لإحيائه ونشره ، والوفاء بما يجب له من الصون والرعاية .

وقد يسر الله لدار العروبة أن تساهم في إحياء هذا التراث ، غير ضنينة عليه عا يكفل له دقة التحقيق وأناقة الإخراج ، فبالأمس طلعت على الناس بالكتاب الأول من سلسلة (كنوز العرب) التي خصتها بعلوم العربية وسأتر فنون المنثور ، وها هي ذي اليوم تقدم إلى قراء العربية الكتاب الأول من سلسلتها الجديدة (كنوز الشعر) وقد قصرتها على دواوين المتقدمين من الشعراء وأمهات كتب الاختيار ، و إنها لتأمل أن تقدم - بعون الله وتيسيره - في قوادم الأيام مزيداً من نفائس تراثنا العربي شعره ونثره ، مما لم يسبق نشره ، أو لم يقيض له بعد أن ينشر علميا محروا .

والله نسأل الإخلاص في القول والعمل ، والهداية إلى سبل الخير والرشاد ؟

محمود محت رشاكر

عن دار العروبة

• . · . . . 

### رَفَعُ عب (لرَّمِ فَي الْهُجَنِّ يُّ بِسِم التدالرِم الرَّحِيمِ (لَيْكُمُ لَالْإِمُ الْفِرُهُ وَكُرِسَ مَعْسِدِ سِيَّةِ (لَيْكُمُ لَالْإِمُ الْفِرُهُ وَكُرِسَ مَعْسِدِ سِيَّةِ

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لانبي بعده .

وبعد فهذا ديوان عبد الله بن الدمينة أخرجه لقراء العربية بعد أن بذلت الوسع في ضبطه وتحقيقه ، ولم أضن عليه بوقت أو جهد ، وقد كان في نيتي أن أرجى نشره إلى أن يتاح لى الوقوف على نسخة منه أو أكثر غير ما وقفت عليه ، لولا إشارة بمن لا أحل نفسي من خلافه ، حملتني على غير ماكنت اعترمت .

وقدكان تحقيق هذا الديوان شطراً من رسالة تقدمت بها إلى كلية الآداب بجامعة القاهرة لنيل الماجستير ، وأما الشطر الآخر فكان دراسة مطولة للشاعر وللديوان لم يتح لها أن تنشر بعد ، فرأيت ألا أخلى هذه الكلمة من إلماع إلى ما اتسعت له من أطراف القول .

\* \* \*

. تقع هـذه الدراسة في بابين يتناول أولها ( ابن الدمينة الرجل ) ويقع في فصلين ، ويتناول الآخر ( ابن الدمينة الشاعر ) ويقع في ثلاثة فصول .

أما الباب الأول فقد جعلت الفصل الأول منه تميداً للآخر، وتحدثت فيه عن مصادر ترجمة ابن الدمينة وقيمتها التاريخية ، لأعتمد \_ في الحديث عن حياته \_ على أساس نقدى صحيح يعين على الفصل أو الترجيح عندما تختلف الأقوال والنقول.

وأما الفصل الثانى فعقدته للحديث عن , حياة ابن الدمينة , وقد أثبته بتمامه عقب هذه الكلمة مصدّرا بمجمل عن سابقه .

وأما الباب الثاني فتناول الفصل الأول منه الحديث عن « رواية شعر ابن

الدمينة وتدوينه ، وقد عرضت فيه لجهود الرواة والمؤلفين على بمر القرون في حفظ هذا الشعر وتدوينه في مختلف المصادر ، وبدأت بديوانه فتحدثت عن تاريخ النسخة التي وصلت إلينا منه ، وقيمتها العلمية ، وتحقيق نسبتها إلى صانعها ، ثم عرضت لنعره في سائر المصادر : كتب الاختيار وما ياحق بها ، فكتب الأدب واللغة ، فكتب الطبقات والتاريخ ، وقصرت حديثي على آصلها وأكثرها اهتهاما بشعره . ثم أبنت عن مختلف مدارس الرواية التي أسهمت في هذه الجهود : الكوفية والبصرية والحجازية ، واستظهرت من بعض القرائن أن شعر ابن الدمينة لم ينته إلينا بتهامه ، بل أصاب الضياع طرفا منه . هذا إلى آفة أخرى تنال من هذه الجهود ، وعي الاختلاف الشديد بين الرواة والمؤلفين في نسبة غير قليل من هذا الجهود ، حتى لقد بلغت عدة من تنسب إليهم أبيات أو مقطعات منه زهاء سبعين الشعر ، حتى لقد بلغت عدة من تنسب إليهم أبيات أو مقطعات منه زهاء سبعين الما فوقه بكثير .

وأما الفصل الثاني فأخلصته لدراسة و اختلاط شعره بغيره : أسبابه و علاجه ، وقد حاولت فيه أن أتناول هذا الموضوع في إطار من دراسة هذه المشكلة في أأشعر العربي القديم عامة ، فافتتحته بعرض بحمل المشكلة ، فرأيتها ، من حيث مداها أورماني والمكاني ، تشمل شعر كثير من المتقدمين والمتأخرين ، ولا تقتصر على شعر أهل البادية بل تتناول جانباً من شعر الحضريين ورأيت هذه الظاهرة - فيها نسب إلى ابن الدمينة - لا تتجاوز النسيب ، وهو الغرض الغالب عليه ثم عرضت لمن اختلط شعره بأشعارهم ، فرأيتهم من حيث الزمان ما بين جاهلي وإسلامي و محدث ، ومن حيث المكان ما بين بدوى و حضرى ، ومن حيث المنزلة ما بين معره في مشهور ، وعهول أو مغمور ، إلا أن أكثرهم من الإسلاميين البداة أصحاب النسيب العذرى وبحهول أو مغمور ، إلا أن أكثرهم من الإسلاميين البداة أصحاب النسيب العذرى يدى ، مستظهراً بتصريحات بعض المتقدمين . ولما خلصت إلى النظر في علاج هذه المشكلة رأيت وسائلنا النقدية إذا استطاعت أن تعالج بعض آمثيلتها فإنها قاصرة عن النفاذ إلى صميمها و حلها حلا نهائياً ، ومن ثم رأيت أن يدرس هؤلاء النعراء على أن شعرهم من طبيعة واحدة ، ذات سمات فنية واحدة .

وأما الفصل الثالث فكان موضوعه ﴿ أغراضه الشعرية ومذاهبه فيها ﴾ وقد

افتتحته بوصف عام لشعره، فرأيت الغالب عليه المقطعات القصار، ولكنه لايخلو من قصائد يلحق بعضها بالمطولات، وأشرت إلى قلة أغراضه وغلبة النسب عليه وأسباب ذاك، ثم درست أغراضه الثانوية: (الفخر، والمديح، والهجاء) فرأيته إلى إقلاله فيها لا يلحق فيها بالمجيدين، ثم فرغت لدراسة نسيبه الذي لولا هو لما عرف في تاريخ الأدب العربي ولما ذكر، فرأيته يجرى في بجريين متباينين نفساً وأسلوماً:

أما أولها \_ وهو يستغرق الشطر الأكبر \_ فنسيب عذرى ، وهو الذى اختلط بشعر غيره ، فدرسته على أنه امتداد لحركة النسيب العذرى تتجلى فيه خصائصها وسماتها ؛ وأما الآخر فنسيب مشوب بموضوعات وصفية من أغراض أهل البادية ، يترسم فيه خطا ذى الرمة خاصة ، ويستمد منه غير قليل مر تعابيره وصوره .

وكانت خاتمة المطاف إلمامة ببعض عيوب القافية: (الإقواء، والإيطاء، والتضمين) فشت في شعره وشعر غيره من الأعراب، تناولتها فيها بالتحليل والتفسير.

#### \* \* \*

هذا بحمل ما انتهيت إليه ، في هذه الدراسة ، من نتائج . ولا يسعى في ختام هذه الكلة إلا أن أتقدم بأعمق الشكر إلى الاستاذ الدكتور شوقى ضيف الذى اتسع صدره للإشراف على هذه الرسالة ، وأمدنى بتوجيهات سديدة ، وإلى الاستاذ مصطنى السقا والدكتور محمد كامل حسين اللذين أفدت من مناقشتهما فوائد قيمة ، وإلى الاخ الكبير العلامة الراوية المحقق الاستاذ محمود محمد شاكر الذى طالما أفدت من علمه ومكتبته لازالت معمورة ، وطالما فرعت إليه فيما اعترضي من مشكلات ، فكان لى من علمه الجملوطات بجامعة فكان لى من علمه الجم وبصره النافذ خير معين ، وإلى مدير معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ومعاونيه الذين طالما سارعوا إلى تلبية ما أتقدم إليهم به من طلبات.

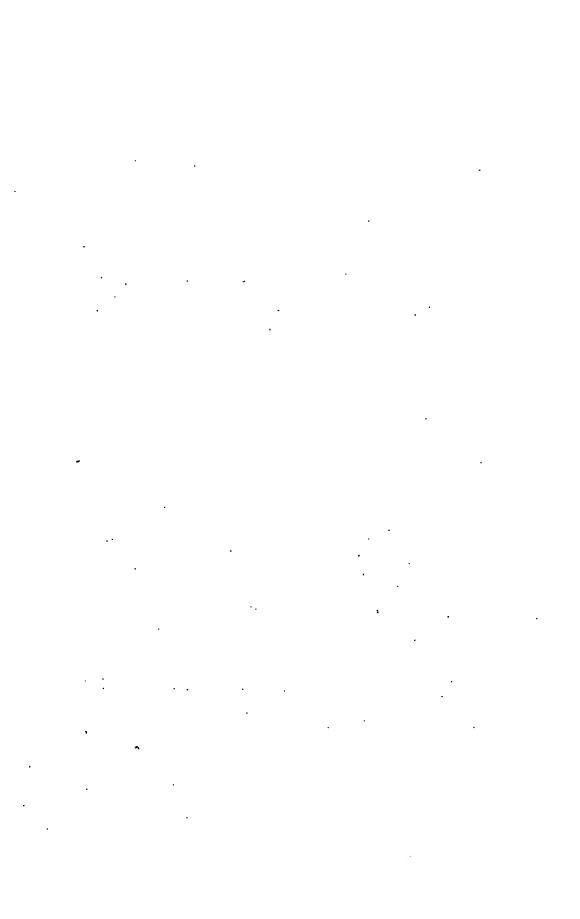

## رَفَحُ عِب (لرَّحِجُ إِلِّ الْلَجَّن يُّ (لِسِكْنَر) (لِعْرُو وَكُرِسَ



صفحة الغلاف من الأصل المخطوط

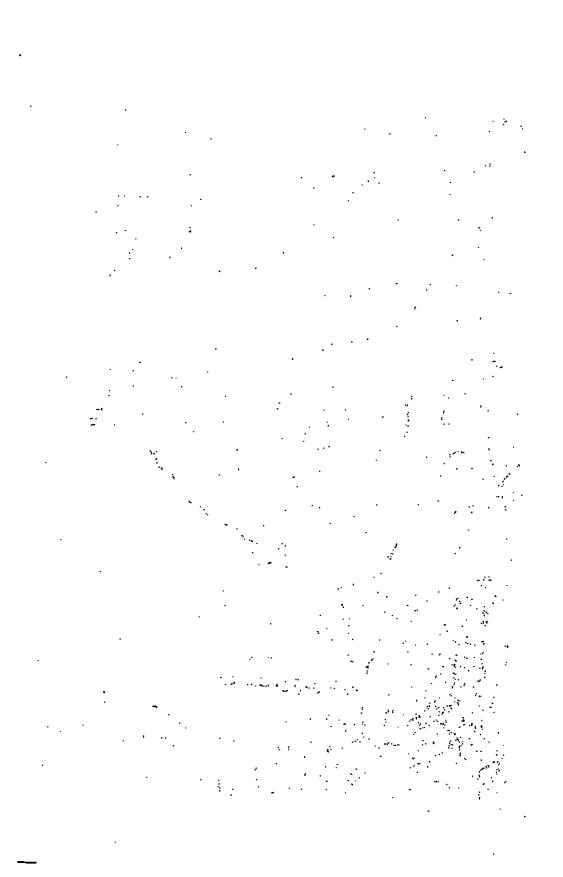



الصفحتات ۱۱ ، ۱۷ من الأصل الخطوط الأولى بخط ابن التلميذ ، والنافية بخط ابن ساطور

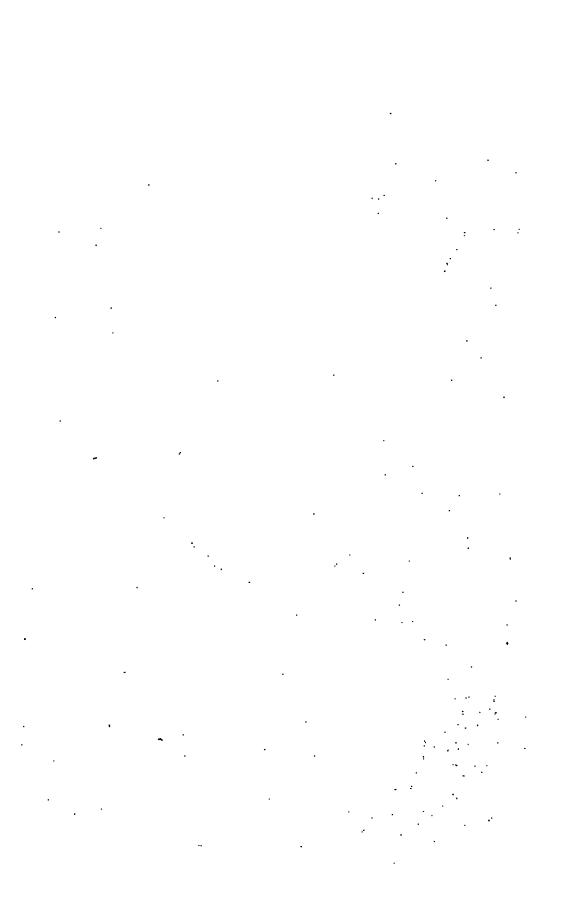

الورقة الأخيرة من الأصل المخطوط

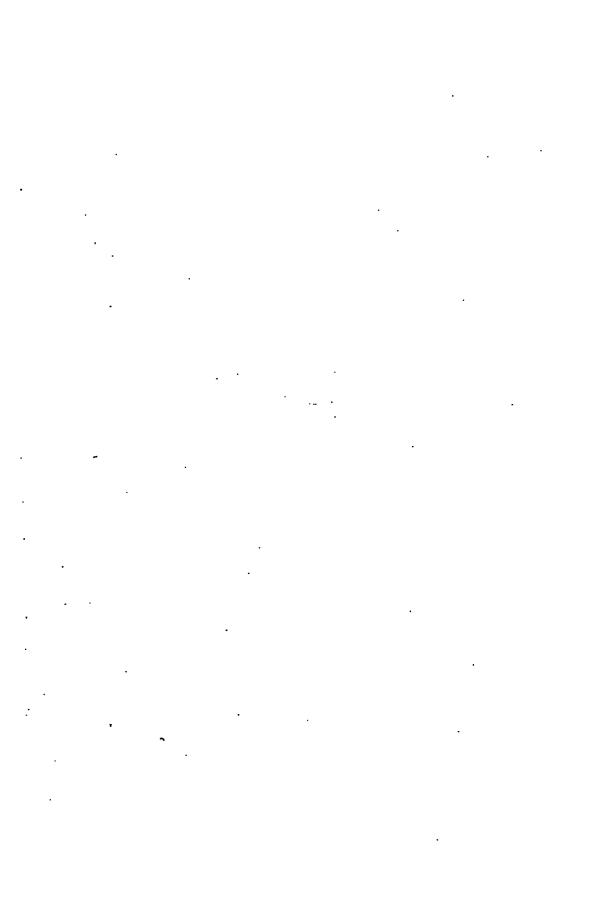

رَفَعُ عِبِى (ارَجُمُ (الْبَخِّنِيِّ عِبِي (الْبَرِّمُ (الْفِرُونِ (الْسِلْمُ (الْفِرُونِ كِسِ ومصادر ترجمته

ترجع أقدم الروايات التي بين أيدينا عن سيرة ابن الدمينة وأخباره ، إلى القرن الثالث المجرى ، وقد أفرد سيرته بالتأليف اثنان من أعلام هذا القرن : الزبير بن بكار (ت ٢٥٦ه) وأحمد بن أبي طاهر طيفور (ت ٢٨٠ه) فوضع كل منهما كتاباً في أخباره ، إلا أن الأيام أتت على كتابهما : أما كتاب ابن أبي طاهر فلا نكاد نحس له أثراً ، وأما كتاب الزبير فقد حفظت لنا كتب هذا القرن والفرن الذي بليه جملة صالحة من هرواياته ، كانت ، على وجه الإجمال ، الأساس الأولى في تراجه فيها .

وقد عرض لا بن الدمينة آخران من أعلام هذا الفرن: أولهما مجل بن حبيب (ت ٢٤٥ه) في كتابيه « أسماء المغالين » وقد قص فيه خبر مقتله وما انصل به من أسباب ، و « من نسب إلى أمه من الشعراء » ولم يزد فيه على أن قال : « وله شعر كثير » , والآخر : ابن قتيبة (ت ٢٧٦ م) ترجم له في « الشعر والشعراء » ترجمة هزيلة لم تحل من وهم ، اقتصر فيها على ذكر اسمه واسم أبيه وأن الدمينة أمه . وأغن ما انتهى إلينا من مدونات هذا القرن مقدمة ديوانه الذي حقتناء ، وهي من رواية أبي العباس ثعاب (ت ٢٩١ م) عن اثنين من شبوخه : الزبير بن بكار ، وابن الأعرابي (ت ٢٣١ م) وزاد رواية ثالثة عن مجهول تتناول خبر مقتله ، وأغلب الظن أنها ملفقة من عدة روايات دخل بعضها في بعض .

وأما ف المئة الرابعة فقد أصبنا له ترجمتين: أولاها في « الأغانى » لأبى الفرج الأصفهانى (ت ٢٥٠هم) وأكثر رواياته عن الزبير بن بكار ، وأبى عبيدة (ت ٢١٠هم) وابن الأعرابى، وأضاف إليها أخباراً أخرى يسيرة نسخها من كتب ألفت قبله . والأخرى في « الأشباه والنظائر » للأخوين أبى بكر محمد (ت عو ٣٨٠هم) وأبى عنمان سعيد (ت ٤٠٠ م) ابنى هاشم ابن وعلة للمروفين بالحالديين ، وكلها مستناة من رواية الزبير بن بكار ، وليس فيها من جديد ، إلا أنهما ذكرا ، في غير الموضع الذي ترجما له فيه ، نسبه حتى جده الثانى ، وقد انفردا بذلك .

وعرض له من رجال هذا القرن أيضاً أبو الفرج الوشاء (ت ٣٣٥ هـ) ف « الموشى » ـحيث ذكره فيمن عرف بالصبوة والغزل من شعراء العرب ، وابز. عبد ربه (ت ٣٢٧ هـ) ف د العقد الفريد » فقد عرف به تحريفاً موجزاً ، وذكر موطنه ، وهو أول من نص على ذلك.
 فها علمت ، إلا أنه وهم فيه .

وأما في المئة الخامسة فلم يترجم له إلا أبو عبيد البكرى (ت ٤٨٧ هـ) فقد عرف به في. موضعين من كتابه « اللآلي » ساق فيهما نسبه ، وحد زمنه ، وهو أول من فعل ذلك فيما وقفت عليه ، إلا أنه أخطأ الصواب فيه على ماصح عندنا .

ولم أجد له ترجمة ولا ذكرا في شيء من كتب القرن المنابع . وأما في المئة الثامنة فترجم له اثنان : ابن فضل الله العمرى (ت ٧٤٩هـ) في « مسالك الأبصار » فذكر اسمه واسم أبيه ، ثم تحدث عن غرامه وشعره بأسلوب مصنع قوامه المبالغة والتهويل ، وعبارة غير دقيقة المعنى ولا واضحة الفصد ، والآخر ابن شاكر الكتبي (ت ٧٦٤هـ) في « عيون التواريخ » وترجمته عنده غاية في الغرابة انفرد ابن شاكر بكل ماجاء فيها دونما ذكر لمصادره ، وأطرف ما فيها أنه ذهب إلى أن ابن الدمينة من مخضرى الدولتين . وقد دعتنا غرابة هذه الترجمة إلى الله فيها ، إلا أننا لانجد مسوغاً لاطراحها ودفعها مرة واحدة . .

ولم يترجم له أحد من أهل القرن التاسع فيا علمت ، وأما في القرن العاشر فأصبنا له ترجمين ، أولاها في « شرح شواهد المغني » للسيوطي ( ٩١١ هـ) وهي بالتعريف أشبه ،. وتشبه أن تكون منسوخة من « اللآلي » . والأخرى في « معاهد التنصيص » لعبد الرحيم ابن أحد العباسي ( ت ٩٦٣ هـ ) وهي مستقاة ، في الجملة ، من « الأغاني » مع إعمال الأسانيد ، وليس فيها من جديد إلا عبارات صدرها بها وصف بها شعره ، ويتلب على الظن أنها: من إنشائه .

وآخر تراجمه تاریخاً ماکتبه عبد القادر البغدادی (ت ۱۰۹۳ هـ) فی « شرح شواهد. المفنی » ولیس فیها من جدید ، فکلها مستقاة مماکتب قبله .

وقد تبين لى من دراسة تراجه فى هذه المصادر ومعارضة بعضها بيعض ، أن أوثق مصادر ترجته وآصلها إنما هى كتب القرنين الثالث والرابع ، لا لقدمها فحسب ، بل لأن أكثرها يسند فى الغالب ، الأقوال والأخبار إلى أصحابها ، وفى ذلك ما يعين على الفصل أو الترجيح بينها عند. الاختلاف . وأما سائر المصادر فليست بالأصيلة ، وما جاء فيها فهو إما منقول من تلك الأصول بما وإما ملخص عنها ، وما انفر دت به فهو إما باطل مدفوع ، وإما ظنين مدخول ، إذا لم يدفع فإنه لا يؤخذ عاريا من الشك .

هذا ، وجماع ما جاء فى هذه المصادر : أصولها وفروعها من أخبار ان الدمينة يسير لا ينى بحاجة الباحث ، ولا تنتج منه سيرة كاملة أو شبه كاملة ، ومن ثم فقد تخلل حديثى عن حياته تفر نم أجد سبيلا إلى ملئها لقلة ما بأيدينا من أخباره . وقد اعتمدت ، فى هذا الحديث ، على ما اجتمع لدى من تراجمه ، واستأنست ، إلى ذلك ، بإشارات وردت فيا سلم له من الشهر ،. وهذا بسط ذلك — :

#### ۱ – اسمه ونسبه :

معظم من ترجموا لابن الدمينة على أن اسمه عبد الله بن عبيد الله ، لم يخالف عنه ذلك إلا ابن قتيبة وعبد القادر البغدادى ، فقد أسمياه : عبيد الله بن عبد الله ، وهو خلاف لا يقوم (۱) وانفرد الخالديان بأن تجاوزا ، في سياقة نسبه ، اسم أبيه فرفعاه حتى جده الثاني ، وأسمياه : عبد الله بن عبيد الله بن عمرو بن مالك (۱۱) ولم أعرف من زفع نسبه فوق هذا . وما من مترجميه من يخالف أنه كان يكنى أبا السرى ، وإن كان بعضهم أغفل ذكر ذلك . وأكثرهم ينص أن «الدمينة، أمه» وهى الدمينة بنت حذيفة من بني سلول ، غلبت عليه فشهر بنسبته إليها ؛ وما تعلم عن أسرته شيئا وراء هذا .

وأما قبيلته فهم بحمعون على أنه خثعمى ، وهو « أحد بنى عامر بن تيم الله بن مبشر بن أكلب بن ربيعة بن عفرس بن حلف بن أفتل ــ وهو خثعم ، (٣) .

ونسب وخثعم، موضع خلاف بين أصحاب النسب، ذهبت طائفة منهم إلى أن و أنمارا ، ـ والد و خثعم ، وو بجيلة ، ـ هو ابن إراش بن عمر وبن الغوث بن النبت ابن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ ، فه و خثعم ، عندهم من اليمانية ، وذهبت طائفة أخرى إلى أن وأنمارا ، هذا ابن نزار بن معد بن عدنان ، وأن و بجيلة ، وو خثعم،

<sup>(</sup>۱) الشعر والشعراء ، ص ۷۱۰ ، وشرح شواهد مغنى اللبب ، ص ۷۹۳ ( مخطوطة الشنقيطى بدار الكتب الصرية ٢٠ نحو ، ش) . ولم نعباً بخلافهما لتأخر البغدادى \_ توفى سنة ١٠٩٣ هـ ولأن ابن قتيبة \_ كما تشهد ترجمة ابن الدمينة عنده \_ لم يكن على علم واف بأخبار شاعرنا وأحواله . ثم إن ابن الدمينة قال ، وهو سجين يافظ أنفاسه ، يلوم قومه لقعودهم عن نصرته :

ولو كان ابن عبد الله حيّا لصبّح في منازلها ساولا

وابن عبد انة هذا ، على ما فى متدمة الديوان ، هو رزق بن عبد الله ، ابن عم ابن الدمينة ، والترائن تدل أنه ابن عمه لحا ، فن المستبعد أن يسمى أخوان باسم واحد فى المعتاد من الأحوال . هذا ، وقد ساف المستدس أرندونك Arendonk فى دائرة المعارف الإسلامية ، نسبه كما يلى : عبد الله بن عبيد الله بن أحمد ، وما ندرى من أين جاء بذلك ، وقد رأينا كل مصادره فلم نجد فيها ذكراً لـ « أحمد » .

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنفائر ، ص ١٩٣ ( مختلوطة دار الكتب المصربة \_ ٨٧ ه أدب ) ـ

<sup>(</sup>٣) الأغانى ١٤٤/١٥ (طبعة الماسي).

لحقاباليمن وانتسبا ، عن جهل منهما ، إلى أن أنمارين إراش بن عمروبن الغوث (١). ، منهم ، عند هؤلاء ، من العدنانية ؛ وعلى هذا أكثر أهل النسب ، كما يقول ابن عبد البر (١) . وهذا خلاف لاسبيل إلى القطع فيه ، فإن كثيرا من أصحاب النسب ، وهم أهل هذا الثمأن ، توقفوا فيه ، ولم يقولوا برأى جزم (٢) .

وخشعم هذه كانت ، على ما يظهر ، من القبائل ذات البأس في الجاهلية ، تغير على أحياء العرب ويغارعليها ، ولابن الدمينة قصيدة طويلة ( . ٦ - الديوان عدد فيها أيامهم في الجاهلية ، ومن صرعوه في وقائعهم من أبطال العرب وسادتها . وكان لهم ، في جاهليتهم ، بيت بالعبلاء يدعى ، ذا الخلصة ، (٦) كانوا يحجونه ، كانوا يحبون أيضاً ، دير نجران ، مع غيرهم من قبائل العرب ، بمن كانوا يحلون الأشهر الحرم ولا يحجون الكعبة (١٤) .

وقبائل خثعم أربع : شهران ، وناهس، وكود، وأكلب<sup>(٥)</sup> ، ومن أكلب الأخيرة هذه كان شاعر نا ابن الدمينة .

<sup>(</sup>١) القصد والأمم ، ص ١٠٠ . هذا وفي اسم « خثعم » خلاف ، في قائل : « أفتل » بالفاء والتاء المثناة من أعلى ، ومن قائل : « أقيل » بالفاف والياء المثناة من أسفل . وهم بجمعون على أن « خثعم » اتب ، ثم اختلفوا في تأويله ، فقال بعضهم : لقب باسم جمل كان له اسمه « خثعم » ، وقال آخرون : بل « خثعم » جبل نزلوه فسموا به ، وذهب فريق ثالث إلى أنهم تحالفوا فنحروا جملا وتلطخوا بدمه توثيقاً للعهد ، فقيل : « تختصوا » أى تلطخوا بالدم ، فسموا « خثعم » وقيل ايضاً غير ذلك . ( انظر مقدمة ديوان ابن الدمينة ، ومعجم ما استعجم « خثعم » و القصد والأمم ، ص ٢٠٠ ، والاشتقاق لابن دريد ، ص ٣٠٤ ، وجهرة أنساب المرب لابن حزم ، ص ٣٠٥ ، ومعاجم اللغة « خثعم » ) .

<sup>(</sup>٢) من أجمع ما وقفت عليه في حكاية الملاف في نسب « خشم » ما ذكره الحافظ ابن عبد البر في: القصد والأمم ، ص ١٠٠ ـ ١٠٣ فانظره عمة . ومن حجج من فال بهانيتها ، فيها ذكره ابن عبد البر ، ما جاء في حديث فروة بن مسيك الغطني ، وقد ساقه الحافظ من طريقين ، وموضع الاحتجاج فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدد قبائل « سبأ » من تشاءم منهم ومن تيامن ، وذكر فيمن تيامن « أعارا » فقال رجل : يا رسول الله ، أى أعار ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : التي فيها بجيلة وخشعم . وحديث فروة هذا أورده أبن سعد أيضاً في الطبتات ١/٥٤ ( طبعة بيروت ) من طريق غير طريق أبن عبد البر وفيه : « الذين منهم بجيلة وخشعم » وهي أقوى في الدلالة على ما ذهب هؤلاء إليه .

<sup>(</sup>٣) معجم ما استعجم ( ذو الحلصة ) ص ٥٠٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ( ديرنجران ) ص ٦٠٣ .

<sup>(</sup>٥) طرفة الأصحاب ، ص ١٧ ، ص ٣٢ .

#### ٢ – نشأته وأوليته:

ليس لنا أن نطمع في معرفة متى ولد ابن الدمينة ، فإن تاريخ مقتله ، والعصر الدى عاش فيه ، قد غما حتى على كثير من المتقدمين ، وظلا خافيين قرونا طويلة ، إلى أن يسر الله لنا أسباب تحقيق ذلك ، كما سنبسطه في موضعه من هذه المكلمة . وليس بين أيدينا ما يبين عن نشأته الأولى كيف كانت ، فهى خافية بجهولة ، كما أننا لا نجد له أخباراً تتصل بأسرته أو قبيلته ، ولا نعرف شيئا عن العوامل التي أثرت في تكوين شخصيته ، إلا أنه لا بد له أن يكون قد روى ، في حداثته ، الشعر ، وحفظ ، عن شيوخ حيه ، أخبار أسلافه ومآثرهم على سنة أهل البادية ، ونظنه ، إلى ذلك ، قد قرأ القرآن أو شيئا منه ، وألم ببعض معارف الدين ؛ فإن آثارذلك ظاهرة في شعره ، فهو يقسم بد , رب محمد و بلال ، و , رب الطور والأنفال ، (۱) . وبذكر الاستغفار والتوبة ، والحشر ، والحساب .

وقد انفرد ابن شاكر الكتبي (ت ٧٦٤هـ) من بين مترجميه ، فذكر شيئا عن مآتيه في شبابه فقال : (٢) ، وكان من يخيف السبيل ، وقال أيضاً (٢) : « وكان ابن الدمينة قد أخذ غير مرة ، وضرب ، وعوقب ، وخلد في السجون ، فصار يعزب عن الناس ... ، وقد قدمنا ، في التمهيد ، أنتا لا نظمئن تمام الاطمئنان إلى ما جاء في ترجمة ابن الدمينة عند ابن شاكر ، وإن كنا لا نجد ما يسوغ لنا إلغاءها واطراحها مرة واحدة وما ذكره عن ابن الدمينة ، من أنه كان يخيف السبيل ، وأنه قد أخذ وسجن غير مرة ، يبدو غير بعيد ، وإن كنا لا نملك أن نجزم بصحته ، فإن إخافة السبيل كان خلقا فاشيا في أهل البادية ، وكتب الأدب والأخبار حافلة بقصص لصوص البادية ، واعتراضهم السابلة ، ومطاردة السلطان لهم .

وقد يشهد لما ذكره ابن شاكر أن ابن الدمينة كثيرا ما يذكر ، فى شعره ، اعتسافه الفيافى فى ظلمات الليل ، وقد ذكر مرة غارة الجند عليه ، فقال يعنى نفسه ( القصيدة . ٥ ـ الديوان ) :

جفته الفوالى بعد حين ولاحه شموس لألوان الرجال صهوب

<sup>(</sup>١) انظر القصيدة ( ٨٥ ــ الديوان ، البيتين ٢٩ : ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) عيون التواريخ ، وفيات سنة ١٤٣ هـ ( مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق ) .

وطول احتضان السيف حي بمنكبي أخاديد من آثاره وندوب وإرجاف جمع بعد جمع وغابة صباح مساء للجنان رعوب

قال ثعلب فى شرح البيت الأخير: , وإرجاف جمع بعد جمع: يعنى العساكر ، والجند إنما بحردون عادة للجناة والفتكة .

وفى الشعر المنسوب إليه أيضاً ما يفيد أنه دخل السجن ، فهو يقول : (المقطعة ١٧ ـ الزيادات ) :

ذكرتك والحدّاد يضرب قيده على الساق من عوجاء باردكموبها فقلت لراعى السجن والسجن جامع قبائل من شتى وشتى ذنوبها ألا ليت شعرى هل أزورن نسوة مضرّجة بالزعفران جيوبها ويقول أيضاً (القصيدة . ٦ ـ الديوان):

وإنا لن نصاحب ركب قوم ولا أصحاب سجن ما حيينا فيختلطوا بنـا إلاّ افترقنـا مفضلينـا َ

والأبيات الأولى صريحة الدلالة أن ابر الدمينة نفسه قد دخل السجن، وضربت عليه القيود، ولا يبعد، إذا صح ما قال ابن شاكر، أن يكون قد سجن بسبب جناية من جناياته، أو غارة من غاراته على السابلة، إلا أن يكون قد عنى سجنه بعد قتله لمزاحم بن عمرو السلولى، على ماسيرد في خير مقتله.

وفى أخبار ابن الدمينة أنه كان متزوجا بمن تدعى « حماء بنت مالك » (١١. وفى مقدمة الديوان أنها « إحدى بنى الهزر، (٢) وقد «كانت تعرف بالحنا والفجور» (٣). وقد رزق منها ابن الدمينة بنتا ، ولكنه قتلهما معاً ، عند ما نمى إليه خبر فجورها ، كا سيأتى فى خبر مقتله أيضاً .

<del>^</del> <del>^</del> <del>^</del>

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ، ص ٢١٧ ( مخطوطة دار الكتب المصرية ، ٨٧ - أدب ) .

<sup>(</sup>٢) الديوان ، س ٧ .

<sup>(</sup>٣) الديوان ، س ٦ .

#### ٣ – صلاته برجال عصره:

ما نعرف لا بن الدمينة من صلة بأحد من رجال عصره إلا اثنين : أحدهما الضحاك بن عثمان الحزامي، والآخر معن بن زائدة الشياني.

أما الضحاك فهو و الضحاك بن عثمان بن الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام ... كان علامة قريش بالمدينة بأخبار العرب ، وأيامها ، وأنسابها ، وأحاديث الناس ، وكان من أكبر أصحاب مالك (۱۱) ، ومات في مكة سنة ١٨٥٠. وخبر اتصال ابن الدمينة به حكاه ثعلب في مقدمة الديوان قال (۱۱) : وقال الزبير (أى ابن بكار) حدثني أبو مسلمة موهوب بن رشيد الكلابي قال : سعى الضحاك ابن عثمان الحزاي على الغمر، فحرجت معه ، قجاءه ابن الدمينة ، فأنشده من شعره ، فرأيته رجلا جميلا (أو جهيرا) فصيحا شاعرا ، وما نعلم ، وراء هذا ، شيئا عن صلته به .

وأما معن بن زائدة الشيباني ، فهو من أجواد العرب وفصحائهم المعروفين ، وأحد القادة المذكورين بالبأس والنجدة ، وكان من رجال الدولتين : الأموية . والعباسية ، وولى فى كلتيهما ولايات عديدة ، وللشعراء فيه مدائح ومراث كثيرة (٣).

واتصال ابن الدمينة بمعن هذا لم يصل إلينا عن طريق الخبر ، وإنما استظهر ناه من قصيدته ( ٣٩ ـ الديوان ) التي مدحه بها . وهذه القصيدة ، فيها علمت ، مما سلم لله ، فلم ينازعه إياها منازع .

وما ندرى ، على وجه اليقين ، متى كانت هذه الصلة ، وإن كان يغلب على الظن أنه انتجمه مادحا أثناء ولايته لليمن . وكان معن قد ولى اليمن لأبى جعفر المنصور سنة ١١٢ه . وظل على الفتنة التى نجمت فيها تلك السنة (١٠). وظل على ولايتها حتى سنة ١٥١ه ، وفيها كتب إليه المنصور أن يقدم إليه ، فاستخلف على اليمن

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٤٤٧/٤ \_ ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الديوان ، ص ه .

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في تاريخ بنسداد ١٣ / ٢٣٥ ـ ٢٤٤ ، ووفيات الأعيان ٤ /
 ٣٣٠ ـ ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي ٢/٤٤ ــ ٤٤٤ ( طبعة بريل ) .

ابنه زائدة ، ولحق بأبي جعفر (١) ، فوجهه إلى سجستان ، فقتل فيها بأيدى الخوارج. سنة ١٥١ هـ أو ١٥٢ هـ وقيل : بل سنة ١٥٨ هـ .

وقد أشار ابن الدمينة ، في قصيدته هذه ، إلى قضاء معن على فتنة اليمن بقوله :.

ورميت ذا يمن بشيبانية طحنت جناجن من طغى بكلاكل فلا بد إذن أن تكون هذه القصيدة بما قاله بعد سنة ١٤٢ ه، ومن ثم فصلته-بمعن ترجع إلى هذا التاريخ.

عقل ان الدمينة:

وقصة مقتل ابن الدمينة أوق ما وصل إلينا من أخباره ، روبت من غير توجه ، ودونت مفصلة في غير كتاب ، بل هي قوام ترجمته في معظم مارأيت من مصادر . وأجم ماونفت عليه من رواياتها ماجاء في مقدمة الديوان ، وما رواه أبو الفرج في « الأغاني » . وفي حكاية نفاصيل الحبر خلاف بين الروايات ، يقع مناه في أكثر الأخبار التي تتعدد طرقها ، وهو خلاف لا وجه القطع فيه برأى . ولنا بعد فيا اتفق فيه ، وهو لباب الحبر ، مقنع ، وأما ما اختلف فيه فأكثره أهون من ذاك ، إلا المكان الذي قتل فيه ، فسنقول فيه عا رجح لدينا من رأى . وليس من مذهبنا ، في هذا الموضع ، أن نقسع في حكاية الحبر ، ونحيط بتفاصيله ، فإن فيا جاء في مقدمة الديوان ما يغنينا عن ذاك ، ومن شاء الاسترادة فني « الأغاني » مقنع . الديوان ما يغنينا عن ذاك ، ومن شاء الاسترادة فني « الأغاني » مقنع . وأعا سنلم بمجمل الحبر استيفاء لعناصر سيرته ، ونشير إلى ما يجدر ذكره من خلاف . ولن محال ، في هذا الموضع أيضاً ، لتأريخ وقائع الحبر والاستدلال لهذا التأريخ ، بل سنرجيء ذلك إلى حين الكلام على عصره ، فإنه من شواهد تحقيق ذلك .

هذا ، وقد أجمعت الروايات على أن مقتل ابن الدمينة إنما كان طلبا بثأر ... وذلك أن رجلا من بنى سلول ، أخوال ابن الدمينة ، يدعى مزاحم بن عمرو السلولي. كان يرى بد « حماء ، زوج ابن الدمينة ، وقال ، فى تحقيق ذلك ، شعرا أهجر فيه ، ونال من ابن الدمينة ورهطه تيم . فلما نمى الخبر والشعر إلى ابن الدمينة عزم على زوجته ليقتلنها أو تمكنه من مزاحم ، فأرسلت إليه فواعدته كما كانت تفعل ، وكان. ابن الدمينة قد رصد له مع بعض صحبه ، وأعد له ثوبا صر فيه حصى ليقتله به ،..

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢/٤٦٢ . .

خشية أن يظهر فيه أثر سلاح فيطلب بدمه . فلما وافى مزاحم حماء وثب عليه ابن الدمينة وصاحبه فأوثقاه ، ثم جعل يضرب كبده الحصى حتى مات ، وأخرجه فألقاه ناحية من الحى ، ثم عمد إلى زوجه فحنقها ، وضرب ببنية له منها الأرض فقتلها أيضاً ، ثم هرب من ليلته .

ووقف أهل القتيل على جلية الخبر ، ، فخرج جناح بن عمرو ، أخو المقتول ، الله أحمد بن إسماعيل فاستعداه على ابن الدمينة ، فبعث إليه فحبسه . . . فلما طال احبسه ، ولم يجد عليه أحمد بن إسماعيل سبيلا ولا حجة خلاه (١١) ، ثم اقتتل الحيان طويلا ، وقتل من الفريقين جماعة ثم اصطلحوا (٢١) ، .

ولما شب مصعب بن عمرو أخو مزاحم ، وقد كان عدما قتل أخوه صغيرا ، خرج ، بتحريض من أمه ، في طلب تأره ، وأقبل ابن الدمينة ، بعد مدة طويلة ، حاجا ، فنزل رتمالة (٦٠) ، فبصر به مصعب ، أو دل عليه ، فعدا عليه فوجأه بسكين استعارها من جزار ، فقيل : مات ابن الدمينة لساعته ، وقيل : مبل سلم تلك الدفعة ، وبصر به مصعب ، بعد ذلك ، وهو في سوق ، العبلاء ، ينشد ، فعلاه بسيفه حتى قتله (١٤) ، .

وأخذ مصعب فحبس ، وفى إحدى روايات الديوان ، وفى رواية ابن حبيب أيضاً ، أن ابن الدمينة حبس معه أيضاً وهو جريح ، فاستصرخ مصعب قومه بشعر كتب إليهم به من السجن ، فأخذتهم الحمية ، وأقبلوا فى هدء من الليل حتى اقتحموا السجن وأطلقوه ، فهرب إلى صنعاء ، وأما ابن الدمينة فما لبث أن مات من ليلته متأثراً بجراحه ، وطل دمه .

وأكثر الروايات على أن مقتل ابن الدمينة كان ، كما قدمنا . في « تبالة » أو « العبلاء » ولا تناقض بين القولين ، فإن « العبلاء » من أرض « تبالة ، (٥) .

<sup>(</sup>١) الأغانى ١٤٦/١٥ (طبعة الــاسى ) . هذا ، وقد رجح لدينا ، على ما سيرد في تحقيق عصر ابن الدمينة ، أن أحمد بن إسماعيل هذا كان والى مكة من قبل الرشيد .

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر ، ص ٢١٨ ( مخطوطة دار الكتب المصرية ، ٢٨٧ \_ أدب ) ..

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٤٧/١٥ (طبعة الماسي).

<sup>(</sup>٤) الأغاني ١٤٧/١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر معجم البلدان ( العبلاء ــ ٣/٢٠٣ ــ ٢٠٨ ) .

وانفردت إحدى روايات الديوان بأن مقتله كان فى « صنعاء ، ، وأنه كان قد هرب إليها بعد قتله مزاحما ، فقدمها مصعب فى طلبه ، ونزل على مولى لهم نصرانى دله على البن الدمينة ، فعدا عليه فقتله .

وهذه الرواية أثبتها تعلب فى مقدمة الديوان ولم يصرح باسم راويها . وهى عندنا باطلة مدفوعة ؛ فقد ساق أبو الفرج خبر هرب مصعب بن عمرو إلى « صنعاء » من رواية الزبير بن بكار ، عن عمه مصعب بن عبد الله (ت ٢٣٦ هـ) قال (١) : « قال مصعب : فلما أفلت من السجن (أى قاتل ابن الدمينة ) هرب إلى صنعاء : فقدم علينا ... فنزل على كاتب لأبى كان مولى لهم ، فرأيته حينئذ ولم يكن سجلدا من الرجال ، وسياق الخبر يدل أنه كان مسجونا فى غيرصنعاء . وإلا فلامعنى مطربه إليها . ومصعب الزبيرى الذى روى الخبر من رواة الحديث والأخبار الموثقين (٢) ، وقد صرح أنه رأى قاتل ابن الدمينة بنفسه عندما هرب إلى «صنعا» ، فلا يترك خبره إلى خبر بجهول . ثم إن فى مخالفة هذه الرواية لما أطبقت عليه سائر الروايات ما يوهنها ويضعفها ، ومن ثم فإن مصرع ابن الدمينة إنما كان فى « تبالة ، الروايات ما يوهنها ويضعفها ، ومن ثم فإن مصرع ابن الدمينة إنما كان فى « تبالة ، الموايات ما يوهنها ويضعفها ، ومن ثم فإن مصرع ابن الدمينة إنما كان فى « تبالة ، الموايات ما يوهنها ويضعفها ، ومن ثم فإن مصرع ابن الدمينة إنما كان فى « تبالة ، الموايات ما يوهنها ويضعفها ، ومن ثم فإن مصرع ابن الدمينة إنما كان فى « تبالة ، الموايات ما يوهنها ويضعفها ، ومن ثم فإن مصرع ابن الدمينة إنما كان فى « تبالة ، الموايات ما يوهنها ويضعفها ، ومن ثم فإن مصرع ابن الدمينة إنما كان فى « تبالة ، الموايات منها على وجه التخصيص ، كما تنص سائر الروايات (٣) .

0 0

#### صفاته وأخلاقه :

كان ابن الدمينة ، فيما يظهر ، مستجمعًا للصفات الخلقية والحلقية التي تجعل منه

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٤٧/١٥ (طبعة الساسي).

<sup>(</sup>٣) هذا ويظهر من معارضة الروايات بعضها ببعض ، أن المجهول صاحب الرواية المشار اليها النبس عليه خبر بخبر فلفق روايته منهما . والحبران اللذان لفق منهما هذه الرواية ها خبر مصحب الزبيرى عن هرب قاتل ابن الدمينة إلى « صنعاء » الذى نقلناه عن الأغانى ، والحبر الآخر رواه ثعلب أيضاً في مقدمة الديوان ( ص ٩ ) عن ابن الأعرابي ، عن رجل من عبس ، عن مصعب بن عمرو ، ورواه أيضاً الحالديان ، أن رجلا من نمير استثار مصعباً لإدراك ثأره ، ودهه على ابن الدمينة فقتله .

ومن ثم جعل صاحب هذه الرواية الدال لمصعب على ابن الدمينة هو مولاهم الذي نزل عليه خي صنعاء عندما هرب إليها ، وجعل ، بالتالي ، مقتل ابن الدمينة في « صنعاء » نفسها .

فتى منظورا إليه فى مجتمع البادية . فقد تظاهرت النقول على نعته بالقوة والآيد، والفروسية والشجاعة ، وجمال السمت ، وفصاحة اللسان . فالزبير بن بكار يقول فيه (۱) : «كان ابن الدمينة ، مع غزله ورقة شعره ، فارسا شجاعا ، ويقول أيضاً (۱) : «كان ابن الدمينة أيدا ، وهو نفسه يفتخر ، فى بعض شعره ، بجرأته وإقدامه ، وصدود الآقران عن نزاله (۲) . وأما الجمال والفصاحة ، فقد شهد له بهما غير واحد ؛ فوهوب بن رشيد الكلابي يقول فيه (۲) : « رأيته رجلا جميلا (أوجهبراً) فصيحا شاعرا ، ويظهر أنه كان ، إلى جماله ، ذاهيبة فى نفس من يلقاه ، حتى إن قاتله مصعب بن عمرو السلولي ليشهد له بذلك فيقول (١) : « تأملته فإذا هوأحسن رجال العرب وأجملهم وأفصحهم ، فلما رأيته هبته ... ، وابن الدمينة نفسه يدل بفصاحته وحسن حديثه ، ولباقته فى تصريفه ، ووقعه فى قلوب الذماء خاصة فيقول : (المقطعة ٢٣ ـ الزيادات ) :

إذا حاولننى فأصدن قلبى جملت الود منهن انتصارى وصرفت الحديث لهن حتى أصافى ودهن على اقتدار ويظهر أن هذه الصفات والشمائل قد جعلته حقا محببا إلى النساء، أثيرا عندهن حتى إن صاحبته , أميمة ، لا تكتم إعجابها بجماله وشجاعته ، فتقول تخاطبه :

أيا حسن العينين أنت قتلتنى ويا فارس الخيلين أنت شفائيا ومع هذا فإنه يدل أيضاً بعفته فيقول: (المقطعة ٤٣ ـ الديوان):

. وقدتُ الصبا من غير فحش وقادنى كما قيد فى الحبل الجنيب المطاوعُ وعفة اللسان ظاهرة فى شعره ، وهى إذا لم تكن دليلا قاطعا على عفة القلب ،

خان أقل ما يقال فيها : إنها دليل على النزوع إليها .

وابن الدمينة يفتخر، في مواضع من شعره ، بكرمه ، وإيثاره الرفيق على نفسه فيقول ( القصيدة ٣٧ ــ الديوان ):

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ، ص ٢١٧ ( مخطوطة دار الكتب المصرية ٨٧ ه \_ أدب ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر قصيدته ( ٨٥ ــ الديوان ، الأبيات ٣٧ ــ ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الديوان ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٤) الأشباه والنظائر ص ٢١٩ ( مخطوطة دار الكتب المصرية ٨٨٥ \_ أدب ) .

ولم أبخل على ضيني وجارى بنالى ما أفيد ولا الرخيصِ ويقول أيضاً ( المقطعة ٥١ ـ الديوان ):

أبيت خميص البطن غرثان جائعا وأوثر بالزاد الرفيق على نفسى وأفرشه فرشى وأفترش الثرى وأجعل مسالأرض من دونه لبسي

ومهما يكن حظ هذا الفخر من التقول والادعاء ، فليست هذه الشيمة بمـــا' يستغرب من فتى من فتيان البادية العربية ، ولا هى من الحلائق التى تندر فى تلك البيئة .

ويظهر أن ابن الدمينة كان أيضاً مطبوعا على الغيرة والأنفة ، فهو يربأ بنفسه أن يكون زوجا لامرأة فاجرة تلوث شرفه ، فيقتل زوجه « حماء ، عندما ينمي إليه خبر فجورها ، ويفتك بمزاحم بن عمرو السلولي الذي اجترأ عليه ، وانتهك حردته ، بل إنه ليأنف أن يكون له عقب من تلك الغادرة فيقتل أيضاً ابنته منها ويقول :

#### لا تتخذ من كلب سوء جروا<sup>(۱)</sup>

ولا ينتظر غير هذا ، في مثل هذا الموقف ، من بدوى أنف غيور .

وجماع هذه الصفات والشهائل هو ما أسلفنا ، في صدر هذه الكلمة ، من أنها الصفات الخلقية والخلقية التي تجعل من صاحبها فتى منظورًا إليه في مجتمع البادية .

\$ \$ \$

وقد يلحق بهذا الباب ما ذكره ابن شاكر الكتبى (ت ٧٦٤ هـ) منفردا به، من أن ابن الدمينة كان يجيد العيافة وزجر الطير، فقال فيه (٢): «كان ربما زجر الطيرفيصيب، ويعيف فلا يخطىء، وساق فى ذلك خبرا ننقله عنه الطرافته؛ قال: هذكر الهيئم بن عدى، عن ابن عياش المنتوف قال: مر ابن الدمينة فى بعض «ذكر الهيئم بن عدى، عن ابن عياش المنتوف قال: مر ابن الدمينة فى بعض

<sup>(</sup>۱) الأغانى ١٤٦/١٥ ( طبعة الساسى ) والأشباء والنظائر ص ٢١٨ ( مخطوطة دار. الكتب المصرية ٨٧٥ \_ أدب ) .

<sup>(</sup>٢) عيون التواريخ ، وفيات سنة ١٤٣ ﻫ ( مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق ) .

فيافيه التى كان يعزب فيها لما يحاول من هناته (١) ، فرأى خباء ، فدنا منه ، فإذا فيه جارية كأنها ظبية ، وشاب كأنه سبيكة ذهب ، يحادثها وينشدها ، ويراشفها وتراشفه ، فاستستى ، فقال له الثاب : الماء أعجب إليك أم اللبن ؟ . ؛ قال : أيهما حضر ! قال : إن أردت الماء فأمامك ، وإن أردت اللبن فوراءك ! قال ابن الدمينة المنع كان أوجز ! ثم نظر إلى صبى فى جانب الخباء فقال : لمن هذا الصبى ؟ قالت الجارية : ذاك إلى هانى ء ! ثم نظر إلى الخباء وهو مشدود بالعسراء ، قد شده رجل أعسر (٢) ، فأنشأ يقول :

ويلَ الأعيسر شكلته أمه لو علم الأعسر طال غته (٦)

فذعرت الجارية والفتى منه ذعرا شديدا ، وعرضا عليه الماء واللبن فلم يشرب، وسار يومه ذَلَك إلى آخر النهار ، فبصر برجل عليه بجاد مشتمل عليه بالعسراء، وهو في إبل قد ضم جانبها ، وهو يقول :

روحى إلى الحيّ وقاك نفسى قد علقت منهم بخير عرس حسانة المقلتين ذات أنس لا أشترى اليوم لها بأمس (١)

فناداه ابن الدمينة: يا هانى ، افأجابه ، فقال له: إنى مررت بمنزلك فرأيت صقب هذه النافة بالباب ، قال: أتيت وأتيت ! قال: ورأيت جارية كأنهاظبية ، وشابا كأنه سبيكة ذهب ، وهر يحادثها وتحادثه ، ويراشفها وتراشفه ! فقال هانى ، أفلا أكون موضعك فكنت أعجل لهما المنية ! قال ابن الدمينة : آخر الطب الكي ! فذهبت مثلا » . ا ه

ومهما يكن شكنا فما جاء به ابن شاكر عن ابن الدمينة ، فإن ما سلف يبدو

<sup>(</sup>١) يريد ما سبق أن نقلناه عنه من إخافته السبيل .

<sup>(</sup>٢) الأعسر : الذي يعمل بيسراه .

<sup>(</sup>٣) كذا ورد البيت في الأصل المخطوط ، ولا يتزن إلا بتسكين الراء من « الأعبسر » .

<sup>(</sup>٤)كذا ورد هذا البيت أيضاً في الأصل المخطوط ، وهو غير متزن ، ولو نال : «حسّانة المقلة » بالإفراد لا تزّن .

غير بعيد ، فالعيافة وزجر الطير مما عرف به أهل البادية (١) .

0 0 0

#### ٦ - قصة حبه:

وحب ابن الدمينة من أهم ما يعنينا من أحداث حياته ، إن لم يكن أهمها على الإطلاق ؛ فقد كان الحب باعثه الأول على قول الشعر ، وملهمه الأكبر فيما تهيأ له منه ، فكان النسيب غالبا على شعره ، ذاهبا بمعظمه ، ولولا نسيبه لما عرف ، فى تاريخ الأدب العربى ، ولما ذكر .

وقد عرف ابن الدمينة ، لدى المتقدمين ، بأنه أحد من تيمهم الحب وأنزلهم على حكمه ، حتى عده الوشاء (ت ٢٢٥ه) بين من شهروا بالصبوة والغزل من شعراء العرب (٢) ، وحتى قال فيه ابن فضل الله العمرى (ت ٢٤٩ه) معرفا به (٢):

... أحد من برح به الغرام ، وشب فى قلبه الضرام ، وكلفه بالأحباب ، وصرفه بما تعلق به من الأسباب ، وقد مشت العشاق بعده على طريقه ، وأسرت قلوبها مع طليقه ، وكان بعده قدوة لذوى الكلف ، وأسوة لمن ورد معه موارد التلف . ومع هذا كله فإن أخبار حبه مضطربة ذاهبة ، لم ينته إلينا منها إلا شذرات ومع هذا كله فإن أخبار حبه مضطربة ذاهبة ، لم ينته إلينا منها إلا شذرات وردت فيها سلم له من الشعر المنسوب إليه ، كان لنا منها جميعا صورة أو شبه صورة ، إن فيها سلم له من الشعر المنسوب إليه ، كان لنا منها جميعا صورة أو شبه صورة ، إن فيها سكن هى الواقع بعينه ، فنرجو ألا تكون جد بعيدة منه .

ويظهر أن شخصية ابن الدمينة وشمائله ، مع طبيعة الحياة البدوية ، كانت تهيئه لأن يكون محبا ومحبوبا في آن ، فقد كان مستكملا لشروط الرجولة التي تستهوى

<sup>(</sup>۱) ويظهر أن « خشم » قبيلة ابن الدمينة كانت معروفة بزجر الطير ، حتى قال أعشى. همدان فى الزبير بن خزيمة الحثعمى عندما انهزم أمام الحوارج ( الأغانى ٥/٠٥٠ الساسى٠) : أمّرت خثعم على غير خير ثم أوصاهم الأمير بسير أينما كنتم تعيفون للنا س وما تزجرون من كل طير (٢) الموشى ، صل ٤٥ ـ ٥٥ ( طبعة أوربا ) .

<sup>(</sup>٣) مسالك الأبصار ١/٩/١/٩ (مصورة دار الكتب المصرية ) . `

فتيات البادية ، يجتمع له ، مع الفروسية والشجاعة ، جمال الصورة ، وفصاحة اللسان . وكان إلى ذلك ، فيما يقول ابن شاكر (١): , فتى يحب الغزل ومحادثة النساء . فاجتمعت له بعد ذلك أسباب الحب من أطرافها ، وحرى بمن كان هذا شأنه أن . يعرف قلبه لذء الحب ، ويكتوى بنار الغرام .

هذا ، وشعر ابن الدمينة يشهد أنه كان عاشقا مولها ، ونشعر منه أن ثمة امرأة بعينها كانت غالبة على قلبه ، مستبدة بعواطفه . إلا أن فى الشعر المنسوب إليه أسماء نساء كثير يشبب بهن : (حماء ، أميمة ، سلى ، ليلى ، هند ، عصاء ، ظمياء ، أم عمرو ، أم الغمر ، ... الح ) . وإذا كان اختلاط شعره بشعر غيره من . الاسباب الداعية إلى تعدد الأسماء فى هذا الشعر (٢) ، فإن ذلك لا يكنى وحده فى تفسير هذه الظاهرة ، فقد تعددت الأسماء حتى فيا سلم له منه . ولكن هذه الظاهرة . ليست مما يستعصى على التفسير ، وللمتقدمين فى ذلك أقوال \_ :

فابن رشيق يقول <sup>۱۳۱</sup>: « وللشعراء أسماء تخف على ألسنتهم ، وتحلوفي أفواههم ، فهم كثيرا ما يأتون بها زورا ، نحو: ليلى ، وهند ، وسلمى ، ودعد ، ولبنى ، وعفراء ، وأروى ، وريا ، وفاطمة ، ومية ، وعلوة ، وعائشة ، والرباب ، وجمل ، وزينب ، ونعم ، وأشباههن . . . . وربما أتى الشعراء بالأسماء الكثيرة في القصيدة ، إقامة للوزن ، وتحلة للنسيب . . . . .

<sup>(</sup>١) عبون التواريخ ، وفيات ١٤٣ هـ ( مخطوطة دار الـكتب الظاهمية بدمشق ) .

<sup>(</sup>۲) ويشهد لذلك أن هناك أسماء وردت فى مقطعات مما نسب إلى ابن الدمينة ، يغاب على الطن أنها ليست له ، ولم ترد فى غيرها مما سلم له ، فاسم « سمراء » مثلا لم يرد إلا فى القطعة ( ٥٠ ـ الديوان ) وقد روى هذه المقطعة \_ كا بسطت فى التخريج \_ نفر من المؤلفين كلهم نسبونها إلى الضحاك بن عقيل الحفاجى ، مما يرجح أنها له . وهناك اسم آخر : « زينب » لم يرد إلا مرة واحدة فى المقطعة ( ٥٥ ـ الديوان ) ، وهى مختلف فى عزوها ، فقد رواها الحالديان لابن الدمينة نفسه أيضاً ، ووردت فى أالحماستين : الشجرية والبصرية منسوبة لمسلم ابن جندب ، ووردت فى معجم البلدان منسوبة ليزيد بن معاوية ، وليس لدينا ما يرجح نسبتها لأحد الثلاثة .

<sup>(</sup>٣) العمدة ١٢١/٢ \_ ١٢٢ . ويمكن أن يضاف إلى ما ذكره ابن رشيق ، أن بعض. الشعراء ربماكنوا عن صواحبهم بغير أسمائهن ، دفعاً للقالة ، وتعمية على الوشاة .

وأبو العلاء يسلك ، فى تفسير ذلك ، مسلمكا آخر فيقول(١): . . . . وقد ينتقل المشبب من الاسم إلى الاسم ، ويكون ، فى بعض عمره ، مستهترا بشخص من الناس ، ثم ينصرف إلى شخص آخر . . . »

ولسكل من القولين نصيب من الصحة فى تفسير هذه الظاهرة فى شعر ابرالدمينة .
وقد ظهر انا ، من استقراء شعره وأخباره ، أن ثمة أربع نسوة \_ أو قل أربعة أسماء \_ كان لهن فى تاريخ قلبه نصيب ، وهن « حماء » و « أميمة ، و « سلى » و « أم عمرو » . وسنقصر حديثنا ، فيما يلى ، عليهن ، ونحاول أن نتدين حقيقتهن ، وطبيعة صلته بهن \_ :

أما «حماء » فأضأ لهن من شعره حظا ، وقد سلف الحديث أنها كانت زوجه ، وأنه قتلها فيها بعد لخيانتها إياه ، وفتك بغريمه فيها : مزاحم بن عمر و السلولى . وقد ذكرها مصرحا باسمها ، فى شعره ، مرتين (٢) : أولاهما فى القصيدة (٥٥ ـ الديوان) حيث شبب بها وحيا منازلها وطلولها ، والآخرى فى المقطعة (١١ ـ الزيادات) وقد قالها يذكر دخول مزاحم عليها وفتكه بهما . وما ندرى أتزوجها بعد سابق حبكان بينهما أم لا ، فإن تشليبه بها لا يفيد ذلك حتما ، فقد جرت عادتهم بأن يشببوا بأزواجهم فى الجاهلية والإسلام (١١) .

وأما ، أميمة ، فإن شعره يشهد أنها كانت الغالبة على قلبه ، فقد لهج بذكرها . أكثر ما لهج ، ونسيبه فيها يسمو على ما سواه ، وهي و حدها ، من بين من شبب

 <sup>(</sup>١) رسالة الففران ، ص ٣٤٩ ( الطبعة الثانية ) ، وقد نال أبو العلاء ذلك على لسان المرقش الأكبر يخاطب ابن القارح ، وقد جعل ابن القارح يسأله عن أبيات تروى له ، وقد رابه منها أنها في « هند » وأن صاحبة المرقش « أسماء » .

<sup>(</sup>۲) هذا ، وقد ذكر الحالديان أن اسمها « حماء بنت مالك » وفي شعر ابن الدمينة ذكر لـ « بنت مالك » في موضعين من القصيدة ( ؛ \_ الديوان ) : في مطلعها كما روى في « أنوار الربيع » و « معاهد التنصيص » وفي البيت (۸) على رواية الهجرى \_ القسم الثالث من الديوان . وأما رواية الديوان نفسه فليس فيها ذكر إلا لـ « أميمة » . وإذا كانت « حماء » هي العنيه بـ « بنت مالك » فلا يبعد أن يكون ابن الدمينة قد قال قصيدتين على روى واحد ، إحداما في « حماء » والأخرى في « أميمة » ثم خلط الرواة بين القصيدتين .

<sup>(</sup>٣) وممن فعل ذلك المرؤ الةيس شبب بزوجه « أم جندب » وزهير شبب بزوجه « أم عمران » . « أم أوف » وحسان شبب بزوجه « شعثاء » والحارث بن خاند شبب بزوجه « أم عمران » .

بهن ، يحلو له أن يناديها بقوله : د يا أميم القلب ! ، (١) . وفى شعره أنه ظل يتبعها \* للائة أعوام ، وهي تصدّ عنه ، وتضن بوصلها عليه <sup>(٢)</sup> . وقد جاء ذكر هيامه بها ﴿ إِلَّا انْهِى إِلَيْنَا مَنْ خَبِّرِهِ ، وحكى ذلك أبو النرج في ﴿ الْأَغَانَى ۚ وَابِّن شَاكُرُ فِي م عيون التواريخ » ـ :

أما أبو النرَّج فتمال : ٢٦) , نسخت من كتاب أبي سعيد قال : حدثني ابن أبي الدرى ، عن هنمام قال : هوى ابن الدمينة امرأة من قومه يقال لها : « أميمة ، خهام بها مدة ، فلما وصلته تبحني عليها ، وجعل ينقطع عنها ، ثم زارها ذات يوم سَفَتَعَاتِبًا طُو بِلا ، ثَمَّ أُقْبِلْتَ عَلَيْهِ فَقَالَتَ :

وأنتَ الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمتً بي من كان فيك يلوم بجسمى من قول الوشاة كلوم

وأبرزتَنيَ للناس ثمّ تركتني لهم غرضا أُرمى وأنت سليم فلو أنّ قولا يكلم الجسمَ قد بدا فأجابها ابن الدمينة فقال:

وقرفت قرح القلب فهو كليم وجون القطا في الجلهتين جثوم بعيد الرضى دانى الصدود كظيم

وأنت التي قطعت قلبي حزازة وأنتِ التي كلفتِني دلج السرى وأنت التيأحفظت قومي فكلهم

وأما ابن شاكر فقال(٤): « وكان يعشق جارية يقال لها . أميمة ، حتى شاع حبه لها وحبها له ، فمنع من محادثتها والدخول إليها ، ومنعت منه ، فكانا يتواعدان الالتقاء في سواد الليل في الآكام ، ومن وراء الجبال والفياني ، فعرف ذلك من فعلهما ، فتراصدوهما ، فانقطع عنها ، وأرسل إليها مع بعضمن ينوبه ... ، ثم ساق أساته السالفة وأبيانها تجبه .

<sup>(</sup>١) انظر القصيدة (٤ ــ الديوان ، البيت ١ ) والمقطعة ( ٨ ــ الديوان ، البيت ٢ ) والقصيدة (٥٠ ــ الديوان ، البيت ٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر القصيدة ( ٣٩ ــ الديوان ، البيتين ٧ ، ٨ ) والقصيدة ( ٥٠ ــ الديوان ، ﴿ لَأُمِياتُ ١٠٨ \_ ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٤٨/١٥ (طبعة الساسي).

<sup>(</sup>١) عيون النواريخ ، وفيات سنة ١٤٣ ( مختاوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق ) .

وإذا غضضنا النظر عما بين القولين من خلاف في قصة أبياتها وأبياته ـ ومثل هذا الاختلاف كثيراً ما يقع في رواية أمثال هذا الخبر ـ فإن سائر هما يبدو جاريا مع المألوف من أحوال العشاق ، والمعروف من عادات أهل البادية . وبعد ، ففي شعر ابن الدمينة ما يشهد لـكليمما ، ففيه أنه هجرها ، ولكنه يعلل هجره ، على سنة العشاق ، باجتناب الرقباء (١١) ، أو أنه هجرها تداويا من حبها بعد أن برح به (٢١) ، وفيه أينا أنها اتهمته في حبه ، ولكنه يقسم أنها كاذبة في اتهامه (٣) ، وأنه مقيم على حبها لا ينزع (١٤) ، كما أنه يحذرها ، في بعض شعره ، عيون الرقباء ، وإشرافهم عليهما الأيفاع (٥) .

وأما أنْ «أميمة »كانت تبادله حبا بحب ، فهذا ما تشهد به أبياتها السالفة ويشهد به أيضاً ما رواه الخالديان وصاحب « الحاسة البصرية (٦) ، أنه لما قال :

خليليّ زورا بى أميمة فاجلوا بها بصرى أو غرة عن فؤاديا فقد طال هجرانى أميمة أبتغى رضى الناس لا ألقى من الناس راضيا. أجابته بقولها:

أيا حسن العينين أنت قتلتني ويا فارس الخيلين أنت شفائيا ورغبتني الظمء الطويل بشربة على ظمأ لم يشف منها فؤاديا

0 0 0

وأما من هي د أميمة . هذه ؟ فإن هشاما يقول في خبره الذي رواه أبوالفرج :: د امرأة من قومه » ولا يزيد على ذلك ، وابن شاكر لا يقول في ذلك شيئا ،.

<sup>(</sup>١) انظر مثلا القصيدة ( ٥٠ \_ الديوان ، البيتين ٣٢ \_ ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر مثلا القطعة ( ٣٣ \_ الديوان ، البيت ٣ ) .

<sup>(</sup>٣) اناِر مثلا المقطعة ( ٣٢ ــ الديوان ، البيتين ٣ ، ٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر مثلا القصيدة ( ٥٨ \_ الديوان ، الأبيات ٢٥ \_ ٣٠ ) .

<sup>(</sup>ه) انظر مثلا القصيدة ( ؛ \_ رواية الهجرى في القسم الثالث من الديوات ،. لبيت ٢١ ).

<sup>(</sup>٦) الأشباه والنظائر ، ص ٣٦٨ ــ ٣٦٩ ( مخطوطة دار الـكتب المصرية ، ٨٧ ه ـــ . أدب ) ، والحماسة البصرية ، ورقة ٢٢٧ ( مصورة الحجم العلمي العربي بدمشق ) ..

إلا أن يافوتا الحموى أورد فى « معجم البلدان » أبيانا له من المقطعة (١١- الديوان) وقال (١١) : « ... يعرض بنت عم له » وليس فى المقطعة تصريح باسم من ينسب بها » وإنما يكنى عنها بـ « حمى وادى المياه » ومن عادته أن يكنى بذلك عن « أميمة » (٢) . وأما ابن الدمينة نفسه فقد قال فى القصيدة ( . ٥ - الديوان ) :

دعونی أرد حسى ابن زید فإنه هو العذب یحلولی لنا و یطیب أمرح احذری نقض القوی لایزل لنا علی النأی والهجران منك نصیب

فكنى عنها ـ على ما فسره ثعلب(٣) ـ بـ « حسى ابن زيد ، ثم صرح باسمها ، فإذا صح ما قاله ثعلب فهل يكون ابن زيد هذا أباها ؟ هذا مالا نملك القطع فيه ، واستيفاء البحث فى هذا الموضوع يفتقر إلى نصوص أكثر وأبين مما وقفنا عليه حتى الآن .

هذا ، وفى شعر ابن الدمينة ما يفيد أنه دعى إلى الزواج منها فلم يجب ، ثم تدم على ذلك ، فقال : ( المقطعة ٨ ـ الديوان ) :

فأشهد عند الله لازلت لائما لنفسى ما دامت بمر الكظائم لنعى مالا من أميمة بعدما دُعيت إليها إن شجوى لدائم وأما ما زهده فى ذلك فليس بين أيدينا ما يبين عنه ، إلا أن هشاما يقول فى خبره الذى رواه أبو المرج(٤): «ثم تزوجها بعد ذلك وقتل وهى عنده».

0 0 0

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (وادى المياه \_ ٤/٨٧٩).

 <sup>(</sup>۲) وعبارة باقوت لا تفید ، بالضرورة ، أنها بنت عمه لحا ، فقد تكون عمومة بعیدة .
 هذا ، وقد جاء فى روایة الهجرى للقصیدة ( ٤ ــ الدیوان ) قوله :

ألم تعلمي أني أسر عــلاقة وأني ذو القربي وأني ابن خالك

وف هذه النصيدة ، على رواية الهجرى ، ذكر لـ « أميهة » ولـ « بنت مالك » وقد قدمنا أن من المحتمل أن تكون المعنية بذلك « حماء » فإذا كان ابن الدمينة محققاً فيا قال لا متجوزاً ، فلابد أن نكون إحداما بنت عمته .

<sup>(</sup>٣) انظر الديوان ص ١١٢ د

<sup>(</sup>٤) الأغاني ١٤٨/١٥ ( طبعة الساسي) .

وأما , سلى ، فلم يرد لها ذكر فيما انتهى إلينا من خبره ، وإنما استظهر نا علاقته بها من بعض ما سلم له من الشعر المنسوب إليه ، فقد صرح ، فى موضع منه ، أنها نازعت «أميمة ، قلبه ، حتى جعل لا يدرى أيهما ألصق بهذا القلب فقال (القصيدة ٥٥ ـ الديوان):

وأقسم ماأدرى إذا الموت زاربى أسلمى بقلبى أم أميمة أصقب فما منهما إلا التى ليس للهوى سواهاعن الأخرى من الأرض مذهب هما اقتادتا لبى جنيبا ولم يكن لمن لا يجازى بالمودة يجنب فلاالقلب يسلىذ كرسلمى إذا نأت ولا الصبر إن بانت أميمة يعقب والابيات صريحة الدلالة أنه كان يحبهما فى آن ، ولا ندرى ، وراء هذا ، شيئا عن صلته بها على وجه اليقين ، إلا أنه وقف عليها بعض مقطعاته ، واتهمها ، فى بعضها ، بالخيانة ، وصب عليها غضبته (۱۱) .

ولا يبعد أن يكون هواه لـ «سلى » هذه هو ما منعه ، بادى الأمر ، من الزواج من «أميمة » عند ما دعى إلى ذلك ، إلا أن هوى «أميمة » كان أغلب عليه ، فقد تم لها أخيرا النصر ، فتزوجها ، وقتل ، كا سلف ، وهي عنده .

\* \* \*

كأن القلب عند ديار سلمى سليم أو رهين دم أسير كذلك من أمامة قبل هذا ليالى أنت مقتبل غرير

والبينان من قصيدة رواها له الخالديان ، ونقلا عن الزبير أنها لمزاحم السلولى . وإذا صحت القصيدة له ، فلا يبعد أن تكون «أمامة » هى «أميمة » عينها ، أخطأ الرواة فأبدلوا اسماً من اسم لتقاربهما ، وقد وقع مثل ذلك فى كتابين : « حاسة أبى عام » ١٧٦/٣ \_ ١٧٧ ، و « الزهرة » ص ٤٢ فقد سانا أبياته وأبياتها الميمية التي سافت وأسمياها «أمامة » وقد ورد أيضاً اسم «أمامة » في مطلع قصيدته ( ٤٩ ــ الديوان ) ثم عاد في البيتين ( ٨٠٧) منها فذكر « أميمة » . وإذا صح هذا ، ولا سبيل إلى الجزم ، فإن البيتين الرائيين يفيدان أنه علق «أميمة » أو « أمامة » قبل « سامى » وهو « مقتبل غرير » إلا أن النصر تم أخيراً لـ «أميمة » فتروج منها .

<sup>(</sup>۱) انظر المقطعة ( ۱۸ \_ الديوان ) هذا وقد ورد ، في بعض ما نسب إليه ، ذكر « سلمي » مقروناً بـ « أمامة » قال :

وأما دأم عمرو ، فقد قال فيها ابن شاكر بعد أن ذكرهواه 1 ، أميمة ، (۱) : دثم إنه ، بعد ذلك ، هوى امرأة أخرى يقال لها دأم عمره ، فكانت تعاتبه في دأميمة ، فيقول :

من الناس إنسانان دينى عليهما مليات لو شاءا لقد قضيانى خليلي أما «أم عمرو» فمنهما وأما عن الأخرى فلا تسلانى وقد يكون ابن شاكر قال ما قال استظهارا من هذين البيتين ، فإن الحبر بما انفرد به ، إلا أن البيتين بما اختلف فى نسبته ، فقد وردا معزوين للخبل القيسى فى غير كتاب ، فالأمر مشتبه (٢).

وإذا صح البيتان لابن الدمينة ، فغير بعيد أن يكون قد عنى بد ، أم عمرو ، و ، الأخرى ، صاحبتيه ، أميمة ، و ، سلمى ، وأن تكون إحداهما تكنى ، أم عمرو ، ولكن هذا كله يفتقر إلى الخبر الصحيح ، أو القرينة القاطعة الدلالة ، وأنى ذلك ؟ !

0 0 0

وجملة ما يخلص لنا مما تقدم أن ابن الدمينه قد بلا الحب واكتوى بناره، وأنه عرف، في حياته الغرامية، غير واحدة، ولكن من عرفهن وشبب بهن لم يكن ، باستثناء أميمة ، إلا نجوما صغيرة لاحت في أفق حياته، ثم ما لبثن أن حجبتهن شمس ، د أميم الفلب ، فإن علاقته بها وحدها ، على ما يظهر من شعره، قد تجاوزت أن تكون حبا طارئا ، أو إعجابا عابرا ، وبلغت ما يسمى بالعشق أو الغرام ، وأظهر أمارات هذه العلاقة أنها تستبد بالمحب وتقيد إرادته بإرادة

<sup>(</sup>١) عبون التواريخ ، وفيات سنة ١٤٣ ( مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق ) .

<sup>(</sup>٢) ومن روى البيتين للمخبل القيسى ، زعم أنه قالهما فى زوجه « أم محمرو » وأختها « ميلاء » وساق فى ذلك خبراً . وورودهما فى سيانى خبر ليس بحجة قاطعة أنهما له ، فإن كثيراً من أخبار العشاق قد وضع بأخرة لتفسير ما ورد فى الشعر المنسوب إليهم من إشارات . هذا ، وابن الدمينة يشبب فى المقطعة ( ٦ ـ الديوان ) باممأة ذات طفل ، وكذلك فى المقطعة ( ٤٠ ـ الديوان ) أن من ينسب بها شاع أن فد تروجت ، ويرجو أن يأتيه بشير بطلاقها ، ولكن هذه المقطعة قد نسبت أيضاً إلى كل من المجنون ومزاحم العقيلى .

من يحب ، وهذا ما يشهد به شعر ابن الدمينة في ﴿ أَمِيمَةَ ، فَهُو يَسْتَحْيِهِا حَيْ فَى ظَهُرِ النَّبِ فَيُقُول ( الفصيدة ٥٠ ـ الديوان ) :

و إنى لأستحييك حتى كأنما على بظهر الغيب منك رقيب ويقنع منها باليسير ، ولا يحب إلا ما تحب فيقول (القصيدة . ٥ - الديوان):

وآخذ ما أعطيت عفوا وإننى لأزور عما تكرهين هيوب بل إنه لينزل عندما تريد ولو ألحق به أذية فيقول (القصيدة ٤ ـ الديوان): ولو قلت طأ في النار أعلم أنه هوى لك أو مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها هدى منك لى أو غية من ضلالك وما نعلم أنه قال مثل هذا أوقريبا منه في غيرها . فح ، أميمة ، هي هي صاحبته الأولى التي غلبت على قلبه ، وهي هي ملهمته في معظم ما قال ، وأجود ما قال .

0 0 0

## ٧ — أين عاش ؟

لم أجد، فيما وقفت عليه من تراجم ابن الدمينة وأخباره ، من صرح بذكر موطنه إلا رجلين ـ :

ابن عبد ربه (ت ٣٢٧ه) في (العقد الفريد) وابن شاكر الكتبي (ت ٤٣٨ه) في «عيون النواريخ».

أما ابن عبد ربه فقد عرض له فى موضعين من كتابه ، ساق ، فى أولهما ، خبرا بإسناد ينتهى إلى إسحق الموصلى قال(١): «حضرت ليلة مسامرة الرشيد عبثرا المغنى ، ...فتذا كروا رقة أشعار المدنيين ، فأنشد بعض جلسائه أبياتا لابن الدمينة ... فأعجب الرشيد بالأبيات فقال له عبثر : يا أمير المؤمنين ، إن هذا الشعر مدنى رقيق ، قد غذى بماء العقيق ، حتى رق وصفا ، فصار أصنى من الهوا ، ولكن إن

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٦/٣٣ (طبعة لجنة التأليف الترجمة والنشر) والعبارة الأولى في هذا الحبر كما وردت في هذه الطبعة قلقة ، وقد جاء في طبعة الأسناذ العريان للعقد ٧/٥٣: «حضر مسامرة الرشيد ليلة عبثر المغنى . . . » وهي أقوم من تلك .

شاء أمير المؤمنين أنشدته ما هو أرق من هذا وأحلى ، وأصلب وأقوى ، لرجل سمن أهل البادية ... ، ثم اندفع يغنى ، بعد إذن الرشيد ، بأبيات لجرير .

ويظهر أن ابن عبد ربه قد استظهر من هذا الخبر أن ابن الدمينة مدنى ، فقال ، ف الموضع الثانى ، يعرف بابن الدمينة (١١) : . . . . وهو من أرق شعراء المدينة بعد كثير عزة ، وقيس بن الخطيم . . . . ، ثم ساق له أبياتاً من باثبته الطويلة (٠٥ - الديوان ) .

وأما ابن شاكر فقال (٢): «.... وكان منزله بإزاء البصرة ». وقد سافت الإشارة إلى أننا لا نطمتن إلى ما جاء في ترجمة ابن الدمينة عند ابن شاكر.

وبعد ، فكلا القولين عندنا مدفوع لا يثبت على النظر والتحقيق ، ولو صح أَى من القولين ، لكان من المنتظر ألا يرين كل هذا الغموض على سيرة ابن الدمينة احتى يشمل تاريخ مقتله والعصر الذى عاش فيه .

والرأى الذى صح عندنا، وتضافرت الأدلة والقرائن على نصرته، أن موطن ابن الدمينة إنماكان فى الأصقاع الواقعة جنوبى الحجاز بما يلى اليمن ، فإن أكثر المواضع التى لهج بذكرها فى أشعاره بما يقع فى تلك الجهات وما والاها . هذا، ولا بد لابن الدمينة أن يكون قد عاش بين ظهرانى قومه م خشعم ، فى منازلهم ، وديار , خشعم » مذكورة معروفة ، ذكرها غير واحد من أصحاب كتب البلدان وسواه ، وتظاهرت ، فى تحديدها ، الروايات والنقول ، وكلها لاتعدو تلك الجهات .

<sup>(</sup>۱) العقد ٦٠/١ . هذا وإن فى نفسى من الحبر الذى رواه فى الموضع الأول اشيئاً ، وإنى لأميل إلى أنه لا يصح . فإنى لم أقف عليه فى مصدر آخر . ويزيدنى شكا فيه أن الأبيات التى وردت فيه معزوة لابن الدمينة لم أجدها له فى مكان آخر ، وقد أثبتها ، عن هذا الموضع ، فى قسم الزيادات برقم (٩) والأكثر عزوها للصمة القشيرى ، كا ذكرت فى التخريج . أما الأبيات التى رواها ابن عبد ربه فى الموضع الثانى فلم يرو له منها فى ديوانه وسائر المامادر الا البيتان الأولان ، وسائر الأبيات مخاف فى عزوه العباس بن الأحنف والمجنون كما بسطت فى التخريج . وهذا كله مما يوهن الجاء به ابن عبد ربه . بل إن الحبر الذى رواه ، واستظهر منه ما استظهر ، لا ينهن حجة على ، استأتى به ولو صحت نسبته إلى من نسب إليهم .

<sup>(</sup>٢) عيون التواريخ ، وفيات سنة ١٤٣ ( مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق ) وفي الأصل المخطوط : « يادان البصرة » ولعل الصواب ما أثبت ، وقد تقرأ : « يبادية البصرة » للأ أن ما أثبته أقرب إلى صورة اللفظ .

قال أبو عبيد البكرى بعد أن ذكر مختلف المنازل التي حلتها « خثعم » في عهودها الغابرة(١١): د . . . وتزلت دختعم، ما بين بيشة وتربة ، وما صاقب تلك البلاد وما والاها ، فانتشروا فيها إلى أن أظهر الله الإسلام وأهله ، وقال في موضع. آخر (٢): , جاء الله ، عز وجل ، بالإسلام وقد نزل الحجاز من العرب أ... ،. وغطفان، وفزارة، وفهم ، وعدوان، وهذيل، وخثعم، وسلول، . . . نزلوا جبال الحجاز . . . وأسهلوا إلى بطن إضم . . . ودار خثعم من هؤلاء : تربة ، وبيشة ، وظهر تبالة ، على محجة الين من مكة إليها ، . . . وبطن تبالة لبني مازن ، ومنازل أزد شنوءة : السراة ، وهي أودية مستقبلة مطلع الشمس بتثليث ، وأوساط هذم الأودية لحتم . . . ، وهذان نصان قاطعا الدلالة أن « خثعم » كانت تقطن « تربة ». و « بيشة ، و , ظهر تبالة » حتى ظهور الإسلام . وقال الهمداني (٣) (ت ٣٣٤ هـ) :. « بلد خشم أعراض نجد: بيشة ، وترج، وتبالة، والمراغة » ولم أجد ما يفيد أن. « خُمْعُم ، أُجِلَت عَن تَلْكُ الديار إلا ما ذكره الفلقشندي في حديثه عنهم ، قال(٤) :. وكانت مساكنهم مع إخوتهم بجيلة بسروات اليمن ، فافترقوا في النتوحات. الإسلامية ، فلم يبق منهم في مواطنهم إلا قليل » ولكنه قال عقب ذلك(؛) : «ومن. خثعم هؤلاء أكلب . . . قال الحمدانى : وهم بطون كثيرة ، ومنازلهم بيشة شرقى مكة . المشرقة ». وإذا صح ماحكاه القلقشندي من تفرق « خثعم » في الفتوحات الإسلامية ، وأنه لم يبق منهم في مواطنهم إلا قليل، فإنه يؤخذ ، مما نقله عن الحمداني ، أن من هذا القليل الذي قر في بيشة بني أكلب، وهم رهط ابن الدمينة، فإنه، كما ذكرنا في

<sup>(</sup>١) معجم ما استعجم ، ص ٦٣ . وأبو عبيد يروى ذلك في جملة ما يرويه عن « تفرق خثم وبجيلة » عن هشام بن الـكلمي ، وقد روى الحبر الذي نقلناه عنه أيضاً ياقوت في معجم. البلدان ( تربة ١/٥٣٨ ) بقريب من عبارة البكرى ، عن هشام أيضاً . وأما قبل أن تستقر خثعم فى تلك الديار فقد تنقلت فى مواضع كثيرة ، حتى استقر بها المقام فيها ، وانتهار تفصيل ذلك.. عند البكرى نفسه ، ص ٥٧ ـ ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) معجم ما استعجم ، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) صفة جزيرة العرب ، ص ١١٩ ( طبعة مصر ) .

<sup>(</sup>٤) صبح الأعشى ١ / ٣٣٠ ، ويشهد لذلك قول ابن الدمينة ( القصيدة ٢٠ ـــ الديوان):

سكنا حيث كانوا يسكنونا وقتلنـــا ملوك الروم حتى

نسبه «أحد بنى عامر بن تيم الله بن مبشر بن أكلب بن ربيعة بن عفرس بن حلف. ابن أفنل ــ و هو خثعم (۱) » .

ويؤيد هذا ما تدل عليه أخباره من قيام علائق مختلفة بين رهطه ، أكلب ، وبين «سلول ، فأمه « الدمينة ، من سلول ، ومزاحم بن عمرو غريمه الذى قتله لدخوله على « هماء ، زوجه سلولى أيضاً ، وقد نشبت الحرب بين الحيين على إثر قتله لمزاحم هذا ، فلابد أن يكون الحيان متجاورين ، وقد جاءت النقول بأنهم كانوا متجاورين في تلك الأصقاع .

قال أبو عبيد البكرى (۱۱ : « تربة : واد من أودية الحجاز أسفله لبني هلال ، والصباب ، وسلول ، وأعلاه لحثهم ... ، . وقال أيضاً فى موضع آخر (۱۳ : « وأسفل تربة لبنى هلال ، وحواليه من الجبال يسوم ، وبدبد معدن البرام (۱) و وجبلان يقال لها : سوانان ـ أحدهما سوان ـ وهذه لحثهم وسلول ، وسواءة ابن عامر ، وخولان ، وعنزة » . وقال ياقوت (۱) : « وفى بيئة بطون من الناس كثيرة ، من خثهم ، وهلال ، وسواءة بن عامر بن صعصعة ، وسلول ، وعقيل ، والصباب ، وقريش ... »

وما بعد هذه النقول زيادة لمستزيد ، فهذه هي المواضع التي تجاورت فيها «خشم » و «سلول » وفيها كان بين الحيين ماكان ، ويضاف ، إلى ما تقدم ، أن مصرع ابن الدمينة كان ، كما أسلفنا ، في « تبالة » أو « العبلاء » منها على وجه التخصص .

وجملة ما يستخلص من النقول المتقدمة ، هو أجمله البكرى بتوله(٦) : « وديار خثم . . تربة ، وبيشة ، وظهر تبالة ، على محجة اليمن من مكة إليها ، وكل هذه الأصقاع

<sup>(</sup>١) الأغان ١٥/ ٤٤ م م ١٤ ( طبعة الساسي ) .

<sup>(</sup>۲) معجم ما استعجم ، ص ۱۱۵٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص ٧٨٧ ـ ٧٨٨ .

 <sup>(</sup>٤) تارن معجم البلدان ( تربة ١/ ٨٣٤ ) .
 (٥) معجم البلدان ( بيشة ١/ ٧٩١ ) .

<sup>(</sup>٦) معجم ما استعجم ، ص ٩٠ .

عما يقع ، كما أسلفنا ، جنوبي الحجاز بما يلى اليمن . وبيشة وتربة يعتبران اليوم من الله عسير ، وهي القسم الشمالي من اليمن المجاور للحجاز (١) .

وقد كانت هذه الأصقاع الثلاثة تعتبر ، فى القديم ، من أعمال مكة ، ذكر ذلك ابن خرداذبة (ت نحو ، ٢٨ ه) فعدها فى مخاليف مكة بنجد (٢١ ، وذكر نحوا من ذلك البكرى وياقوت فى مواضع متفرقة من كتابيهما .

فى هذه الجهات من جزيرة العربكانت تقطن « خثعم ، قبيلة ابن الدمينة ، وفيها ولد شاعرنا ، ونشأ ، وشب ، وفيها ، أخيراً ،كانت خاتمة حياته .

## ۸ — متی عاش ؟

وتحقيق العصر الذي عاش فيه ابن الدمينة كان من أعنت ما واجهت ، في هذه الدراسة ، من مشكلات ، فقد غم زمنه حتى على المتقدمين من مترجميه ، فمهم من رجم فيه بالظن . وقد سكتت كتب القرنين الثالث والرابع ، وهي أقدم مصادر أخباره وأوثقها ، عن هذا الأمر فلم تنص عليه صراحة . فأبو الفرج ، على عنايته الظاهرة بتحديد أزمان من ترجم لهم من الشعراء ، لا يذكر في ذلك شيئاً ، وإن كان قد ساق الخبر الذي كان مفتاح تحقيق ذلك ، على ما سيأتي بيانه . وأما الخالديان ، وقد اختارا له قطعة كبيرة من شعره وترجما له ، فالغالب على الظن أنهما لم يختارا له ما اختاراه إلا وهو ، في نظرهما ، من المتقدمين فقد وسما كتابهما باسم « الأشباه والنظائر مر في أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضره بن » .

وأول من حد عصره صراحة ، فيما وقفت عليه ، أبو عبيد البكرى (ت ١٨٧ هـ) في كتابه « اللالي » ، وقد ذكر ذلك في موضعين منه ، قال في أولهما (٣) : « شاعر

<sup>(</sup>۱) انظر « جزيرة العرب في الةرن العشرين » لحافظ وهبة ، " ص ٣٨ ــ ٣٩ ، و « مهد العرب » للدكتور عبد الوهاب عزام ، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>۲) المسألك والمهاك ، ص ۱۳۳ ( طبعة بريل ) ، وانظر أيضاً « جغرافية شبه جزيرة العرب » لعمر رضاكالة ، ص ۱۸۰ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) سمط اللآلي ، ص ١٣٦ .

إسلامي ، وقال في الآخر (١): «... شاعر متقدم من شعراء الدولة الأموية » . وتابعه على ذلك اثنان من متأخرى من ترجموا لابن الدمينة : السيوطى (ت ١٩٩١) والبغدادى (ت ٢٠٩٣) في شرحهما على شواهد مغنى اللبيب . أما السيوطى فلم يزد على أن قال (٢): «.. شاعر إسلامي ، وأما البغدادى فزاد على ذلك قوله (٣) : « له غزل رقيق كان الناس في الصدر الأول يغنون بشعره ويستحلونه » . وهذه العبارة قد سبقه إليها العباسي (ت ٢٦٣ هم) في «معاهد التنصيص» (٤) دون أن ينص على أن ابن الدمينة شاعر إسلامي ، كا فعل البغدادي ، وأغلب الظن أن البغدادي قد استمدها منه ، مع تصرف يسير في اللفظ . وهذه العبارة ، فيما يظهر ، بما قاله العباسي من نافاء نفسه ، ولم يأثرها عن أحد بمن سبقه ؛ وذلك أن ترجمته لابن الدمينة تشبه أن تكون مفسوخة من « الأغاني » وهذه العبارة لم ترد فيه ، ولا في الدمينة تشبه أن تكون مفسوخة من « الأغاني » وهذه العبارة لم ترد فيه ، ولا في العباسي ما قال هذه العبارة إلا وابن الدمينة ، في نظره ، من المتقدمين وإن لم يصرح العباسي ما قان كلة « الصدر الأول » على غموض معناها في هذا الموضع توحي بذلك . فإن كلة « الصدر الأول » على غموض معناها في هذا الموضع توحي بذلك .

ويظهر أن صاحب والحماسة البصرية » (ت ٦٥٦ هـ) أيضاً بمن غم عليهم زمنه، فقد حرت عادته بأن يشير إلى زمن من يختار لهم من السعراء إشارة عابرة، كأن يقول : « جاهلي الشعر » أو « أموى الشعر » أو « وهو من الخيرمين » أو «كان في زمان فلان » حتى إذا اختار لابن الدمينة \_ وقد أكثر من الاختيار له \_ خالف عن نهجه ، فلم يذكر شيئاً ، بما يرجح أنه كان يجهل زمانه ، أو التبس علمه أمره .

وانفرد ابن شاكر الكتبي (ت ٧٦٤ هـ) من بين من ترجموا لابن الدمينة ،

<sup>(</sup>١) سمط اللآلي ، ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>۲) شرح شواهد المغنى للسيوطى ، س ه ۱٤٥ .

<sup>(</sup>٣) شرح شواهد المغنى للبغدادى ، س ٧٩٣ ( مخطوطة الشنقيطى بدار الكتب المصرية ، ٢ نحو ـ ش ) .

<sup>(</sup>٤) ج ١ ص ١٦٠ ، ونص العبارة فيه : « كان الناس في الصدر الأول يستحاون شعره ويتغنون به » .

فجعله « من مخضر مى الدولتين الأموية والعباسية (١) » بل إنه قد تخطى ذلك إلى تخديد سنة وفاته (١٢) فسلكه فى عداد وفيات سنة ١٤٣ ه ، مع جعفر بن علبة الحارثى، وأبى حية النميرى، وسواهما(٢).

وأما المحدثون من الدارسين فقل منهم من عنى بابن الدمينة ، وأجدر ما قالوه فى هذا الموضوع بالذكر ماكتبه المستشرق أرندونك Arendonk فى « دائرة المعارف الإسلامية » فقد كتب فيها ، عن ابن الدمينة ، مقالة صغيرة ، أشار فيها إلى قلة أخباره ، ثم قال فى الحديث عن زمنه (٣) : « وإذا كان أحمد بن إسماعيل المذكور فى الأغانى (ج ١٥، ص ١٩٣ و ما بعدها (١٠) هو عين حاكم مكة الذى ذكره العلمي (ج ٧٠ ، ص ٧٤٠) فإن ابن الدمينة يكون قد عاصر الرشيد » .

هذا بحمل ما وقفت عليه من أقوال في تحديد عصر ابن الدمينة ، وسآخذ بمنافشة هذه الأقوال ، لانتهى بعد إلى بسط الرأى الذي هداني إليه التحقيق .

أما أن يكون ابن الدمينة شاعراً إسلامياً ، كما قال أبو عبيد البكرى ، ومن بعده.

<sup>(</sup>١) عبون النواريخ ، وفيات سنة ١٤٣ هـ ( مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق ) .

 <sup>(</sup>۲) وممن ذهب إلى أنه من مخضرى الدولتين من الباحثين العصريين الأستاذ خير الدين.
 الزركلي في معجم « الأعلام » فقد استظهر أن مقتله كان حوالي سنة ١٤٠ ه .

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الإسلامية ١٩١١ - ١٩٢١ ( النرجة العربية ) وقد وهم أرندونك في فهم بعض عبارات « الأغانى » وغلط مترجمو مقالته أيضاً غلطات . هذا ، وقد عرض لابن الدمينة أيضاً من المؤلفين العصريين الدكتور ساى الدعان في كتبه عن « انغزل » ص ٣٤ - ٣ ؛ فدرسه على أنه ممثل النسيب البدوى في العصر الأموى ، وله من تصريحات بعض المتقدمين ما يسوغ ذلك . وبروكان قد سلكه في كتابه « ناريخ الآداب العربية » في عداد الإسلاميين أيضاً ، وقرنه مع ابن أبي ربيعة والأحوص . وقد أغرب جرجى زيدان في « تاريخ الآداب العربية » المهادين ، وهو قول لا تثبره شبهة ، باه أن تنهض به حجة ، وما ندرى كيف يقسم جاهلي به « رب محد وبلال » و « رب الطور والأنفال » . ( انظر القصيدة ٨٥ ـ الديوان ، الميين ٢٠ ، ٢٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) كذا ف دائرة المعارف ، وأما ف طبعة الساسى الني بين أيدينا فني (ج ١٥، ،
ض ١٤٦) وقد روى أبو الفرج في هذا الموضع خبر استعداء جناح بن عمرو أحمد بن اسماعيل.
على ابن الدمينة ، وأنه حبسه ، ثم أخلى سبيله ، لأنه لم تقم عليه البيئة .

السيوطى والبغدادى ، فهذا ما صح لدينا بطلانه . وأغلب الظن أن أبا عبيد قال ذلك اجتهادا من عند نفسه ، واستظهاراً مما وقع إليه من أخبار الرجل دونما تدقيق فى هذه الأخبار ، فإنا لا نعلم له ، فى هذه القالة ، سلفا .

وأما الذى قاله ابن شاكر من أنه ، من مخضر من الدولتين ، فإن في شعره وأخباره ما يشهد له . وقد قدمنا ، في الحديث عن صلات ابن الدمينة برجال عصره ، أنه مدح معن بن زائدة (ت ١٥٢ه) بلاميت (٣٩ ـ الديوان) واستظهر نا من إشارته في بعض أبياتها إلى قضاء معن على فتنة اليمن ، أنها بما قاله بعد سنة ١٤٢ ه التي نجمت فيها تلك الفتنة ، وفي هذا دلالة واضحة أن ابن الدمينة ، على أقل تقدير ، من مخضر من الدولتين ، كما قال ابن شاكر .

إلا أن خَبر اتصاله بالضحاك بن عثمان الحزامى (ت ١٨٠ ه) ربما أفاد أن ابن الدمينة قد امتدت به الحياة إلى ما بعد منتصف القرن الثانى الهجرى ، ونص الخبر ،كا ورد فى مقدمة ديوانه(١) ، « قال الزبير (أى ابن بكار) : حدثنى أبو مسلة موهوب بن رشيد الكلابى قال : سعى الضحاك بن عثمان الحزامى على الغمر ، فرأيته رجلا جميلا فصيحاً شاعراً ، .

والزبير بن بكار ، راوى الحبر ، توفى بعيد منتصف القرن الثالث سنة ( ٢٥٦ ه ) ، وشيخه موهوب بن رشيد الكلابى ، وهو \_ على ما يظهر \_ من رواة الأعراب ولم نقف له على ترجمة ، ينبغى أن يكون قد أدرك أواخر القرن الثانى أو أوائل الثالث ؛ وذلك أن الزبير بن بكار ولد سنة ( ١٧٢ ه ) ولا يتاح له أن يسمع من موهوب هذا إلا قريبا من أواخر القرن الثانى أو بعد ذلك . وموهوب هذا قد رأى ابن الدمينة عندما خرج مع الضحاك بن عثمان الحزامي إلى الغمر ، فلا يبعد إذن أن تمكون رؤيته إياه بعد منتصف القرن الثانى . وإذا صح هذا بطل ما قاله ابن شاكر من أن وفاة ( ١٤٢ ) ابن الدمينة كانت سنة ١٤٣ ه .

وأمارأى أرندونك Arendonk فإنه لم يقله جازماً ، وإنما علقه على ثبوت أن

<sup>(</sup>١) الديوان ، ص ه .

أحمد بن إسماعيل الذى حبس ابن الدمينة هو والى مكة للرشيد الذى ذكره الطبرى .. ومع ذلك فهو ما صح عندنا ، وهذا بيان ذلك ـِ :

روى أبو الفرج فى « الأغانى ، خبر استعداء جناح بن عمرو الساولى أحمد ابن إسماعيل على ابن الدمينة ، من خبر الزبير بن بكار ، عن عمه مصعب بن عبدالله (ت ٢٢٦ ه) عن حميد بن أنيف ، ثم ساق خبر مصرع ابن الدمينة عن مصادره جميعا ، ثم قال فى آخر الخبر (۱۱): « قال مصعب : فلما أفلت من السجن ( أى قاتل ابن الدمينة ) مرب إلى صنعا ، ، فقدم علينا وإلى بها يومئذ وال ، فنزل على كاتب لأبى كان مولى لهم ، فرأيته حينئذ ولم يكن جلدا ،ن الرجال ،

وقدكان موت ابن الدمينة صبيحة الليلة التي هرب فيها قاتله ، وهذا الخبر الذي رواه أبو الفرج قاطع الدلالة أن مصعبا الزبيري (ت ٢٣٦ه) ، رأى قاتل ابن الدمينة عندما أفلت من السجن وهرب إلى صنعاء ، بل إن عبارة مصعب ، كما وردت في المطبوع من والاغاني ، تفيد أن ذلك كان أثناء ولاية مصعب هذا اللمن .

إلا أنى لم أجد، فيما وقفت عليه من كتب التاريخ والرجال، أن مصعبا الزبيرى ولى اليمن، بل لم بل اليمن من الزبيريين إلا أبوه عبد الله بن مصعب (ت ١٨٤ه) فيذبغى أن يكون فى نص المطبوع من «الأغانى» تصحيف، وصواب العبارة: «فقدم علينا وأبى بها يومئذ وال...» ويشهد لهذا أنه قال عقب ذلك: «فنزل على كانب لأبى» والكاتب إنما يكون عادة للوالى. فقتل ابن الدمينة، إذن، إنما كان أثناء ولابة عبد الله بن مصعب الزبيرى لليمن.

وعبد الله بن مصعب هذا ولى اليمن الرشيد ، ذكر ذلك ابنه مصعب فى كتابه « نسب قريش » وابن حزم فى « جمهرة الأنساب » واليعقوبى فى تاريخه (۲) ، وقال الخطيب البغدادى فى ترجمته (۲) : « . . . ولاه أمير المؤمنين هارون الرشيد اليمن ،

<sup>(</sup>١) الأغانى ١٤٧/١٥ (طبعة الساسي) .

<sup>(</sup>۲) نسب قریش ، ص ۲٤۲ ، جمهرة الأنساب ، ص ۱۱۶ ، تاریخ الیعقوبی ۹۸/۲ ا ( طبعة بربل ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٠/٥٧١ ــ ١٧٦ .

وزاد معها ولاية عك ، وكانت عك إلى والى مكة ، . . . فاستخلف على اليمن . الضحاك بن عثمان بن الضحاك ، . . . . فأقام الضحاك خليفته حتى قدم عليه ، .

ولم يذكر الخطيب البغدادى ولا غيره ، فيما وقفت عليه ، تاريخ ولاية عبد الله ابن مصعب هذا لليمن ، إلا أن الحافظ ابن حجر قال فى ترجمة الضحاك ابن عثمان (۱۱) : « قال الزبير بن بكار : لما ولى الرشيد عبد الله بن مصعب اليمن استخلف عليها الضحاك بن عثمان بن الضحاك . قال : ومات الضحاك بمكة منصرفه من اليمن يوم التروية (۲) سنة ثمانين ومائة ، بعد ما أقام باليمن سنة .

فيفهم ، مما سبق ، أن الضحاك بن عثمان ولى اليمن ، خليفة عن عبد الله ابن مصعب ، أواخر سنة ١٧٩ هـ ، وأن عبد الله قد باشر ولايتها بنفسه أواخر سنة ١٨٠ هـ .

ولاندرى، على وجه التحقيق ، كم امتدت ولاية عبد الله بن مصعب لايمن ،.. فاليعقوبي يقول (٢) : « .. ثم صرفه (أى الرشيد) وولى أحمد بن إسماعيل بن على مكانه ، ولا يذكر لذلك تاريخا ، إلا أن الخطيب البغدادى يقول في عبد الله بن مصعب (٤): « مات وهو ابن ثلاث وسبعين سنة بالرقة ، يوم الأحد لثلاث بقين من شهر ربيع الأول من سنة أربع وثمانين ومائة ، فوفاته إذن كانت في الربع الأول من سنة ١٨٩ه ، فلابد أن يكون قد ترك المين في تاريخ أقصاه سنة ١٨٣ه .

وإذا كان ابن الدمينة قد لقى حتفه ، كما أسلفنا ، أثناء ولاية عبد الله بن مصعب لليمن ، فإنه ينبغي إذن أن يكون ذلك قد تم ما بين سنتي ١٨٠ هـ و١٨٣ هـ .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٤٤٨/٤.

<sup>(</sup>٢) يوم النروية هو الثامُن من ذي الحجة .

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعةو بى ٢ / ٩٩ ( طبعة بريل ) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٠ / ١٧١ .

<sup>(</sup>٥) وقد وجدت فى كتاب « بلوغ المرام فى شرح مسك الحتام » للقاضى حسين بن أحمد العرشى (؟) ص ١١ أن الرشيد استعمل عبد الله بن مصعب على اليمن وجماعة بعده ، ثم استعمل عليما عليما مجد بن برمك سنة ١٨٣ ه ، فإذا صح هذا كانت ولاية عبد الله لليمن جد. قصيرة ؛ إلا أن هذا الكتاب ، فى نئارى ، غير مونوق ، لوفرة ما حوى من أغلاط ناريخية ..

هذا ، وقد ذكر أبو الفرج أن ابن الدمينة ، عندما قتل ، كان قد أفبل حاجا ، فإذا قر نا إلى ذلك أن عبد الله بن مصعب ولى البين أواخر سنة ١٨٠ ه قريبا من موعد الحج ، مع دلالة القرائن أن ولايته لم تطل ، ساغ لنا أن نرجح بعض الترجيح أن مقتل ابن الدمينة كان أواخر تلك السنة (١) .

ويخلص لنا ، مما تقدم ، أن ابن الدمينة قد سلخ من حياته زهاء نصف قرن في العصر العباسي ، ومن ثم فإنه ليس شاعرا إسلاميا كما قال أبو عبيه البكرى ومن تابعه ، وبعيد أن يكون « من مخضر مي الدولتين ، كما قال ابن شاكر ، وإذا كان قد أدرك شيئا من العصر الأموى فأغلب الظن أن ذك كاللن في حداثته ، والاشبه بالحق أن يعتبر شاعرا عباسيا محدثا .

ولا يقدح فيما انتهينا إليه أن ابن الدمينة لم يترجم له من ألفوا فى تراجم المحدثين ، من الشعراء خاصة ، كابن المعتز (ت ٢٩٦ه) فى « طبقات الشعراء المحدثين ، ومحمد بن داود الجراح (ت ٢٩٦ه) فى « الورقة ، فقد كان أمره ، كما قدمنا ، خافيا حتى على المتقدمين ، ثم إن هؤلاء قد اهتموا ، أكثر ما اهتموا ، بشعراء خافيا حتى على المتقدمين ، ثم إن هؤلاء قد اهتموا ، أكثر ما اهتموا ، بشعراء الحواضر ، ومن كان يفد عليهم من شعراء البادية ، وما نعلم لابن الدمينة ، على وجه البقين ، وفادة .

<sup>(</sup>۱) وإذا صح ما قدمنا من تحقيق تاريخ مقتل ابن الدمينة ، رجح أن أحمد بن إسماعيل الذى ذكر أبو الفرج أنه حبس ابن الدمينة ، عندما استعداه عليه جناح بن عمرو لقتله أخاه مزاحاً ، هو أحمد بن إسماعيل بن على بن عبد الله بن العباس ، إذ لا بد أن يكون أحمد هذا واليا لمكة ، فقد قدمنا ، في الحمديث عن موطن ابن الدمينة ، أن ديار قومه « خشم » ، كا نس ابن خرداذبة ، كانت من أعمال مكة ، وما نعرف فيمن ولى مكة من يدعى أحمد بن إسماعيل غير هذا الذى ذكرناه ، وقد وليها للرشيد أيضاً وذكر ذلك غير واحد من المؤرخين (الطبرى ١١ / ٧٤٠ ، والفاسى في « شفاء الغرام » ٢ / ١٨٠ وغيرها ) وإذا صح هذا ثبت أن قتل ابن الدمينة لمزاحم بن عمرو كان في عهد الرشيد أيضاً .

ولم أتف على ناريخ ولاية أحمد المذكور لمسكة ، ولا وقفت له على ترجة تعين على تحقيق خلك ، وكل ما عرفته عنه أن الرشيد ولاه عدة ولايات ، وقد سبق أن نقلت عن اليعقوبى أنه ولاه اليمن بعد عبد الله بن مصعب ، وذكر ابن تغرى بردى في « النجوم الزاهرة » ٢ / ١٤٢ أنه ولاه مصر أيضاً سنة ١٨٧ هـ ، فأنام فيها سنتين وخسة وأربعين يوما . ويحمل هذه الأخبار يفيد أن ولايته لمسكة كانت في أوائل خلافة الرشيد بعيد سنة ١٧٠ وهي السنة التي آلت فيها الحلافة إلى الرشيد ، فيكون إذن بين قتل ابن الدمينة لمزاحم بن عمرو ، وبين اغتيال مصعب بن عمرو له بضم سنوات تناهز العشر .

رَفَعُ ديوان ان الدمينة عِن (ارَبَنَ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰمِ الل

## أ ــ الأصول الخطية :

تيسر لى أن أقف على أربع نسخ خطية ، من (ديوان ابن الدمينة) لاأعلم أن عنى مكتبات العالم سواهن ، إلا أن هذه النسخ الأربع بمنزلة النسخة الواحدة ، إذ اليس فيهن إلّا واحدة ترقى إلى مرتبة الأصول ، وأما الثلاث الأخر فبنيات لحل ، ينتهى نسبن إليها ، وفيها يلى بيان ذلك \_:

### ١ \_ النسخة الأم:

وهذه النسخة محفوظة فى مكتبة عاشر بتركيا تحت رقم ( ٩٥٠) (١) وقد حصلت على صورة لها من فلم فى معهد المخلوطات بجامعة الدول العربية ، وعكفت على حراستها ، وتبين قيمتها العلمية ، وفيما يلى نبذة عن بحمل ما انتهيت إليه من نتائج ـ:

عنوان هذه النسخة كما ثبت فى الصفحة الأولى منها: , ديوان شعرا بن الدمينة ، مع زياداته كلها ، رواية الزبير بن بكار عن أبى سلة و ... (١١) ، وهى تقع فى قسمين متميزين أولهما ، وهو الأكبر ، صنعة أبى العباس أحمد بن يحيى : معاب الشيبانى (ت ٢٩١ه) وينتهى بالمقطوعة (٥٥) والآخر ـ وهو يشمل ما تبق مر الديوان ـ صنعة أبى جعد بن حبيب (ت ٢٤٥٥) ، فقد جا . فيها عقب المقطوعة الديوان ـ صنعة أبى جعفر محمد بن حبيب (ت ٢٤٥٥) ، فقد جا . فيها عقب المقطوعة

 <sup>(</sup>١) جاء فى فهرس معهد المخطوطات ١ / ١٥١ أنها فى مكتبة رئيس الكتاب ، وهو
 وهم ، لأن مكتبة عاشر ملحقة بمكتبة رئيس الكتاب .

<sup>(</sup>٢) هناك كلة مطموسة فى الأصل. وهكذا وردت ، فى هذا الموضى ، كنية شيخ الزبير: أبو سلمة ، على حبن مى فى مقدمة الديوان الأخبارية: أبو مسلمة ، وأكثر ما ترد . فى كتب الأدب والأخبار ـ ولا سيا الأغانى ـ أبو مسلمة .

(هه) ما نصه (۱۱): , قال أبو الحسن محمد بن محمد الخوياع: إلى هذا الموضع , صنعة أبى العباس ، ومن ها هنا صنعة ابن حبيب . قال : نسخته من نسخة ادارالعلم , عدينة السلام ، والنسخة سقيمة . .

وتفيد خاتمة هذه النسخة أن نسبها ، أو نسب القسم الأول ، على الأصح ،منها متصل بنسخة ثعلب التي كتبها بيده ، فقد جاء فيها ما يلى :

, قوبلت هذه النسخة بنسخة دار الكتب النظامية بخط أحمد بن على بن محمد الشمعى ، كتبها فى شهر ربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة ، وكان على أولها ما هذا شرحه : شعر عبد الله بن عبيد الله \_ ابن الدمينة ، عن أبى العباس أحمد بن يحيى \_ ثعلب الشيبانى ، منقول من خط محمد بن الحسين بن محمد الخويلع ، وذكر أنه نقله من خط أحمد بن يحيى ثعلب ، وكان فى النسخة إلحاقات بخط أبى العباس عبد الله بن المعتز ، وتخريجات عن جماعة روى عنهم من الأعراب .

هذه النسخة فيها الكراسة الأولى بخط الأجل السيد الأخ أمين الدولة موفق. الملك رئيس الحكاء أبى الحسن مساعد بن أبى الغنائم صاعد بن ابراهيم بن على الطبيب فى زمان الصبا ، وتممها بخطه الأخ الأجل شرف الدنيا أبو طاهر سعد بن عبد الله بن على أدام الله سعادتهما ، لمساعد بن الفضل بن صاعد الكاتب فى سنة ست وأربعين وخسائة » .

وهذا إسناد لنسختنا متصل بنسخة نعلب ، فقد فرغ من كتابتها قريبا من منتصف القرن السادس (سنة ٢٥٥ه) وقوبلت بنسخة دار الكتب النظامية التي كتبها أحمد بن على الشمعي سنة ٢٦١ه، وآثار المقابلة واضحة في نسختنا ، فقد أثبتت في حواشها ، وفي خلال بعض القصائد أيضاً ، تصويبات وخلافات عن نسخة الشمعي هذه . وكلة «قوبلت » مع إثبات هذه الخلافات ، تفيد أن نسختنا نقلت عن أصل غير نسخة الشمعي ، ثم عورضت بهذه النسخة . وإذا صح هذا ، فلا بد أن يكون الأصل الذي نقلت منه نسختنا مطابقا ، في جوهره ، لنسخة الشمعي لتم المقابلة . ويؤيد هذا أن نسخة الشمعي ، كما يقول هو نفسه ، منقولة .

<sup>(</sup>۱) الديوان ، ص ١٣٠

من نسخة بخط محمد بن الحسين بن محمد الخويلع ، ولابد أن يكون الأصل الذي نقلت عنه نسختنا أيضاً منقولامن نسخة الخويلع ، أو أن يكون نسبه ، على الأقل ، ينتهى إليها ، بدليل العبارة التي ذكر ناها آنفا في التمييز بين قسمي الديوان ، فإنها ، كا ثبت في نسختنا ، من كلام الخويلع نفسه . فنسختنا ونسخة الشمعي إذن تنحدران من أصل واحد ، هو نسخة الخويلع ، فهي أصل مباشر لنسخة الشمعي ، وأصل غير مباشر لنسختنا . والخويلع قد نقل نسخته ، على ما ذكره الشمعي ، من خط أبي العباس تعلب ، ونسخة تعلب هذه كانت قد انتهت إلى ابن المعتز ، فألحق بها بخطه إلحاقات وتخريجات عن جماعة روى عنهم من الأعراب (۱۱) .

إلا أن هذا إذا صدق على القسم الأول من الديوان الذى صنعه تعلب ، فإنه لا يصدق على القسم الآخر الذى صنعه ابن حبيب . وذلك أن عبارة الخويلع التي وردت عقب المقطوعة (٥٥) يفيد ظاهرها أنه نسخ القسم الثانى فقط من نسخة لدار العلم بمدينه السلام (بغداد) ، وليس بين أيدينا ما يفيد أن القسمين كانا بحموعين في مصحف واحد قبل نسخة الخويلع هذا . وأغلب الظن أن عبارة «مع زياداته كلها ، التي وردت في عنوان نسختنا إنما عني بها هذا القسم الذي ألحقه الخويلع بصنعة ثعلب من صنعة ابن حبيب ، وأما عبارة « رواية الزبير بن بكار ، فالمعنى بها أصل الديوان كما صنعه ثعلب ، دون ما ألحق به من صنعة ابن حبيب ، فالم نعلم له رواية عنه .

ويؤيد هذا أن إلحاقات ابن المعتز وتخريجاته إنما هي في القسم الأول خاصة ، فقد جاء عقب البيت الثاني من القصيدة (٤) ما نصه: « بخط ابن المعتز: الخضراء، وهي رواية أخرى لكلمة في البيت وفي هذا القسم خاصة يرد أيضاً أسماء بعض الأعراب الذين روى عنهم ابن المعتز ، فقد جاء عقب البيت الأول من القصيدة

<sup>(</sup>۱) ربما أوهمت عبارة خاتمة نسختنا التي تنص على إلحانات ابن المعتر أن النسخة التي كانت الديه هي نسخة الخويلع ، ولكن يدفع هذا ماناله الحويلع من أنه نسخ القسم التاني من الديوان من نسخة لدار العلم ببنداد ، وهذه الدار أسسها أبو نصر سابور بن أردشير سنة الديوان من بعد مقتل ابن المعتر (٢٩٦ه م) بخمس وتمانين سنة ، وهذا دليل قاطع أن النسخة التي كانت لديه هي نسخة ثعلب .

( ٤) أيضاً ما نصه : , قال ابن المعتز : عرفتها محمودة ، ثم جاء ذكر محمودة هذه في موضعين آخرين من هذا القسم ، أولها في تمهيد المقطوعة ( ١١) حيث جاء : , وأنشدنها أبو البشر الجعفرى ، وأنشدتها محمودة ، والآخر في تمهيد المقطوعة ( ٢٦) حيث صرفت محمودة الأعرابية هذه نسبة المقطوعة إلى عوف بن حسان . ولم يرد اسم ابن المعتز في هذين الموضعين ، إلا أن ما سبق في القصيدة ( ٤ ) يفيد أن عبارات التخريج هذه مما ألحقه ابن المعتز أيضا، وربما أفاد أن أبا البشر الجعفرى الذي ذكر في تمهيد المقطوعة ( ١١) أحد هؤلاء الأعراب الذين روى عنهم ابن المعتز أيضاً . وهذا كله في القسم الأول من الديوان ، وأما القسم الآخر فقد خلا مرة واحدة من أمثال هذه التعليقات والتخريجات .

ويخلص لنا ، مما تقدم ، أن القسم الأول الذى صنعه تعلب هو وحده الذى وصل إلينا بهذا الإسناد المتصل ، وأما القسم الآخر الذى صنعه ابن حبيب فلا إسناد له ، وما نعرف عنه إلا أن الخويلع ، كما ذكر هو نفسه ، قد نقله من نسخة لدار العلم بمدينة السلام .

\$ \$ \$

وأهم ما يعنينا ، فى هذا البحث ، أن نتحقق نسبة كل من قسمَى الديوان إلى صانعه ، فإن ثمة بعض الشبه تحوم حول هذه النسبة ــ :

وأولى هذه الشبه أنا لم نجد نصا يفيد أن ثعلبا وابن حبيب صنعا ديوان ابن الدمينة ، ولم يرد لهذا الديوان ذكر أصلا فى « الفهرست » لابن النديم ، ولافى «كشف الظنون ، ولا ذيله ، فإذا أضفنا إلى ذلك جهالة معظم من تعاقبوا على انتساخ هذا الديوان كانت الشبهة قائمة . فنسختنا كما ورد فى خاتمتها ، كتبها اثنان : بدأ بها أمين الدولة ، وتممها سعد بن عبد الله ، أما أولهما فهو أمين الدولة ، موفق الملك ، رئيس الحكاء المعروف بابن التليذ النصراني ( ٥٦٥ - ٥٦٥ ه) كان شيخ الأطباء فى عصره ، وكان إلى ذلك أديبا شاعرا ، « وكأن جيد الكتابة يكتب خطا منسوبا (١١) » وقد كتب الكراسة الأولى من هذه النسخة فى زمان يكتب خطا منسوبا (١١) » وقد كتب الكراسة الأولى من هذه النسخة فى زمان

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٩ / ٢٧٦

الصبا ، أى فى الربع الآخير من القرن الخامس ، وأما ثانهما : سعد بن عبد الله فلم نقف له على ترجمة ، وتفيد عبارة وردت فى جانب من الصفحة الأولى من نسختنا هذه أنه يعرف به و ابن ساطور النصرانى ، ونص العبارة : , الكراسة الأولى بخط أمين الدولة ابن التليذ ، والباقى بخط ابن ساطور النصرانى ، . وأما الناسخان الآخران : أحمد بن على الشمعى الذى كتب نسخة دار الكتب النظامية التى قوبلت بها نسختنا ، ومحمد بن الحسين الخوياع الذى نسخ نسخته من خطب رعلب ، وألحق بها القسم الآخر من صنعة ابن حبيب ، والذى تعتبر نسخته ، كا أسلفنا ، أصلا مباشرا النسخة الشمعى ، وأصلا غير مباشر لنسختنا ، أما هذان فلم أسلفنا ، أصلا مباشرا النسخة الشمعى ، وأصلا غير مباشر لنسختنا ، أما هذان فلم تقف لهما على ذكر ولا ترجمة .

إلا أن هذه الشبهة لاتقوى على دفع نسبة الديوان إلى كل من تعلب وابن حبيب، فإن أصحاب كتب التراجم والطبقات لم يزعموا، ولم يزعم لهم أحد، أنهم استقصوا كتب من ترجموا لهم حتى لم يخطئهم ذكر كتاب، وكذلك أصحاب كتب الفهارس: ابنالنديم، والحاج خليفة، وسواهما، إنما ذكروا من الكتب ماأحاط به علمهم، أو وقع إليهم خبره، وليس من الغريب ألا يقع إليهم ذكر ديوان ابن الدمينة. وجهلنا بمعظم النساخ الذين تعاقبوا على انتساخ هذا الديوان لاينهض وحده حجة محلى دفع هذه النسة، ولا سيا أن نسخة الشمعى كانت في دار الكتب النظامية التابعة للمدرسة النظامية التي أسسها الوزير نظام الملك الحسن بن على وإن مدرسة هذا شأنها محرص علماؤها ومدرسوها أن تكون كتب مدرستهم من الأصول الجياد الصحيحة النسبة إلى مؤلفيها وصانعيها. وكذلك النسخة التي من الأصول الجياد الصحيحة النسبة إلى مؤلفيها وصانعيها. وكذلك النسخة التي أسخ الخويلع منها القسم الثاني: صنعة ابن حبيب، كانت في ددار العلم، بعداد، وهذه الدار أسسها الوزير أبو نصر سابور بن أردشير ( ٢٢٦ — ١٤٥ه) واحترقت سنة ٢٥١ع هم الى وقد قال ياقوت في هذه المكتبة (٢٠١ - ٢١٠) هي بين السورين سخوانة الكتبة التي وقفها الوزير سابور ، ولم يكن في الدنيا أي بين السورين سخوانة الكتبة التي وقفها الوزير سابور ، ولم يكن في الدنيا أي بين السورين سخوانة الكتبة التي وقفها الوزير سابور ، ولم يكن في الدنيا أي بين السورين سخوانة الكتبة التي وقفها الوزير سابور ، ولم يكن في الدنيا

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الأثير ، في حوادث السنة المذكورة ، ٨ / ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ( بين السورين ــ ١ / ٧٩٩ ) .

أحسن كتبا منها ،كانت كلها بخطوط الأثمة المعتبرة ، وأصولهم المحررة ، ولا ضير في أن الحويلع نعت هذه النسخة بأنها , سقيمة ، فقد يكون أصابها شيء من التهرؤ والبلي ، وسقامها لابدفع أن تكون منقولة من أصل جيد صحيح النسبة إلى صانعه . وما قدمناه ، وإن لم يكن حجة قاطعة ، فإنه لمما يضعف من تلك الشبهة .

ويضاف، إلى ماتقدم، أن ديوان ابن الدمينة كان معروفا ينسخ بعد الفترة التى تم فيهاكنابة نسختنا، وقد أصبنا نصا قاطع الدلالة أنه كان معروفا فى أواخر القرن السادس وأوائل السابع، فقد جاء فى «طبقات الشعراء المحدثين، لابن المعتر وفي القسم الذى ألحقت فيه زيادات من مختصره والمعبارك بن أحمد المعروف بابن المستوفى الإربلي ( 370 – 777 ه) جاء فى هذا الموضع أبيات بائية تنسب لابي هلال الاحدب المغنى، فيها البيتان ( ٧٥، ٧٦) من القصيدة ( ٥٠) فى ديوان ابن الدمينة ، وعلق الناشر فى إحدى حواشى الصفحة التى وردت فيها الإبيات بما نصه (١٠): « بعده فى المختصر: قال المبارك بن أحمد: أما البيتان وذكر البيتين اللذين أشرنا إليهما وفإنى نقلتهما فى ديوان ابن الدمينة فى قصيدته البائية المطولة ي .

وابن المستوفى هذا قال فيه ابن خلكان (٢): وكان ماهراً فى فنون الأدب، من النحو ، واللغة ، والعروض ، والقوافى ، وعلم البيان ، وأشعار العرب ، وأخبارها ، وأيامها ، ووقائعها وأمثالها ، ومن كان هذا شأنه لا بد أن يكون معنيا بكتبه ينتسخها من الأصول الموثوقة ، ولا بد أن يكون هذا الديوان مما صنع قبل الحقبة التي عاش فيها ابن المستوفى ، فإن صنعة دواوين المتقدمين ومن يلحق بهم من الأعراب إنما كانت ناشطة فى أواخر القرن الثانى وطوال الثالث ، وكان لها بعض النشاط فى القرن الرابع ، وأما بعد ذلك فقد كان العلماء يعتمدون على الأصول التي صنعها وحررها أولئك المتقدمون . وهذا عما يرجح أن ديوان ابن الدمينة بما صنع فى تلك الفترة التي عاش فيها كل من تعلب وابن حبيب . هذا ، والظاهر أن الحويلع جعل صنعة ثعلب أصلا ، ثم عمد إلى صنعة ابن

<sup>(</sup>١) طقات الشعراء المحدثين ، ص ٥٠، ، حاشية (٢)

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٣ / ٢٩٤

حبيب فانتقى ما انفرد بروايته وألحقه بصنعة ثعلب، ونسب كلا من القسمين إلى صانعه، وهذا ما قد تفيده، كما أسلفنا، عبارة: « مع زياداته كلها ، التى وردت في عنوان هذه النسخة ، ويؤكد هذا صغر هذا القسم المنسوب إلى ابن حبيب، في ابن الدمينة : « وله شعر كثير (١١) ، «وما نظن هذا المقدار من الشعر الوارد في هذا القسم عما ينعت بالكثرة .

ومن الثنبه ما يرد على القسم الأول المنسوب ، فى نسختنا ، إلى تعلب خاصة . وذلك أنا وقفنا ، أثناء العمل فى تخريج ما ورد فى هذا الديوان من شعر ، وجمع ما تفرق فى الكتب من زيادات ، على ما يلى ــ :

١ ـــ هناك مقطوعات عا ورد في هذا القسم قد وردت ، في بعض الكتب ،
 عن تعلب مغفلة النسة .

٢ ــ وهناك مقطوعات أخرى مما ورد فى هذا القسم أيضاً ، روتها بعض الكتب عن ثعلب معزوة إلى غير ابن الدمينة .

٣ ـــ وثمة مقطوعات أخرى لم ترد فى الديوان روتها بعض الكتب عن على على الدمنة .

وهذا كله مما يدفع إلى الربية فى صحة نسبة هذا القسم من الديوان إلى تعلب. إلا أن النظر الصحيح فى هذه الشبه، من خلال ما نعرفه عن أحوال الرواية والتدوين فى أدبنا العربى القديم، يوهى هذه الشبه ـ:

أما الضرب الأول فإنه أهونها شأناً ، وأيسرها تأويلا ، ولا يمكن أن يكون فادحا في هذه النسبة ، إذ ليس من الضرورى ، ولا من الملتزم ، أن يعزو الراوية ما يرويه من شعر كلما استشهد به أو رواه ، فقد يعزو ذلك تارة ، ويغفل نسبته تارة . هذا إذا صح أن ماورد من أمثلة هذا الضرب قد سمع من تعلب غير معزو ، ولم يكن ذلك من صنيع من رووه عنه لنسيان اسم صاحب الشعر ، أو غيره من الأساب .

وأما الضرب الثاني فأخطرها شأناً ، ومن أمثلته ـ :

<sup>(</sup>١) من نسب إلى أمه من الشعراء ، في المجموعة الأولى من دنوادر المخطوطات، ص ٨٨

ا \_ أورد القالى أبياتاً من المقطوعة ( 63 ) فى أماليه ( ج ٢ ص ٢٠ ). بإسناده إلى ثعلب معزوة للضحاك . ونص الإسناد: وأنشدنا أبو بكر بن أبي الأزهر \_ مستملى المبرد \_ قال: أنشدنا أحمد بن يحى ثعلب للضحاك . . . ، ثم ساق الأبيات .

۲ - وردت الأبيات (۱۰۲۰ - ۱۰ ، ۱۲ - ۱۹) من القصيدة (۲۱) في ذيل أمالي القالي (ص ۱۰۶) بإسناده إلى تعلب معزوة لابن الطثرية، وإسناده: «قال - أى ابن أبي الازهر - وأنشدنا أحمد بن يحيي ليزيد بن الطثرية . . ، وساق الابيات .

وردت المقطوعه (۲۶) فی سیاق خبر لرجل من بنی عامر فی «الزهرة ».
 ( ص ۱۷۷ ) والحبر یرویه محمد بن داود ـ مؤلف الکتاب ـ عن ثعلب بإسناده ،
 ونصه: ، حدثنی أبو العباس أحمد بن یحی النحوی قال ، حدثنا عبد الملك بن شبیب قال : حدثنا مشیختنا . . . ثم ساق الحبر .

ع – ورد البيتان ( ٢٠،١٨) من القصيدة ( ٥٠) ضمن قصيدة رواها القالى فى أماليه ( ج ٢ ص ٦٦) بإسناده إلى تعلب للورد بن الورد الجعدى ، وإسناده: دوقرى على أبي عمر الزاهد ـ غلام ثعلب ـ وأنا أسمع ، قال : أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى الشيبانى للوقاف ، وهو ورد بن الورد الجعدى . . . . م ساق القصيدة .

ورد البیتان (۲۰،۱۸) من القصیدة (۰۰) أنفسهما أیضاً فی
 السان العرب، (سقی) معزوین للمرار الفقعسی عن ثعلب.

هذا ما وقفت عليه من أمثلة هذا الضرب، وكل هذه الأمثلة لا تقوى على إبطال نسبة هذا الديوان إلى ثعلب. وذلك أنه اقتصر فى هذا الديوان كا ثبت فى عنوان نسختنا، على ما رواه عن الزبير بن بكار، وقد يقع إلى الراوية الشعر الواحد من طريقين أو أكثر، وكل من الطريقين ينسبه لغير من ينسبه إليه الطريق الآخر. وهذا واضح فى المثال الثالث خاصة، فقد روى ثعلب الخبر الذى وردت فيه المقطوعة عن عبد الملك بن شبيب عن مشيخته، وهو محتمل فى سائر

الأمثلة . وقد وقع فى مثل هذا كثير من المؤلفين والرواة ، وسنوردها هنا أمثلة المثلة المفت لبعض كبار المؤلفين فى شعر ابن الدمينة نفسه أيضاً : \_

١ — أول هؤلاء ابن قتيبة ، أورد في كتابه , عيون الأخبار ، (ج٣ ، ص ١٠٣ ) البيتين (٨٨ ، ٨٧ ) من القصيدة (٥٠ ) وعزاهما لابن الدمينة نفسه ، ثم أوردهما ثانية في الكتاب عينه (ج٤ ، ص ١٤١ ) منسوبين لابن ميادة . ومن الظاهر أن ابن قتيبة قد وهم ، أو أن البيتين وقعا إليه من طريقين ، أو وقف عليهما في كتابين ، يعزوهما أحدهما لابن الدمينة ، والآخر لابن ميادة ، فقل ذلك إلى كتابه في كل مرة كما وجده .

٢ ــ والثاني أبو عبيد البكرى ، فقد اتفق له مثل هذا ، على رغم نقده العنيف لآبي على القالي في مثل ذلك وما هو دونه ؛ فقد روى القالي في أماليه (ج ا ، ص ۱۸۷ ) بيتين بائيين وعزاهما لأعرابي ، وأورد بعدهما البيتين (۲،۲). من القصيدة (٨) في ديوان ابن الدمينة ، وعزاهما لأعرابي أيضا ، فتعقبه أبو عبيد في كتابيه . التنبيه ، و . اللآلي ، فاضطرب قوله في عزو كلتا المقطوعتين ، فقد قال. في التنبيه ( ص ٥٨ ) في عزو البيتين الأولين ، بلهجة لا تخلو من سخرية : . هذا مما قدمنا أن أبا على ـ رحمه الله ـ إذا جمل قائل الشعر نسبه إلى أعرابي ، وهذا ً الشعر لشاعر إسلامي حضري مدني ، غذي بماء العقيق ، لم يدخل بادية قط ، وهو الأحوص بن محمد الأنصاري ، وقال في البيتين الآخرين : , ... وكذلك الشعر الذي أنشده بعده لأعرابي ... يروى للأحوص أيضاً ... ، وأما في واللالي به فقال ( ص ٥٥٨ ) بلهجة معتدلة : « هما ـ أي البيتان الأولان ـ لابن الدمينة ، وكذلك البيتان اللذان أنشد بعدهما يرويان أيضاً لابن الدمينة ، . ولا تفسير لهذا التَّناقض إلا ما قدمنا ، إلا أن يكون قد قال في أحد الموضعين بالظن . وقد اتفق ـ مَذَا لَلْبَكْرَى مَعَ أَنَّهُ ، كَمَا يَقُولُ فِيهِ ابن بَشِكُوالَ (١) : ﴿ كَانَ مِن أَمَلَ اللَّغَةُ وَالْآدِأَبِ الواسعة ، والمعرفة بمعانى الأشعار والغريب والأنساب والآخبار متقنا لما قيده ، ضاطًا لما كته ، جمل ألكت متهمما بها ....

<sup>(</sup>١) الصلة ١ / ٢٨٣

٣ – وثالث هؤلاء محمد بن داود ، فقد أورد فى كتابه ، الزهرة ، (ص٢٢٣)
 بيتين لابن الدمينة من بائيته الطويلة (٥٠) وكان قد أورد فى الصفحة السابقة
 لحا ثانى البيتين فى جملة أبيات للورد بن الورد .

وأمثلة هذه الظاهرة أكثر من أن تحصى، ومشكلة الإختلاف فى عزو الشعر وإدخال بعضه فى بعض من أكبر مشكلات أدبنا العربى القديم، وقد عقدنا لدراستها وبيان أسبامها فصلا مسهبا لم تتسع له هذه المقدمة.

وهناك وجوه من التأويل يحتملها بعض الأمثلة المتقدمة ، فالمثالان الأول والثانى يرويهما القالى عن أبي بكر ابن أبي الأزهر \_ مستملى المبرد \_ عن ثعلب ، وأبو بكر هذا \_ واسمه محمد بن مزيد \_ كان كذا با كبيراً وضاعاً في الحديث (۱) ، فلا يؤمن أن يكون افترى على ثعلب نسبة المقطوعة الأولى إلى الصحاك ، والأخرى إلى ابن الطثرية ، أو أن يكون لم يسمعهما من ثعلب أصلا . وهن اجترأ على الكذب في المحدث فهو على الكذب في الشعر أجراً . وأما المثالان الرابع على الكذب في الشعر أجراً . وأما المثالان الرابع والحامس ، وهما يتناولان بيتين من بائية ابن الدمينة الطويلة (٥٠) فلا يبعد أن يكونا عا ألحق بالديوان ، ولم يكونا في أصله كما صنعه ثعلب ، فقد ثبت عندنا ، كا سيأتي بعد قليل ، أن هذا وقع فعلا ، ولا سيا في هذه القصيدة . إلا أن نسبة البيتين الثابتة عن ثعلب أيضاً في ، أمالي القالى ، و ، لسان العرب ، مضطربة بين المرار الفقعسي ، والورد بن الورد الجعدى ، وتفسير هذا ما قدمنا .

وبحمل القول إن أمثلة هذا القسم أيضاً لا تقوى على دحض ما ثبت فى خطوطتنا من نسبة الديوان إلى تعلب .

وأما الضرب الثالث فقد أصبنا له مثالين \_:

1 — المقطوعة (10 — الزيادات) رواها الزجاجي في أماليه (ص ٨٠) عن تعلب لابن الدمينة ، وإسناده : . أنشدنا الاخفش قال : أنشدني أبو العباس أحمد بن يحيي لابن الدمينة . . ، ثم ساق المقطوعة .

٢ – المقطوعة ( ١٥ – الزيادات ) رواها القالي في أماليه (ج١ ص ٧٨)

<sup>(</sup>١) انظر ترجته فى تاريخ بنداد ٣ / ٢٨٨ ، وقد ذكر الحطيب أمثلة من كذبه ننى الحديث .

عن ثعلب أيضاً ، وإسناده : « أنشدنا أبو عمر المطرز ـ غلام ثعلب ـ قال : أنشدنا عبد الله بن شبيب لابن الدمينة . . ، ثم أورد المقطوعة .

وهذان المثالان أيضاً لا ينهضان حجة على إبطال نسبة الديوان إلى تعلب، خالديوان، كما ثبت فى عنوان مخطوطتنا، مما رواه ثعلب عن الزبير بن بكار خاصة، وثانى هذين المثالين مما رواه ثعلب عن عبد الله بن شبيب، فلا محل له فى ديوان مدار الرواية فيه على الزبير خاصة. وأما أول المثالين فإسناده موقوف على ثعلب لا يرفعه إلى أحد، ويغلب على الظن أن هذه سبيله أيضاً إذا صحت الرواية عنه . ثم إن هذه المقطوعة قد رواها محمد بن داود فى الزهرة (ص ١١٣) لابن أبى أمية ، والاسمان متقاربان فى النطق ، فيحتمل أن تكون نسبتها لابن الدمينة وهما من الزجاجي أو من شيخه الاخفش لهذا السبب .

هذا ، وقد ذكرنا ، فيما سبق ، أن خاتمة نسختنا تفيد أن نسخة ثعلب التي كتبها بخطه قد انتهت إلى ابن المعتز ، فأضاف إليها إلحاقات وتخريجات عن جماعة دوى عنهم من الاعراب ، فلا يبعد أن يكون ثعل لم يصنع هذا الديوان ليخرجه للناس ، فيستقصى فيه ما وقع إليه من شعر ابن الدمينة من كل وجه ، وإنما علق هذه القصائد والمقطعات من رواية الزبير وحده لابن المعتز خاصة ، فقد كان من تلامذته .

و بحمل القول ، بعد هذا الحديث الطويل ، أن كل هذه الشبه التي ذكرنا لا تبلغ من القوة أن تهدم ما ثبت في مخطوطة الديوان ، من أنه من صنعة ثعلب وابن حبيب ، وستظل هذه النسبة ثابتة عندنا حتى يرد عليها من الحجج مالا يدفع .

\$ \$ \$

إلا أن كلا من قسمى الديوان، فيما يبدو، لم يخل من زيادات على أصل صانعه. فقد نص، في خاتمة نسختنا، أن في القسم الأول منه إلحاقات بخط ابن المعتز، وقد يكون من هذه الإلحاقات كثير من الروايات المختلفة التي وردت في هذا القسم عقب غير قليل من الابيات، على حين يكاد يخلو القسم الثاني منها. ولا يبعد أن يكون فيما ألحقه ابن المعتز بعض المقطعات أيضاً، أو بعض الابيات في بعض القصائد، إلا أننا لا نملك البينة القاطعة على ذلك.

ولا ربب عندي أن في هذا القسم زيادات على أصل ثعلب من غير ابن المعتز،

ولا سيا القصيدة ( . ه ) وهى أطول قصائد الديوان بقسميه ؛ فإن روايتها فيه ملفقة ، كما يظهر من إسنادها ، من روايات نفر من الرواة ، ونص هذا الإسناد كما يلى : ـ

دقال الزبير بن بكار: أنشدني عمى ، عن حميد بن أنيف لابن الدمينة بعضها ، وبعضها عن عبد الله بن شبيب ، عن أبي العالية قال : أنشدنا سليان بن عبد الكريم لابن الدمينة بعضها ، وبعضها عن محمد بن الضحاك الحزامى ، عن أبيه لابن الدمينة . وبعضها ما أملاه أبو رياش رحمه الله ، .

وعندنا أن الزبير لم يذكر هذا الإسناد كله ، وأن عبارة ، وبعضها ما أملاه أبو رياش ، على الآقل ، مزيدة على إسناد الزبير . وذلك أن الرواة الثلاثة الآول: مصعب بن عبد الله عم الزبير بن بكار ـ وعبد الله بن شبيب ، ومحمد بن الضحاك ، لقيهم الزبير وأخد عنهم ، وأما أبو رياش فقد توفى بعد وفاة الزبير بدهر ، وربما كانت ولادته بعد وفاة الزبير . والقسم الذى أملاه أبو رياش ـ من هذه القصيدة ـ وليس بين أيدينا ما يهدى إلى تحديده ـ هو ما نذهب إلى أنه مزيد فيها ، وزيادته لم تكن من ثعلب ولا من ابن المعتز ؛ فإن أبا رياش هذا ـ واسمه أحمد بن إبراهم الشيباني ـ لم يسمع منه ثعلب ولا ابن المعتز ، وقد توفى بعدهما بدهر ، وكان قدومه بغداد بأخرة ، وبعد موت ثعلب على الأرجم (١) .

وكذلك الأمر أيضاً فى ثانى القسمين ، فإنه ، على ما يظهر ، لا يخلو من زيادات على أصل ابن حبيب ، فقد ورد فى حاشية إحدى صفحات المخطوطة

<sup>(</sup>۱) توق الزبير بن بكار سنة ٢٥٦ ه ، وثعلب سنة ٢٩١ ه ، وثتل ابن الممتر سنة ٢٩٦ ه ، وأما أبو رياش فقد توق ، فيا حكاه ياقوت ف « معجم الأدباء » ٢ / ١٢٣ بسنة ٣٣٩ ه ( بغية الرعاة ، ص ١٧٨ ) ويظهر سنة ٣٣٩ ه ( بغية الرعاة ، ص ١٧٨ ) ويظهر أن ما قاله السيوطى أشبه بأن يكون الصواب ، وذلك أن القفطى قال ف « إنباه الرواة ، ٣ / ٢٥ ف ترجمة أبى رياش : « روى عنه عبد السلام البصرى وطبقته » وعبد السلام هذا ولد سنة ٢٩٩ ( أنظر إنباه الرواة ، ٢ / ١٧٦ ) وبعيد أن بسم منه وهو دون العاشرة . وتما يؤيد أن ثعلباً لم يسمع منه ، وأن دخوله بنداد كان بعد وناة ثعلب ، ما زواه الفلطى في « إنباه الرواة » ١ / ٢٦ عن ابن خالويه ، من أن أيا رياش لما قدم بغداد أراد أن يسخل على أبى عمر الزاهد غلام ثعاب (ت ٥٣٥ ه ) فلو كان ثعاب حياً عند قدوم أن يدخل على أبى عمر الزاهد غلام ثعاب (ت ٥٣٥ ه ) فلو كان ثعاب حياً عند قدوم أبى رياش بغداد لما غدل عنه إلى تاميذه وغلامه .

إشارة إلى أن الأبيات (٣٦ ـ ٣٩) من القصيدة (٥٨) عن أبي مالك. وقد يكون المعنى بأبي مالك هذا عمرو بن كركرة ، وهو راوية أعرابي كان يعلم بالبادية ، ويورق في الحضر (١). وقد أثبتت ، عن أبي مالك هذا أيضاً ، رواية خالفة لرواية ابن حبيب للبيت (٢٣) من القصيدة نفسها أيضاً .

ومهما يكن من شأن هذه الزيادات فإننا لا نظنها كثيرة ، ومثل هذا يقع فى أكثر الدواوين ، ونظل بعد هذا كله مدينين لثعلب وابن حبيب فى صنعة هذا الدوان وروايته .

2 2 2

وهذه النسخة تقع في ١٩٣ صفحة من القطع المتوسط، في كل صفحة ١٢٦ سطرا. وقد كتب عنوان النسخة، في الصفحة الأولى، بخط الثلث، وأثبتت في الصفحة نفسها أيضاً عدة تمليكات بخطوط مختلفة. أما نص الديوان فقد كتب بخط نسخى حسن إجمالا، إلا أن الخطأ والتصحيف فيها كثير. وقد قام بكتابة هذه النسخة، كما سلف، رجلان، فكتب الكراسة الأولى (١٦ صفحة) أمين الدولة ابن النليذ النصراني الطبيب (ت٥٠٥ه) وماكتبه ينتهى بالبيب (١٦) من المقطعة (٨) ثم أتمها من يدعى ابن ساطور النصراني الكاتب. والفرق بين الخطين واضح، فحط ابن ساطور أدق من خط صاحبه، والكلمات فيه أقل تراصاً. ويغلب على ماكتبه ابن التليذ إهمال الحروف المعجمة، ويندر فيه أيضاً الضبط بالحركات، وأما ماكتبه ابن ساطور فالإعجام عليه غالب، والشكل فيه أكثر، ولكنه لا يخلو من خطأ. وأما قواعد الكتابة فقد اتفق الرجلان فيما يلى -:

۱ سهلان ، فى الغالب ، الهمزة المكسورة ، والساكنة الواقعة بعد كسر فيرسمانها ياء ، نحو ( جيت ، نبيتها ، الغمايم ، شقايقه ) .

على أن يثبتا الهمزة فوق الآلف أو تحتها حيث يجب ذلك ، نحو ( ان ، ان ، الى ، اسرار . . . ) وقد يثبتان حركتها فحسب ، نحو (الألل ، الارض ) .

<sup>(</sup>١) إنياهِ الرواة ٢ / ٣٦٠

٣ - كثيراً ما يضبطان السين والراء المهملتين بوضع نكمتة بشكل (ν).
 فوق كل منهما .

٤ - كثيراً ما يضبطان العين والحاء المهملتين بأن يرسما تحت كل منهما
 حرفاً صغيراً من جنسه.

ه ــ يغفلان ، في الغالب ، كتابة الهمزة المتطرفة بعد ألف ، نحو (أشيا ،
 صنعا ) وقد يستعيضان عنها بإثبات إشارة المد ، نحو (صنعآ ، الشحنآ) .

٦ 🗕 يتركان غالبًا إعجام التاء المربوطة ، نحو ( الدمنه ، عوده ، مزنه ). 🔑

٧ ــ ربما ألحقا ألفا زائدة بعد الواو الواقعة الاما للفعل ، نحو (أهجوا ،
 اوا . )

وقد انفرد ابن التلميذ بأنه ربما أسقط الألف من بعض الكلمات ، فلفظاً ( ثلاثة ) و ( عثمان ) مثلاً يرسمهما ( ثلاثة ، عثمن ) ..

#### ٢ \_ النسخة الشنقيطية:

وهذه النسخة منقولة من النسخة السالفة ،كتبها شيخ العربية محمد محمود بن التلاميد التركزى الشنقيطي سنة ١٢٩٣ ه ، وهي مودعة في مكتبته الملحقة بدار الكتب المصرية ، ضمن مجموع يحمل رقم ( ٦ ـ ش) ويحوى جملة وافرة من الدواوين ، وديوان ابن الدمينة فيه يقع ما بين الورقتين ( ٢١١ ، ٢٢٤ ).

وقد تصرف الشنقيطى في صورة الأصل ، فعمد إلى الشروح فجردها ، وأثبتها على حيالها في حواشى نسخته بمداد أحمر ، وأسقط الروايات المختلفة التي وردت ، في الأصل ، عقب بعض الأبيات . وأما الشعر نفسه فقد وقع فيه سقط وتلفيق \_ : سقط البيت (٧) من المقطعة (١١) ولفق بيت من البيتين (٣، ٤ من المقطعة (٢١) ولفق بيت من البيتين (٣، ٤ من المقطعة (٢٢) وثمة بيت يظهر أنه أسقط عمدا لخفائه واستغلاقه ، وهو البيت المادس من القصيدة (١٢) . والهام في هذه النسخة أن الشنقيطي قد قوم بعض ما وقع في الأصل من خطأ وتصحيف .

٣ - نسخة دار الكتب المصرية:

ورقم هذه النسخة في الدار ( ٦٠٦ ــ أدب ) وتقع في ( ٥٧ ) ورقة ،

كتبت سنة ١٢٧٩ ه، وخطها فارسى جميل، إلا أن الخطأ والتصحيف فيها يربى. على ما فى نسخة الأصل.

**\$ \$ \$** 

٤ — النسخة التيمورية :

ورقم ا ( ٢٣ – شعر ) وتقع فى ( ٩٠ ) صفحة ، كتبها محمود عبيد الأزهرى. سنة ١٣١٧ ه عن نسخة الدار الآنفة الذكر ، وخطها نسخى نفيس ، إلا أنها لا تقل عن سالفتها خطأ وتصحيفاً .

0.0

ب \_ الديوان المطبوع:

سبق لديوان ابن الدمينة أن طبع بمطبعة المنار سنة ١٣٣٧ ه، وقد تولى نشره محمد الهاشمي البغدادي، ويفهم ، من مقدمته ، أنه اعتمد في نشره على نسخة الشنقيطي و نسخة دار الكتب المصرية اللتين سلف التعريف بهما. وغاية ما يقال في هذه الطبعة أنها ظهرت في وقت كان معظم الناشرين فيه لا يأخذون بمناهج التحقيق العلمي، فجاءت طبعة سقيمة ناقصة ، لا تيسر للدارسين أن ينتفعوا بها انتفاعا كاملا. وقد أباح الناشر لنفسه ألواناً من التصرف باعدت بين طبعته وبين أصل الديوان ، نجملها فيا يلي :

١ - أسقط المقدمة الأخبارية التي صدر بها ثعلب الديوان ، على رغم أن أن فيها من الأخبار الهامة ما لم يرد في مصدر آخر .

٢- لم يشر إلى أن الديوان من صنعة رجلين ، ولا ساق القصائد والمقطعات على نسقها فى أصل الديوان ، بل قدم فى ترتيبها وأخر كما عن له ، غير متبع فى ذلك نظاماً بعينه ، مما أدى إلى اختلاط القسم الذى صنعه ثملب بالقسم الذى صنعه ابن حبيب

٣ - مزق المقطعتين (١١،١١) لوقوع الإقواء فيهما ، فجعل كلا
 منهما مقطعتين ؟!

٤ - تابع الشنقيطى فى إسقاط الروايات المختلفة التى ذكرت ، فى أصل الديوان ، عقب بعض الأبيات .

ه ـ أخذ شروح ثعلب على القسم الأول من الديوان، ونثرها في حواشي طبعته، دونما إشارة إلى مصدرها .

٦ ـ سقطت من هذه الطبعة المقطعة (٢٢) بأسرها ، وسقطت من القصيدة (٥٠) الأبيات : (٣٨، ٧٤ ، ٧٧ ) وتابع الناشر الشنقيطى فى إسقاط البيت (٦) من القصيدة (١٢) .

γ - زاد الناشر ، فى مواضع من هذه الطبعة ، مقطعات من والحماسة ،
والأغانى ، نسبت إلى ابن الدمينة ، ولم ترد فى أصل الديوان ، وأشار إلى ذلك ،
إلا أن فيما زاده بيتين همزيين وردا فى سياق خبر فى ترجمة ابن الدمينة فى دالأغانى ، وليسا له(١) .

وأما ما وقع فى أصل الديوان من خطأ وتصحيف، فقد أفاد الناشر تقويم بعضه مما صوبه الشنقيطى فى نسخته، وترك معظم ما تبتى على حاله، بل ربما عدل عما جاء صواباً عند الشنقيطى، وأخذ بما جاء فى نسخة دار الكتب على خطئه، ومن مثل ذاك \_:

### ١ \_ البيت (١٢) س القصيدة (١) \_ :

ومنيتني لقيان من لست لاقيا نهاري ولا ليلي ولا بين ذلك

لم يحسن كاتب نسخة الدار قراءة , لقيان ، فصحفها إلى , بهتان ، وتابعه الناشر فى ذلك ، على حين هى فى نسخة الننقيطى على الصواب ، ولا يستقيم المعنى إلا بها .

٢ ـ البيت (٣) من المقطعة (١٦)

ولو لم تهجه هيجته مخيلة يراها ببقعاء الفلا من يشيمها

<sup>(</sup>١) والبيتان هما :

غدرت ولم أغدر وخنت ولم أخن وفى دون هذا للمحب عزاء جزيتك ضعف الود ثم صرمتنى فحبك فى قلبى إليك أداء وانظر الأغانى ١٥ / ١٤٨ ( طبعة الساسى ) .

صحف دمخيلة، إلى دحميلة، تبعاً لنسخة الدار، وهي عند الشنقيطي على الصواب. وقد اجتهد الناشر أيضاً في تصحيح ألفاظ ظنها مصحفة، فأخطأ الصواب ومن مثل ذلك ...:

١ ـ البيت ( ٢١ ) من القصيدة ( ١٢ ) :

من الناس إنسانان ديني عليهما مليان لو شاءا لقد قضياني

غير «مليان» إلى «ملولان» وما فى الأصل هو الصحيح ، ولا يقوم المعنى إلا به .

٢ - البيت ( ٤ ) من المقطعة ( ١٤ ) :

أبيت بألا ترثئى لى فكيف لى بأن تنظرى بين الحشا والجوائح لم يحسنُ قراءة . ترثئى ، لأنها فى الاصل غير مهموزة ، فجعلها . بأن لاترثين ، ٣ ـ البيت (٤) من القصيدة (٣٩) :

أأميم هل أخبرت متبولا بكى عما تضمن من هوى للتابل جعله: ... مقتولا بكى ه... للقاتل ه!!

وبعد، فإذا قلت: إن هذه الطبعة لا قيمة لها تذكر، فما أظنى إلى غلو أو جور.

0 0 0

ج \_ منهج التحقيق:

ا تخذت نسخة مكتبة عاشر: الأم أصلا فى التجقيق ، واستأنست ، إلى جانبها ، بنسخة النبيخ الشنقيطي ، وأما المخطوطتان الأخريان والمطبوعة فقد أهملتها لعدم غنائها

وقد تناول تحقيق الديوان تصحيح ما وقع فى الأصل من تصحيف ، وتخريج ما ورد فيه من شعر ، وإثبات اختلاف الرواية ، وشرح ما يحتاج إلى شرح ، ثم جمع ما تفرق فى الكتب من زيادات .

أما تصحيح الأصل فقد كان شاقا عسيراً ، لوفرة ما فيه من تصحيف . ومن هذه التصحيفات ما بان لى صوابه فكنت أثبت الصواب ، وأشير في الحاشية إلى

ماكان فى الأصل، ومنها ما استغلق على أو بدا لى فيه وجه محتمل لا أقطع به، فلكنت أدع الأصل على حاله، وأذكر فى الحاشية أنه خنى على صوابه، أو أذكر ما رأبته محتملا فيه.

وقد عنيت بتخريج هذا الشعر فيما أمكنني الوقوف عليه من كتب الأدب ، والاختيار ، واللغة ، والطبقات ، مطبوعها ومخطوطها ، وبينت ما ورد في هذه الكتب منسوباً إلى ابن الدمينة نفسه ، وما صرف إلى غيره ، وما أغفلت نسبته . وقد وقفني هذا التخريج على حقيقة غريبة كان لها أثر كبير في توجيه دراستي لابن الدمينة ، وهي أن معظم هذا الشعر مختلف في نسبته أشد اختلاف ، حتى لقد بلفت عدة من تنسب إليهم أبيات أو مقطعات منه زهاء سبعين شاعراً .

ولم أدع ، إلى ذلك ، أن أعارض روايات هذه الكتب بعضها ببعض ، وقد أثبت اختلافاتها في الحواشي ، وربما أشرت إلى أعلى هذه الروايات وأجودها .

وأما الشرح ففد اختلف من قسم إلى آخر ؛ فإن ثعلبا ـ صانع القسم الأول ـ قد شرح شطراً صالحاً منه ، فاقتصرت على شرح ما أغفل شرحه ، معتمداً على المهات كتب اللغة ، وأما القسم الآخر فلم يشرحه صانعه فقمت بشرحه جميعاً . وقد كان هذا العمل لا يخلو من مشقة وعسر ، فإن كثيراً من الألفاظ والأبنية الواردة في هذا الشعر ، لم أجده فيما بين يدى من كتب اللغة ، وقد ذكرت ذلك في مواضعه .

وأما الزيادات التي جمعتها فكانت على ثلاثة أضرب ـ:

الضرب الأول: أبيات زادتها بعض الكتب فى بعض قصائد الديوان ومقطعاته ، وقد أثبتها فى مواضعها من الحواشى ، وذكرت المصدر الذى وردت فيه.

والضرب الثانى: روايات لقصائد ثلاث وردت فى بعض الكتب مخالفة لرواية الديوان، وتشتمل على زيادات كثيرة، تعذر على توزيعها فى الحواشى، فآثرت إثباتها على حالها فى قسم خاص.

والضرب الثالث : زيادات محتة أفردتها فى قسم خاص ، وقد بلغت (٦٠) منظومة فيها بعض الأبيات المفردة . وقد وقفت على معظم هذه الزيادات فى

كتب مخطوطة ، فى مقدمتها «النوادر التعليقات ، لأبى على الهجرى ، و «الإشباه والنظائر ، للخالديين ، و «الحماسة البصرية ، لعلى بن أبى الفرج البصرى ، و «عيون النواريخ ، لابن شاكر الكتي .

وقد اخترت ، لترتيب هذه الزيادات ، نهجاً تاريخياً ، نظراً للاختلاف الشديد فى نسبة هذا الشعر ، فرتبتها وفق المصادر التى وردت فيها ، ثم نسقت المصادر على وفيات أصحامها .

وقد عنيت أيضاً بتخريج هذه الزيادات، وإثبات اختلاف الرواية فيها، وشرحت ما يحتاج إلى شرح منها، على نحو ما صنعت بأصل الديوان.

4 0 0

وبعد ، فما أشك أن بين عملى وبين ما أريده له بونا بعيداً ، وإنى لآمل أن أجد من آراء الزملاء الدارسين بمن ينظرون فى هذا الديوان؛ ما يعين على استكمال أسباب التحقيق ، من تقويم معوج ، أو تصحيح خطأ ، أو تلافى نقص ، وفوق كل ذى علم عليم ،

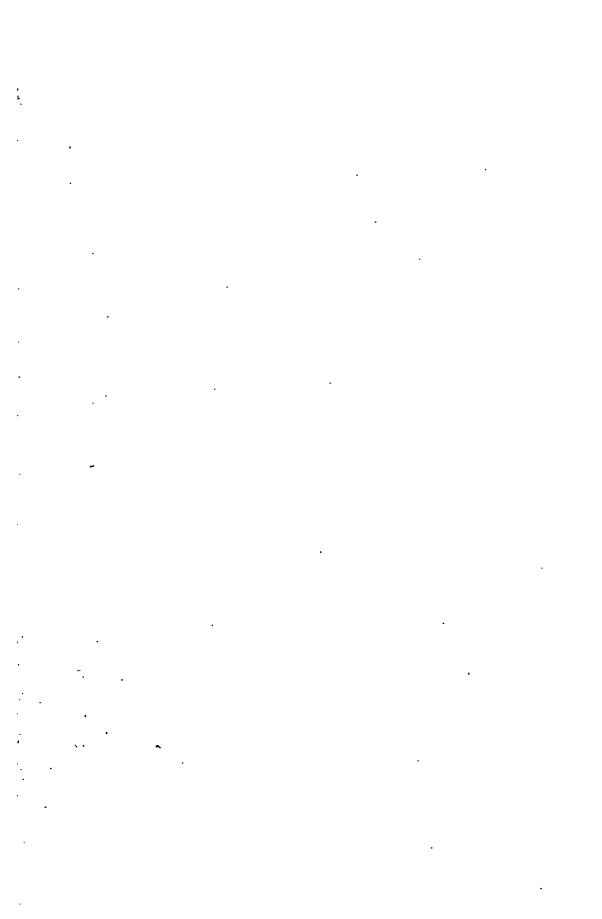

# رَفَعُ بعب (لرَّحِنِ لِلهِّنِّ ) (سِلْمَهُ (لِنَّيْرُ ) (لِفِرُوف بِسِ (سِلْمَهُ ) (لِنَّيْرُ ) (لِفِرُوف بِسِ

دیوان شعر ابن الدَّمَیْنَة مع زیاداته کلها روایة الرُّ بیْر بن بکّار عن أبی مَسْلَمَة

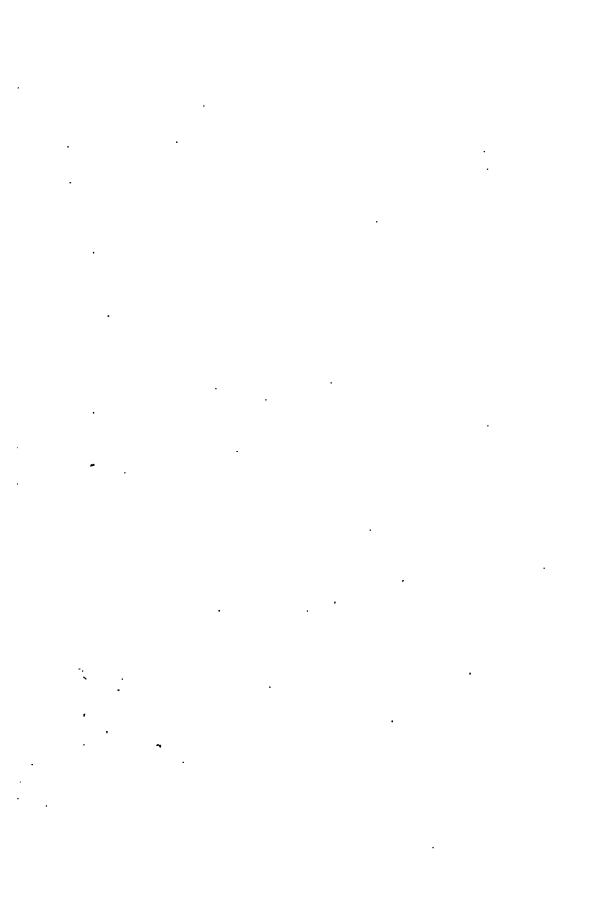

# رَفَعُ معبى (لِرَّحِمْ الِهِجْرِي رُسِلِنَمُ (الْهِرُمُ لِالْفِرُونِ رُسِلِنَمُ (الْهِرُمُ لِالْفِرُونِ كِرِسَى

« القسم الأول » صـــنعة أبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب

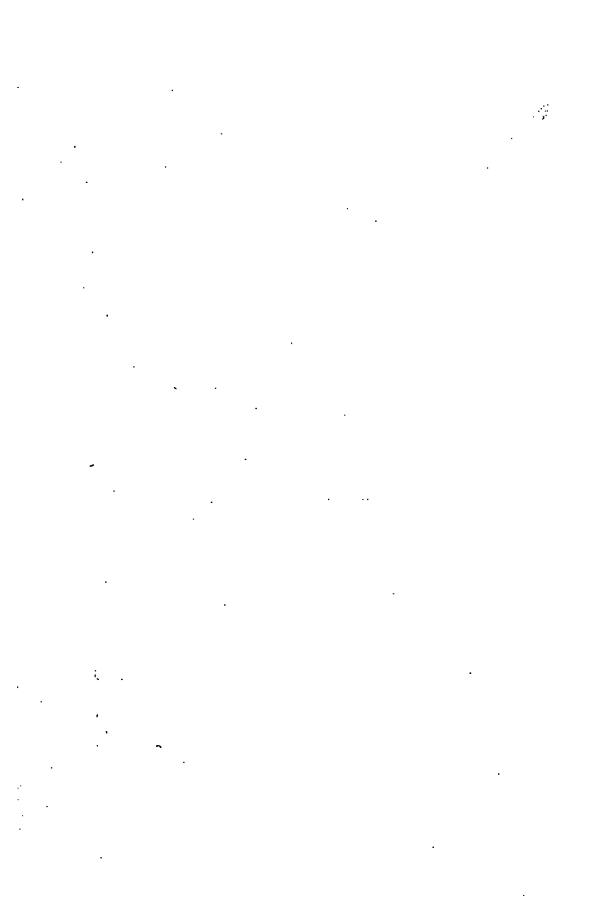

# رَفعُ عبر (اَرَّعِلِ (الْغَبَّرِيَّ الْسِكْمَ الْنِوْرُ (الْغَبِّرِيِّ (اُسِكْمَ الْنِوْرُ (الْغِوْدِي كِي

قال أبو عبد الله الزُّ كَيْرُ بن بَكَار : كان ابن الدُّمَيْنَة \_ وهو عبد الله بن عُبَيْد الله \_ من أحسن الناس نَمَطًا ، يجتمع له مع رقة المعانى الفصاحة ، ومع العذو بة الجزالة ، وكان مقدَّمًا في المتغزّ لين ، نقيّ الكَلْم ، بعيداً من التكلّف ، يخلط بمذاهب الأعراب حلاوة الحجازيين ، وأكثر شعرد نسيب .

والدُّمَيْنة أمه ، وهي الدُّمَيْنة بنت حذيفة . والدُّمَيْنة تصغير دِمْنة ، والدِّمنة اللهُمَّن : البَعَر اللهُمُن : البَعَر اللهُمْن : البَعَر والدِّمْن : البَعَر والدِّمْن : البَعَر والرماد ، ومصب اللبن ، ونحو ذلك قول حرير :

قال الزُّ بَيْر: حدَّ ثنى أبو مَسْلَمة موهوب بن رشيد الكلابى قال: سعى الضخّاك بن عثمان الحِزامى (٢) على الغَمْر، (٣) فحرجتُ معه، فجاءه ابن الدُّمَيْنة، فأنشده من شعره فرأيته رجلاً جميلاً (١) فصيحاً شاعراً.

 <sup>(</sup>١) ديوانه س ٤٩٩ ، ونقائض جرير والأخطل ، س ٨٣ . المربة : الأرض الكثيرة .
 النبات المدعة ، والحملال : التي يحلها الناس لحصها .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « الحرامى » بالراء المهملة ، وصوابها بالزاى كما أثبت ، وهو الضحاك ابن عثمان بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام ، (انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٤٤٨ ٤٤٨ ٤٤٨ ) وسعى : خرج جابياً لأموالي الزكاة .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل « العحر » مهملة ، وأصلحها الشنقيطى كما أثبت . وأغلب الظن أن المعنى بالغمر ، غمر مرزوق ، وهو ماء لبني أسد على ليلتين من فيد .

<sup>(</sup>١)كتب تحتها في الأصل : «جهيراً » والجهير من الناس ذو المنظر منهم .

قال أبو مَسْلمة : تحالفت سعد الريث وهم الفِزْر (١) ، وتيم وهم رهط ابن الدمينة ، وحاتم بن عفرس بن بحيلة بن أنمار بن نزار ، و بنو الفزر و بنو قحافة أبناء عفرس بن بحيلة بن أنمار بن نزار ، وغست أيديها في الدم ، ثم وضعتها على وَرِك جَمَل يقال له : الخَثْمَم ، فتحالفت ، فسميت هذه القبائل خَثْمَم .

\* \* \*

قال: كان رجل من بنى سلول يقال له: مزاحم بن عمرو ـ وأمه من خثم ، ثم أحد نساء بنى تيم ـ يغشى زوجة كان الدُّمَيْنة ، وكانت تُعرف بالخنا والفحور، فقال فيها:

یابن الدُّمَیْنَةِ کُمْ مِنْ طَعْنَةٍ نَفَدْ یعوی انتزاعَ خلافِ الحوقِ عاویها<sup>(۲)</sup> و یروی: «کُمْ من طَعْنَةٍ نَهَرٍ » و یروی: «کُمْ من طَعْنَةٍ نَهَرٍ » جاهدتُ فیکم بها إنّی لکم ولد أبغی مساویکم یوماً فآتیها<sup>(۲)</sup>

يَائِنَ الدُّمَيْنَةِ إِنِّي فَيكُمُ ولدٌ أَنْوَى مَخَارَيَكُمْ عَمْداً . . . .

<sup>(</sup>۱) كذا جاء فى الأصل ، والسكلمة كلها مشكلة ، ولم أجد شيئاً بما قال فيا وققت عليه من كتب الأنساب . والمحروف فى الفرر أنه لقب سعد بن زيد مناة بن تميم بن مر ، وكات وافى الموسم عمرى فأنهبها هناك ، وقال : من أخذ منها واحدة فهى له ، ولا يؤخذ منها فزر ، وهو الاتنات فأكثر . ( انظر تاج الممروس : فزر ، وشرح النقائس مل ١٤٨ ) . هذا وسيأتى فيا يلى ، من هذه المقدمة الأخبارية ، أن زوج ابن الدمينة (حماء) « إحدى بنى الفزر » وقد ذكر هو نفسه الفزر في شعره فقال : ( المقطمة ١٣ ــ الديوان ) :

شنى النفس أسياف بأعان فتية من الفزر جالت فى عقيل ذكورها ولم أقف على شيء وراء هذا .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل « الحوف » بالإممال ، وفهامشه مانصه « نسخة الشمعى : الحوق » وفيه أيضاً إشارة إلى رواية أخرى « خلاف انتزاع الحوق » . والحوق : بفتح الحساء وضمها ، ما استدار بالكمرة من حروفها .

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل إشارة إلى رواية أخرى : « مخازيكم قدماً » . وروايته في الأشباه : « جاهدت فيها بكي . . . قدما . . . » .

أَغْشَى نِسَاءَ بَنَى تَنْمِ إِذَا رَقَدُوا بَعَدَ العِشَاءُ وَلا أَبْنَى مَقَارِيهِا (١) بَا الْعَشَاءِ وَلا أَبْنَى مَقَارِيهِا (١) بَآيَةِ الْحَالِ منها عند سُرَتَهِا وَقَوْلِ رُكَبَتِهِا قَضْ حينَ تُنْيَهِا (١)

و يروى : « تَبِبْيَانُ ذلكَ خالٌ عندَ سُرّتْمِاً »

و بروى : « حتى بآيةِ خالٍ فوقَ حالبها »

وَشَهْفَةٍ تَعْتَرِيهَا عَندَ لَذَّتِهِا وَكَيَّةٍ أَنْضَجَتْ لَاشلَّ كَاوِيهَا تَرَى عَبِوزَ بنى تَيْمٍ مَعْلَفَةً شَمْطاً عوارضُها رُبْدًا دواهيها (٢٠) وَتَأْخُذُ الْعَرْدَ إِنْ زَلَتْ قَبِيعَتُهُ حَتَّى تُقْيمَ برِفْقٍ حوقَهُ فيها

فبلغ ابن الدُّمَيْنة شعر مزاحم هذا ، فقال لزوجته : قد بلغني غشيان مزاحم إياك ! فأنكرته ، فقال لها : أعطى الله عهداً لئن لم ترسلى إليه يأتيك الليه لأضر بن مافيه عيناك ! وكان اسمها أمّ أبان ، وهي إحدى بني الفزر . فأرسلت إليه فواعدته موعداً كما كانت تفعل ، فلما طاع عليها لميعادها وقد صَمد له ابن الدمينة ، ورصده في جماعة من أصحابه \_ أحس قلبه ، فأراد التأخر والرجوع ، فقال لها : أشيرى إليه أن ادخل ! فأشارت إليه أن ليج البيت ! ففعل ، فقبض عليه ابن الدمينة ، ووثب إليه أصحابه ، فضر بوه ببطحاء (أ) قد صر وها في ثوب عليه ابن الدمينة ، ووثب إليه أقافوه ناحية من الحي ، وأصبحوا فوجدوه ميتاً ، فجاء حتى قتلوه ، وأخرجوه ليلاً فألقوه ناحية من الحي ، وأصبحوا فوجدوه ميتاً ، فجاء

<sup>(</sup>١) المقارى : الجفان التي يقرى فيها الضيفان .

 <sup>(</sup>۲) الآیة : العلامة ، وقن : بكسر الثاف وسكون الضاد ، اسم صوت یحكی به صوت الركة .

 <sup>(</sup>٣) ق الأصل: «... مفلّقة » وجملها الشنقيطى في نسخته « مفللة » ولعل الصواب ما أثبت. ومغلفة ، من قولهم: تغلف الرجل بالغالية والطبب: أى تلطخ به. وفي المعاهد: « ملفعة » .

<sup>(</sup>٤) الطحاء: الحصى الصفار.

أهله فاحتملود ، فلم يجدوا به أثر سلاح ، وعرفوا أن ابن الدمينة قتله ، وهرب من ليلته ، وقال مجيباً لمزاحم :

 $( \ \ )$ 

ا قالوا هَجَدْكَ سَلولُ اللّؤُم مُخْفِيةً فاليومَ أهجو سَلولاً لا أُخافيها (١)
 ع قالوا: هجاكَ سَلوليٌ فقلتُ لهم قدأ نصف الصخرة الصّاء راميها
 ٣ رجالُهمْ شرُ من عشى، ونسوتُهمْ شرُ البريَّة واُستاً ذلَّ حاميها (٢)
 ٤ يَحْكُكُنَ بالصَّخْر أَستاهًا بها نُقَبْ
 كَا يَحُكُكُ نَقِابَ الجُرْبِ طالِيها (٣)

فأنشأت أمَّ مزاحم الخثعمية تقول:

بأهلى ومالى ثمَّ جُلِّ عَشيرتى قتيلُ بنى تَنْم بغيرِ سلاح (١٤) فهالَّ ضربة بالسلاح ابن أُخْتِكُم فيُصْبِحَ فيه للسلاح جِراحُ (٥٠) فلا تَطْمعوا في السَّلْم مَادُمْتُ حيَّةً وما دامَ حَيِّاً مُصْعَبُ وَجَناحُ (١٦) أَلْم تَعْلَموا أَنَ الطَّالِينَ شِحاحُ المُّالِينَ شِحاحُ

<sup>(</sup>١) في المعاهد: « سلول اليوم » ورواية الأصل أعلى وأجود .

<sup>(</sup>٢) في الأغاني « واست » بالرفع ، وفي المعاهد « إسناً » بالنصب دون واو ، ولابد فيها من قطع الهمزة ليتزن البيت .

<sup>(</sup>٣) في المعاهد : « لها نقب » والنقب : القطع المتفرقة من الجرب ، واحدتها نقبة ــ بضم نكون . وفي الأصل : « أستاحا » والنصويب من المعاهد .

<sup>(</sup>٤) فى الأغانى ، والمعاهد : « بل بجل عشيرتى » . وفى الأشباء : « بنفسى ومالى ثم عمى ووالدى » .

<sup>(</sup>ه) فى الأغانى ، والماهد : «فهلا قتلتم . . . فتظهر فيه الشهود . . » ومثاه فى المنالين إلا أن فيه « فيصبح » .

<sup>(</sup>٦) فى الأغانى ، والأشباه ، والمعاهد ، والمغالين : «. . فى الصلح . . » وفى الأشباه وحده : « مصعب بن جناح » وفالا : تريد بجناح جدها .

فأجابها ابن الدمينة فقال :

(Y)

إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ أَمَيْمَةَ خِسَّةً ۖ أَطِعْهَا وَنَضْرِبْ بِالسِّيُوفِ جَنَاحاً

**\$** \$ \$

قال: فطلبت بنو سلول غِرَّته من دهرها حتى أعيت وملّت . فينا مصعب الخو مزاحم المقتول ـ يسير ذات يوم يريد ماء لبنى نَمَيْر \_ وهم مجاورون لِخَمْم \_ لقيه رجل من بنى نَمَيْر فقال: قبحك الله من طالب ذَحْل ! (١١) فقال: ويحك وماهو ؟ قال: هذا ابن الدُّمَيْنة خلّفته في هذا الحيِّ مليًّا شاهداً ، وأنت نائم في غرّة ! قال: وكيف لي به ؟ قال: امض معى حتَّى أدلاك عليه ، فإذا قلت حيّاك الله أبا السَّريِّ ، فهو صاحبك . فمضى النُّمَيْري والسَّلولي حتى هجما على الحي ، وابن الدُّمَيْنة فيه جالس ، وفي المجلس جماعة من عشيرته وجماعة من قيس ، فقال النُّميْري : حيّاك الله أبا السَّري ! فلما عرفه شد عليه بخنجر كان معه فقتله ، وشدت عليه عشيرته يريدون قتله ، فأقبل ينضَحُ عن نفسه بالخنجر ، وحماه قوم شهدوا من قيس ، وقالوا : ياقوم ، نحن الأولياء ، فإن مات صاحبكم اقتُصَ لكم ! فدفعوا عنه حتى أتاهم والى المال \_ وكان رجلاً (١٢) من بنى هلال بن عام \_ وأخذ الرجل ، فلما أمسى خلاه وأطلق عنه .

قال ابن الأعرابي: حدَّثني رجل من بني عبس ، عن مصعب أخي مزاحم

<sup>(</sup>١) النحل : الثأر .

<sup>(</sup>٢) ق الأصل «رجل» بالرفع، وأصلحها الشنقيطي « رجلا » وهو الصواب.

قال : جنت العُبْلاء ، فإذا قوم مجتمعون على رجل ينشد ، قلت : مَنْ هذا ؟ قالوا : هذا ابن الدُّمَيْنة ! و إذا هو ينشد :

أحقاً عبادَ اللهِ أنْ لستُ وارداً ولا صادراً إلّا على رقيبُ (۱) قال : فجنت إلى حانوت خباز ، فأعطيته شيئاً وأخذت منه سكينا ، ثم دنوت حتى قمتُ بين يديه \_ يعنى ابنَ الدُّمَيْنة \_ فامّا نظر إلى قام فولى ، واتبعتُه ، فتعلق بى رجل ، فتركتُ رداً فيعليه ، واتبعتُ ابنَ الدُّميْنةِ فوجأته. (۲) وتعلق بى آخر ، فتركتُ إزارى فى يدد ، وسَمَيْتُ نُجَرَّداً فوجأتهُ أخرى ، ثم مَّلَتْتُ ، وأخذونى فسُجنتُ ، وشُجنِ ابنُ الدُّميْنة وهو جريح معى . وأقبل جناح بن عرو (۱۲) السَّلولي \_ أخو مصعب \_ فى ناس من بنى سلول ، حتى دخلوا جناح بن عرو (۱۲) السَّلولي \_ أخو مصعب \_ فى ناس من بنى سلول ، حتى دخلوا المثبلاء ، فانتهوا إلى السّجن ، فكسروا بابه ، وأخرجوا مُصْعباً ، وقد كان ابنُ الدُّميْنة حين سمع حِسَّ القوم ، ظنَّ أنّهم قومه خثعم ، جاؤوا ليقتلوا صاحبه ابنُ الدُّميْنة حين سمع حِسَّ القوم ، ظنَّ أنّهم قومه خثعم ، جاؤوا ليقتلوا صاحبه ويستخرجوه ، فلم يكن كاظن ، فأنشأ يقول وهو يجود بنفسه :

#### (T)

ا أَمُصْعَبُ قد نَجُوْتَ مِنَ الأعادى ولم تُصْبِحْ بِمُعْ تَرَكَ قَتِيلاً

ا أَمُصْعَبُ قد نَجُوْتَ مِنَ الأعادى ولم تُصْبِحْ بِمُعْ تَرَكَ قَتِيلاً

ا تَأَرْتَ مُزَاحًا وَسَرَرْتَ قَيْسًا وكُنْتَ لِمَا هَمَمْتَ بِهِ فَعُولاً اللهَ عَوْتَ ولا قليلاً

ا دعوتُ بأ كُلُب ودَعَوْتَ قَيْسًا فلا كُشُفًا دَعَوْتَ ولا قليلاً

ويروى: «هَتَفْ به هَنْفا وهُتَافا »، وهو رفع الصوت. «والكُشُف »: جمع «أكشف »، وهو الذي لا ترس معه. ويروى: «فلا خُذُلا دعوتَ » (ه)

<sup>(</sup>١) البيت من باثيته الطويلة ، وستأتى برقم : ٥٠ .

<sup>(</sup>۲) وجأه بالكين : ضهريه بها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عمر» والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) أثبت في عاشية الأصل روايّة أخرى : « .. إذا همنت فتي فعولا » .

<sup>(</sup>٥) وهي موانقة لما في الأغاني ، ومعاهد التنصيص .

٤ ونادى مُصْعَبُ قبساً فجاءتْ ونادَيْتُ المُرَجِّى والَخْذولاَ
 و روى :

ويقال: كانت المهاجاة جرت بين ابن الدُّمَيْنة و بين مُصْعَب السلولى ، بعد قتل أخيه مزاحم ، وهربه إلى صنعاء . قال : ولما وقع بصنعاء ، وتحرَّك مُصْعَب وشبَّ ، خرج في طلبه حتى قدم صنعاه ، فنزل بمولى له من النَّصارى . وكان مُصْعَب لا يعرف ابن الدُّمَيْنة ، فسأل مُصْعَب مولاه : هل تعرفه ؟ فقال : نعم ، إذا كان في غد فا غد معى ، واتبع أثرى ، فإذا صالحت رجلاً ، وألطفَّت به السُّؤال ، فل عد فاعل أنَّة صاحبُك . فخرجا غُدُوة حتى مرًا به ، وهو عند بزّاز من أهل صنعاء يشترى بروداً يمنيَّة ، فصافحه النَّصراني ومضى ، فحمل عليه مُصْعَب فوجأه بحنجر معه في كتفه ، وطعنه في ثَندُوته (٢) ، وخرج فدخل منزل النصراني ، وجاء الشُرط في أثره ، فأوقروه حديداً و رمَوْا به في السّجن . فلبث فيه زماناً يقول (١) الشعر ، فمن شعره فيه :

<sup>(</sup>١) في الأغاني والمعاهد : « فلا تشلل يداك . . » .

<sup>(</sup>٢) صبح القوم : أتاهم غدوة ، يريد بها هنا الغارة .

 <sup>(</sup>٣) الثندوة ؟ بفتح الثاء وضم الدال ، مفرز الثدى ، وإذا ضمت الثاء وجب همزها ،
 قال : ثندؤة .

<sup>(</sup>i) أثبت في الأصل فوق « يقول » كلة غير واضحة تشبه أن تنكون : « فجعل » .

إذا نَبَحَتْ كَلابُ النُّوقِ يَوْماً طَمتْ كَبِدى وهشَّ لَمَا فَوْادى (١) طَمَاعةَ أَنْ يَدُنَّ السَّجْنَ أَهْلَى وخوفاً أَنْ تُبَيِّتُنَى الأَعادى (٢) في الظَّيْ بقومى ظَنُّ سَوْء ولا أَنْ يُسْلُمُ وَى اللَّعادى (٢) وَقَدْ غادرْتُ قاتِلَهُمْ جَرِيحاً يجودُ بنفيهِ فوقَ الوساد (١)

و بردی :

قال: فبلغ هذا الشّعرُ فِتْيانَ قومه ، فغضبوا وقالوا : 'يفتل منا رجلان برجل ؟ ! ولحقتْهم حميّة نَ ، فتجهّزوا وأقبلوا على نَجَائبهم ، حتى وافَو الله السّجن بعد هَدْ من الليل فد كوا<sup>(٢)</sup> السّجن ، فأخذوه وهر بوا ، وهرب من كان في السّجن ، وحملوه على ناقة ، وخرجوا يسيرون تحت الليل ، وجعل لايدرى : أقومه هم أم قوم ابن الدُّمَيْنة ، حتى [ إذا ] (٢) أصبح وأسفر الصّبح ، أخذوا الجنادل ، وكسروا مها القيود وأطلقوه .

<sup>(</sup>١) أُنبت فوقه فى الأصل رواية أخرى : «... ليلا \* هفا قلى .. » وفى الأغانى ، والمعاهد : « ... كلاب السجن حولى \* طمعت هشاشة وهفا فؤادى » .

<sup>(</sup>٢) في الأغاني ، والمعاهد : « . . أن يدق السجن قومي » .

<sup>(</sup>٣) في الأغاني ، والمعاهد : « . . . شرطن \* . . . في البلاد » . . .

<sup>(؛)</sup> في الأغاني ، والمماهد :

وقــد جدلت ناتلهم فأمــى يمج دم الوتين على الوساد (٥) في معجم الشعراء: « ... تكالى \* له حنق ... » ومثله في الأغاني والمعاهد ،

إلا أن فيهما « له حق . . » وقد تكون مصحفه عن « حنق » . (٦) الدك : كسر الحائط ونحوه .

<sup>(</sup>٧) زبادة يقتضما السياق.

وقال الزبير بن بكار: أخبرني عمى مصعب قال ، حدثني عبد الله بن عثمان قال: تقدم ابن الدمينة الشعراء في غزله بقوله: (١)

ا قِنِي يَا أَمَيْمَ الْقَلْبِ نَقْضِ لُبَانَةً ونَشْكُ الهَوى ثُمَّ الْفَعَلَى ما بَدَالكِ و يَوْدُ طَ الهوى » (٢)

قال أبو العباس بن المُعْمَزُ : عَرَ فَتْهَا مَعْمودة : (٦)

على ألبانة النَّنَاء بِالأَبْطَحِ الَّذِي بِهِ الماءِ هَلْ حَيَّبْتُ أَطْلال َ دَارِكِ (1)
 بخط ابن المُعْتَزِّ : « الخَصْراء » . والغَنّاء : العَظيمة . (٥) و يروى :

(١) قال في معاهد التنصيص : ويروى أن أولها :

وَفِيْ قَبْلَ وَشُكِ ٱلْبَيْنِ يَا بُنَهَ مَالِكِ وَلا تَحْرِمِينا نَظْرَةً مِنْ جَمَالِكِ وَهِذَا مَطْعَها أَيضا فَ ﴿ أَنُوارِ الربِيمِ ﴾ .

(٢) وهي موافقة لرواية القالى.وق الزجاجي ، والمرتضى ، والزهرة ، ومصارع العثاق والأشباه ، والحاسة البصرية « نترأ تحية \* وفئك » . وق الزهرة : « ثم اصنعي » .

(٣) محمودة هذه : إعرابية لقيها ابن المعتر وأناد منها بعض التخريجات . وسيرد ذكرها ف مواضع أخرى من هذا الديوان .

(٤) فى الحاسة « الغيناء بالأجرع الذى \* به البان » والغيناء : الحضراء الكثيرة الورق الملتفة الأغصان الناعمة . وفي أمالى القالى ، والرجاجى ، والمحالك ، وعيون النواريخ ، والحماسة البصرية ، وأنوار الربيع ، ومحاضرات الأدباء : « الغناء بالأجرع الذى \* به البان » وفي المحاهد : « العناء بالأجرع الذى \* به البان » وفي المحاهد : « الغناء بالأجرع الذى \* به الماء » . وفي الرجاجي : « هل كلت أطلال » .

(٥) أشار التبريزى فى شرح الحاسة إلى رواية ( الغناء ) وشرحها بقوله : « الغناء : الملتفة الكثيرة الورق والأغصان ، فإذا ضربتها الربح غنت » . وغنت ــ هنا ــ من الغنة وغنتها أن الربح تمر بها غير صافية الصوت .

(٦) الفال: السدر البرى.

والدَّوْم : شجر المقل ، واحدتهنَ دَوْمة . و يروى : « سَلِي البانَةَ الغَنَاءَ م ِ الْأَجْرَعِ » .

٣ وَهَلْ قُمْتُ بُمْدَ ٱلرَّالِحِينَ عَشِيَّةً مَقَامَ أَخِي البَّفْضَاءَ وَٱخْتَرْتُ ذَلْكِ

و بروی :

رَجاةً حديثٍ منكِ أَرْجو نوالَهُ فُرادى كَنَظْم اللَّؤْلُو المُتَمَالِكِ

ه فَيَابَانَةَ الوادَى أَلَبْسَتْ مُصِيبَةً مِنَ اللهِ أَنْ يُحْمَى عَلَيْنَا ظِلالُكِ (٢٠)

٢ وَيَابَانَةَ الوادي أَثْيِبِي مُتَيًّا لَا اللَّهِ لَبَسْتِهِ في حَبَالِكِ (١)

و يروى : « أَلْبَسْتِهِ بجِبالِكِ » و « أَنْشَلْبَتِهِ فَى حِبَالِكِ » .

وكلَّفْتْنِي مَنْ لا أُطِيقُ كَلاَمَهُ نَهَارًا وَلاَ لَيْلاً وَلاَ بَيْنَ ذَلِكِ
 ٨ هَو يتُ ولم تَهْوَى وكُنْتِ ضَعيفةً فهذا بَلاَنهِ قَدْ مُلِيتُ بذَلِكِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) وهى موافقة لرواية الحماسة ، والقالى ، وعيون النواريخ ، والحماسة البصرية ؛ والمعاهد. وفي الرجاجي : « . . . أظلالهن عشية \* مقام أخى البؤسي وآثرت . . » وفي المرتضى : «أظلالهن . . . \* مقام سقيم القلب» ومثله في مصارع العشاق إلا أن فيه «قيام» . وفي مسالك الأبصار : « أظلالهن . . \* مقام أخى البغضاء » وفي محاضرات الأدباء « . . . أفيائهن . . . \* قيام أخى البأساء . . »

<sup>(</sup>٢) وهمى موافقة لما في المعاهد إلا أن فيــه « . . اللؤلؤ المتسالك » . وفي الحماسة ، والحماسة البصرية ، وعيون النواريخ :

وَهَلْ هَمَلَتْ عَيْنَاى فِي الدَّارِ غُدْوَةً بدمعٍ ..........

 <sup>(</sup>٣) فى الحماسة البصرية « أليس مصيبة » .
 (٤) ف الرجاجى « فيابانة العليا . . . \* . . . لببته فى ظلالك » .

<sup>(</sup>ه) في الأشباه: « . . . فأنت سقيمة \* ولا ذنب لي أنت ابتليت . . . » .

وأذه مَن عَضْبَاناً وأرْجِعُ راضياً وأْفَيمُ ما أَرْضَيْتِنى بَيْنَ ذلكِ (١) مَعُولُونَ: ذَرْها وَاعْتَرِ لَهُا، وَإِنّا يُسَاوِي ذَهَابَ النّفسِ عِنْدي أَعْتِراللّهِ ١٠ عَدِمْتُكِ مِنْ نَفْسِ فَأَنْتِ سَقَيْتِني كُوُّ وَسَ الرَّدي في حُبِّمَنْ لَمْ يُبَالِكِ (٢) ويروى: « فَقَدْتُكُ مِنْ نَفْسٍ شَعاعٍ سَقَيْتِني » (٢) . ويروى: « في حُبِّ مَنْ لَمْ يُوالِكِ » .
 مَنْ لَمْ يُوالِكِ » .

۱۲ وَمَنَّ بْتِنِي لُقْيَانَ مَنْ لَسْتُ لَاقيًا نَهَارِی ولا اَیْلی ولا اَیْن ذَلِكِ ۱۲ وَمَنْ بِنِی لَقیانَ مَنْ طَبْرِ ولا مِنْ جَلادَة ولامِنْ عَزاءِفَا هُلِکَ فَا لَمُوَ اللَّهِ (۱) ۱۲ فَمَا بِكَ مِنْ صَبْرِ ولا مِنْ جَلادَة ولامِنْ عَزاءِفَا هُلِکَ هُمَا فِي زِیالِكِ (۱) ۱۲ لِیَمْ ذِلْکِ إِمْساکی بِکَفِی عَلَی الْمُشا وَ إِذْرَاءُ عَیْنی دَمْعَها فِی زِیالِكِ (۱) و یروی: « ورَقْرَاقُ عَیْنی مِنْ ویروی: « ورَقْرَاقُ عَیْنی مِنْ حِذَارِ » .

١٥ وَلَوْ قُلْتِ : طَأْ فِي النَّارِ أَعْلَمُ أَنَّهُ هُدّى مِنْكِ أَوْ مُدْنِ لِنَامِنْ وِصَالِكِ (٧)

<sup>(</sup>١) في الزجاجي « أأذهب غضانا . . . \* . . . . . بنواك ».

<sup>(</sup>۲) أثبت فى الأصل فوق «كؤوس» رواية أخرى : « بكأس » وهى موافقة لرواية المسالك . وفى الحاسة البصرية «كؤوس الهوى من حب . . . » .

 <sup>(</sup>٣) النفس الشعاع : الني تفرقت هممها وآراؤها فلا تنجه إلى أمر جزم .

 <sup>(</sup>t) فى الأشباه: « فمالك من صبر ومالك من نهى » . وفي حاشية الأصل إشارة إلى
 رواية أخرى « المهالك » .

<sup>(</sup>ه) فى الحماسة ، والتالى ، والمرتضى ، والحماسة البصرية : «ورقراق عينى رهبة من» وفى الزجاجى ، وعيون التواريخ ، وروضة المحبين «ورقراق عينى خشية من» وفى الأشباه : « ورقراق دمعى خشية من » وفى المرتضى : « ليهنتك » على الأصل فيها ، وأما رواية الأصل فعلى إلحاف المهموز بعد تسميل همزته بالمعتل ، والأصل أن يقال : «ليهنيك» : وفى المعاهد « مطالك » . وفى الأغانى بيت يشه أن يكون رواية أخرى لهذا البيت ؛ وهو :

أَظَلُّ كُأْنِي بَيْنَ شِقَيْنِ مِنْ عَصاً حِذَارَ الرَّدى أَوْ خَشْيَةً مِنْ زِيالِكِ والزيال : كالفراق وزنا ومعنى .

<sup>(</sup>٦) وهذه الرواية موافقة لما في معاهد التنصيس ، ومصارع العثاق .

<sup>(</sup>٧) في القالي ، والمرتضى ، والزهرة : « هوى لك » وفي الزجاجي ، والأشباه : =

و « هُوًى مِنْكِ » و « رضىً منك » وطاعة . (١)

١٦ لَقَدَّمْتُ رِجْلَى نَحُوهَا فَوَطِئْتُهَا هُدًى مِنْكِ لِى أَوْ غَيَّةً مِنْ ضَلَالِكِ (٢) و « رضىً مِنْكِ » .

١٧ وَيُسْقَى مُعِبُ مِنْ شَرَابِكِ شَرْبَةً يَعِيشُ بِهِا إِذْ حِيْلَ دُونَ حَلالِكِ (٢)

و يروى : «مِنْ حَرَامِكِ شَرْبَةً » . يقول : ينال مامُنع منه ، فاكحرام ــ عند العرب ــ المنع ، فسمَّى مامُنع منه حراماً ، وما يُباح حلالاً .

١٨ أَرَى ٱلنَّاسَ يَرْجُونَ الرَّبِيْعَ وَإِنَّهَا رَجانِي النَّذِي أَرْجو جَدَّامِنْ نَوَ اللَّهِ (١)

« هوى منك » وف المعاهد ، وعيون التواريخ ، وروضة المحبين ، والحماسة البصرية ،
 وتزيين الأسواق : «رضى الك» . وف مصارع العثاق :

وَلَوْ قُلْتِ : طَأْ نَاراً ، وأَعْلَمُ أَنَّهُ ﴿ هُوىً مِنْكِ لِى أُو مِنَّةٌ مِنْ نَوالِكِ

(١) كذا ف الأصل .

(۲) فى الزهرة «أو هفوة» . وفى تزيين الأسواق : «سروراً لأنى قد خطرت ببالك»
 ويشبه ـ على هذه الرواية \_ أن يكون ملفقا من صدر هذا البيت وعجز البيت ( ۲۰ ) وفى
 مصارع العثاق : « هوى منك لى أو هفوة من ملامك » وفى سائر المصادر : « ضلة » .

(٣) في الحماسة البصرية :

فَوَاللهِ مَا مَنَّيْتِنَا مِنْكِ مَحْرَماً وَلَكَنَّا أَطْمَعْتِنَا فِي حَلالِكِ وهو نيها ختام القصيدة .

(٤) فى الحماسة: «ربيعى الذى أرجو نوال وصالك» وهى أعلى مما فى الأصل. وفى الرجاجى «رجاء وصالك» . وفى عيون التواريخ: «ربيعى الذى أرجوه خير نوالك» . وفى عيون التواريخ: «ربيعى الذى أرجو دوام نوالك » . وزاد بعده فى الحماسة البصرية:

أَرَى النَّاسَ يَخْشُونَ السِّنِينَ وَ إِنَّمَا سِنِيَّ الَّتِي أَخْشَى صُرَوْفُ اُحْمَالِكِ تَعَالَاتِ كَىْ أَشْجَى وَمَا بِكِ عِلَّهُ تُريدينَ قَتْلِى ؟ قَدْ ظَفِرْتِ بِذَلِكِ وقولُكِ للعُوَّادِ : كَيْفَ تَرَوْنَهُ فَقَالُوا: فَتَيلاً ! قُلْتِ : أَهْوَنُ هَالِكِ

ورواية الناك في أنوار الربيع : « تقولين . . . . \* . . . . أيسرها لك » . والسنين : يريد بها سني الجدب والقحط . والاحتمال : الارتحال . ١٩ أَيِنِي أَفِي 'يُمْنَى يَدَيْكِ جَمَلْتِنِي فَأَفْرَحَ أَمْ صَيَّرْتِنِي فَي شَمَالِكِ (١) أَيِنِي أَفِي 'يُمَالِكِ عَمَلْتِنِي فَي شَمَالِكِ (٢) لَئِنْ سَاءِنِي أَنْ نِلْتِنِي عِسَاءَةً لِقَدْ سَرَّنِي أَنِّي خَطَرْتُ يِالِكِ (٢) لَئِنْ سَاءِنِي أَنْ نِلْتِنِي عِسَاءَةً لِقَدْ سَرَّنِي أَنِّي خَطَرْتُ يِالِكِ (٢)

قال ثعاب: قوله: « نَقْضِ لُبانة » اللّبانة: الحاجة ، وكذلك: الوطر ، والأرب ، والمَأْرُ بَةُ ، يقال: ما أربك؟ أى: ما حاجتك؟ وما غرضك؟ أى: ما مقصدك؟ وما خطبك؟ أى: ما أمرك؟ ومنه قوله تعالى: ﴿ فَمَا خَطْبُكُمْ مَا مقصدك؟ وما خطبك؟ أى: ما أمرك؟ ومنه قوله تعالى: ﴿ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْكُرْسُلُونَ ﴾ [ سورة الحجر: ٧٥ ، والذاريات: ٣١] وماطَبُوك؟ أى: ما علك ؟ . ويقال الطبّاخ: الطاهى ؛ وما طبّك؟ أى: ما مطابك وحياتك؟ . و « الأُجْرع ، والجرعاء » من الرّمل ما كان لَيّنا ، فإذا عظم فهو الجُمْهور ، وجمعه جَماهير ، فإذا استطال فهو الحَبْل ، فإذا استدار فهو الحِقْف ، وجمعه أَحْقاف ، ومنه قوله تعالى : ﴿ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ ﴾ [ الأحتاب: ٢١] فإذا استدارت الرملة وهى منقطعة من الرمل فهى الهِدَمُاة ، فإذا أنبت فهى الخيلة ، استدارت الرملة وهى منقطعة من الرمل فهى الهِدَمُاة ، فإذا أنبت فهى الخيلة ، قال الشاع :

<sup>(</sup>۱) في مما ك الأبصار: « . . يني يديك تركتنى » . وزادا بعده في الأشباه والنظائر: أحب الصّبا إِنْ كُنْتِ مِنْ قِبَلِ الصّبا ونَحْماً أراهُ طالِعاً مِنْ حِيالِكِ وَرَكْبِ شَدادِ الوَحْدِ بالنّوْمِ مُنّيا عَما تُمُهُمْ نَبَّتُهُمْ مِنْ جَلالِكِ وَيَ مُنّا مِنْ جَلالِكِ وَي لَمَهُمْ مِنّا مِهمْ عَيْر أَنّى مُحِبٌ وحاجاتُ المُحِبِ كَذَلِكِ وبي لَمَهُمْ مِنّا بهم : قريب مما بهم . ولي مما بهم : قريب مما بهم . والوخد : الإسراع في السير . من جلالك : من أجلك . ولم مما بهم : قريب مما بهم . (٢) في روضة المحبين من ٧٠ « وإن ساء ني . . . \* فقد . . . " وفيه من ٤٣٣ : « وإن ساء ني . . . \* فقد . . . " وفيه من ٤٣٣ : « وإن ساء ني . . . \* فقد . . . " وفيه من ٤٣٣ :

<sup>&</sup>quot; وإن ساء في ... \* ها عمر في ١٠٠٠ م و التلاوة في الموضعين : « أنا . . » فا ثرت الموضعين : « أنا . . » فا ثرت المباتها كما في المسحف ، وإن كان بعضهم يتسامح في مثل هذا .

وَبَيْضَاءَ مِشْلِ مَهَاةِ الكُثيبِ لِلْعَيْبَ فيها لِمَنْ يَنْظُرُ وَبَيْضَاءَ مِشْلِ مَهَاةِ الكُثيبِ لِاعَيْبَ فيها لِمَنْ يَنْظُرُ وَتَبْسِمُ عَنْ شَبَهِ الأَقْحُوا نِ باتتْ خمائِلُهُ تُمْطَرُ فَالْمَا فَلِهُ فَإِذَا كَانَ الرمل لايتماسك قيل له: النَّحْثاج، وقيل له: المهيل، ومنه قوله تعالى: ﴿ كَثِيبًا مَهيلاً ﴾ ["سورة المرمل: ١٤].

ورقراق العين<sup>(١)</sup> : ذهابه ومجيئه لايسيل ، يقال : ترقرق الدمع إذا ماج فى العين لايسيل ؛ قال ذو الرمة :

وَإِنْسَانُ عَيْنِي يَحْسِرُ المَاهِ مَرَّةً فيبدو وتاراتٍ يَحُبُمُ فَيَوْرَقُ (٢)

# (ه)

قال : وأنشدني رجل من الضِّباب لابن الدُّمينة (٣) :

١ وَطِئْتُ عَلَى أَعْنَاقِ قَبْسٍ فِمَا ٱشْتَكَتْ

هَــوَانِي وَلاَ أَحْنَى تَحَرَّئُكُها تَعْلِي (''

٢٠ وَقَيْسٌ كَشُعْلِ ٱلشَّاةِ فِي الضَّرْعِ لاَ تَرَى

أَذَلَّ وَلاَ أَخْنَى مَكاناً مِنَ الثَّعْلِ (٥٠

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وأصلحها الشنةيطي في نسخته « رقراني الدمع » .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ، ص ۳۹۱ ، مجالس ثعلب ، ص ۲۱۲ ، المخصص آ / ۹٤ . وإنــان العين : ناظرها . وحسر المــاء : قل . وجم المــاء : اجتمع وكثر .

<sup>(</sup>٣) فى الأشباه : أنه قال البيتين يهجو قيساً \_ قبيلة مرّاحم بن عمرو : غريمه لذى قتله .

<sup>(</sup>٤) الحوان : الاسم من الإهانة ، وهي الاستخفاف بالشيء والاستحقار .

 <sup>(</sup>٥) فى الأشباه: « وقيس كنعل العنر لم أر مثله » ورواية الأصل أعلى وأجود .
 والثعل : بضم الثاء وفتحها مع سكون العين ، وبالتحريك أيضا \_ خلف صغير زائد فى أخلاف الناقة أو ضرع الشاة .

(7)

وقال ابن الدُّمَيْنة :

ا خَلِيْلِيَّ رُوحًا مُصْمِدَيْنِ فَسَلِّماً عَلَى نِسْوَةٍ بِالدابِدَيْنِ مِلاحِ (۱)
 ٢ فَإِنْ أَنْتُما كَامَّتُهَا هُنَّ فَا شَكُوا دَوَى دَنَا يَزْ دَادُ كُلَّ صَبَاحٍ (۱)
 ٣ إِلَى مُطْفِلٍ مِنْهُنَّ مَنْ ضومَةِ اَلَحْشَا مُسَلْسَلَةٍ الْمَثْنَيْنِ وَهْيَ رَدَائُ (۱)
 ١٤ لَقَدْ تَرَكَتْنَى مَا أَعِي لِمُحَدِّثٍ حَدِيثًا وما أَرْوى بَيَرْدٍ قَرَاحٍ (١)
 ١٤ لَقَدْ تَرَكَتْنَى ما أَعِي لِمُحَدِّثٍ حَدِيثًا وما أَرْوى بَيَرْدٍ قَرَاحٍ (١)

( V )

وقال أيضاً :

١ هَلِ ٱلقَلْبُ عَنْ ذِكْرَى أَمَيْمَةَ ذَاهِلُ نَعَمْ حِينَ يَمْشِي بِي إِلَى القَبْرِ حَامِلُ (٥٠)

<sup>(</sup>۱) في الأشباه: « . . دون الأراك ملاح » . ولفظة « العابدين » غير معجمة في الأصل ، وتحتمل وجوها من القراءة ، وقد ذكر البكرى في معجم ما استعجم س ه ٨٤ « عابدين » بالباء الموحدة وصيغة الجمع وقال : « وهو واد » ولم يذكره ياقوت بهذا اللفظ وإنما ذكر « عابدين » بالباء الموحدة وصيغة المنني ، وقال « موضع بثور ، وقيل : هو واد » وساق شاهدا رواء ابن القطاع وفيه « عابدين » ثم قال : « وروبناه عن غيره بالنون والنون أصح وأكثر » ثم ذكر « عاندين » بالنون وصيغة المثنى ، وقال : « هو قاة في جبل إضم » أواضم : جبل بين المجامة وضرية . وقد رجعت ما أنبت لقوله : « مصعدين » وأكثر ما يكون الإصعاد في الوادى .

<sup>(</sup>٢) الدوى ــ مقصور ــ الرض والــل . والدنف : المرض اللازم الخاص .

<sup>(</sup>٣) الطفل: ذات الطفل من الإنسان والوحش ممها طفلها وهي قريبة عهد بالنتاج . سهضومة الحثا : خصاء البطن لطيفة الكشح . والمتنان : جانبا الظهر . رداح : ثقبلة الأوراك تامة الحلق . وفي حاشية الأصل إشارة إلى رواية أخرى : « ذات وشاح » وهذه الرواية لا إقواء فيها .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : « وما أدرى لبرد قراح » وفى الأشباه : « وما أروى بـرد أرتاحى » خاص لنا الصواب منهما .

<sup>(</sup>٥) زَاد الحالديان في الأشباه بعده :

أَمُزْمِعَةٌ بِالبَيْنِ لَيْكِي وَلَمْ تَمَتْ كَأَنَّكَ عَمَّا قَدْ أَظَالَكَ عَافِلُ=

بنفسي مَنْ لاَ تَقْنَعُ النَّفْسُ دُونَهُ وَمَنْ لاَ يَنَالُ النَّحْجَ فيه العَوَاذِلُ
 وَمَنْ لَوْ رَآنِي بَيْنَ صَفَّيْنِ مِنْهُما صَدِيقِ وَمُسْتَوْلِي ٱلعَدَاوَةِ باسِلُ (()
 لَخَذَّلَ إِخْوَانِي إِذَا مَا رَأَيْتُهُ عَلَيَّ مَعَ ٱلقَوْمِ الذِينَ أَقَاتِلُ (())
 وَلَوْ جِئْتُ أَسْنَتْ قَسَرَابًا وَعَنْدَهُ عُيُونَ رَوِيّاتٌ لَهُنَّ جَدَاوِلُ (())
 مَديًا لَمَا قالتْ ليَ : أَشْرَبْ وما دَرَتْ

أَفِي العــــامِ أَرْوِي أَمْ إِذَا عَادَ قابِلُ

( **\** )

وقال أيضًا ، وأنشدها القُشَيْريّ :

١ وَدَّعْتُ نَجُدًا بَعْدَ هَجْرٍ هَجَرْ ثُهُ لَا يَدِيمًا فَحَيّانِي سَقَتْهُ ٱلْعَامِمُ

= سَتَعْلَمُ إِنْ زَالَتْ بِهِمْ غُرْبَةُ ٱلنّوى فَزَالُوا بَلْيلِي أَنَّ عَقْلُكَ زَائِلُ وَأَنْكُ لَا تَغْلُو مِنَ ٱلبَثِّ والهوى إذا ما خَلَتْ مِمَّنْ تُحِبُّ الْمَنازَلُ ورواية البيت الأول في الأغاني : « أمزمعة للبين . . » وفي القالى : « أمزمعة ليلي بين . . » ورواية الثان في كليهما : « . . . أن شطت بهم . . \* وزالوا بايلي . . » ورواية الثان في اللهلى : « وأنك ممنوع التصد والعزا \* إذا بعدت . . » وأزمم الأمر وبه :

مضى فيه وثبت عليه عزمه . وزال : ذهب . والبث : أشد الحزن . (١) مستولى العداوة : أى قد بلغ فيها الغاية ، يقال : استولى على الأمم : إذا بلغ غايته

ومنتهاه . والباسل : العابس غضبا أو شجاعة . (٢) أثبت في حاشية الأصل رواية أخرى عن نسخة الشمعي : « لحذل إخواني إذن

ر ۱) . ببت في حاصيه . حصل روبيه . المرى عن كسبت السهمي . عمد عدن إهوا في إدر ورأيته » وهي موافقة لما في الأشباء ، وهذه الرواية أعلى مما في الأصل وأجود .

(٣) عيون رويات : ماؤهن غزير ، يقال : ماء روى ، وروى ــ بكسر الراء والقصر ــ ورواء ــ بفتح الراء والمد ــ إذا كان كثيرا يروى وارده .

(٤)صدى : فعيل من الصدى ، وهو العطش ، وتابل : العام المقبل .

(٥). أثبت في الأصل قوق « الفيائم ُ» روايَّة أُخْرِي َ : « الهمائم ّ» . والهمائم : جمي هميمة ، وهي المطرة الضعيفة . ٢ أَلاَ يِٱأْمَيْمَ ٱلقَلْبِنَرْضَى إِذَا بَدَا لَنَا مِنْكِ وُدٌّ مِثْلُ وُدِّيكِ دَائِمُ

٣ هَجَرْ تُكِ أَيَّامًا بِذِي الغَمْرِ إِنَّنِي عَلَى هَجْرِ أَيَّامٍ بِذِي النَّمْرِ نادِمُ (٢)

ع هَجَرْ تُكَ إِشْفاقاً عَلَيْكِ مِنَ الرَّدى وَخَوْفَ الْأَعَادِي وَٱجْتِنَابَ النَّائِمِ (")

ه فَلَمَّا ٱنْقَضَتْ أَيَّامُ ذِي النَّمْ وَأَرْتَمَتْ

بِكِ الدَّارُ لاَمَتْنَى عَلَيْ لِيَ اللَّوَاتِمُ

يقول : هجرتك أياما بذى الغمر وأنت قريبة منى ، فلما بعدت دارك وحيل بيني و بينها لأمتنى اللوائم عليك .

٣ وَإِنَّى وَذَاكَ الهَمْرَ لَوْ تَعْلَمينَهُ كَمَازِيةٍ عَنْ طَفْلِهَا وَهْيَ رَائِمُ (٥)
 ١ الوائم: التي تعطف على ولدها ، يقال: رَمْته (١) ترأمه رَمْانًا ، ومنه قول

الآخر<sup>(۷)</sup> :

هجرتُكِ أخشى أن تُلامى و إننى كعاز به عن طفلها وهى رائم والبيت — على هذه الرواية — ملفق من صدر الرابع وعجز السادس . . والنائم : جم نمية ، وهي إشاءة الخبر على وجه الإنساد .

(٤) في ذيل أمالي القالي « . . . وارتمى \* بنا الدمر . . . » وفي الزمرة :

فلما مضتْ أيامُ ذي الغمر وارتمى بنَ الهجر .٠٠٠٠٠٠٠

(٥) العازبة من الأنعام : التي تبعد في المرعى لا تروح .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « مثل ودك دائم » ثم أصاحها فوقها : « وديك .. » وهو ما يتطابه سيان المعنى . وأثبت فى الأصل أيضاً فوق « بدا » رواية أخرى لم أتبينها .

<sup>(</sup>۲) ق الحماسة ، والزهرة : « على هجر أياى . . » وذو الغمر ، نال في القاموس : باء بالهمامة .

<sup>(</sup>٣) ف بجوعة المانى : « واحتناب المآثم » ، وفي ذيل أمالي الفالى :

<sup>(</sup>٦) رسمها في الأصل : « رأمته » وهو يوهم فتح الهمزة ، ولم أجده في كتب اللغة الا كسم ها .

 <sup>(</sup>٧) هو أفنون التغلى .

أَمْ كَيْفَ يَنْفَعُ مَاتُمْطَى ٱلْمَاوِقُ بِهِ وِنْمَانِدُ أَنْفِ إِذَا مَاضُنَّ بِاللَّبَنِ (۱) يقول: أنا في هجرى إياك كأم الطفل ، تفارقه على كرد وهي ترأمه ، ويردى: « و إنّي على هَجْريكِ لو تعلمينه » .

٧ مَتَى تَطْرَحَى قَـوْلَ الوُشَاةِ وَتُحُلْصِي

لنا ٱلوُدَّ يَذْهَبْ عَنْكِ مِنَّا الذَّمائِمُ

الدَّمائم: جمع مذمة ، يقال: له عندنا مَذَمَّة ومَذِمَّة . (٢)

٨ وَمَا بَيْنَ لَفُرِيقِ النَّوَى لَيْنَ مَنْ تَرَى

مِنَ الْحَيِّ إِلاَّ أَنْ تَهُبَّ السَّمَاعُمُ "

٩ وَرُبَّ خَلِيلِ سَوْفَ تَفْجُعُهُ ٱلنَّوى بِخُلْصَانِهِ لَوْ قَدْ تَغَنِّى الحَماثُمُ (١)

١٠ وَلَيْسَ عَلَيْنَا أَنْ تَبِينَ بِكِ النَّوى فَتَنْأَيْ وِلاَمِنْ أَنْ تَمُوتَ النَّاءُمُ ﴿

(۱) البيت من مقطوعة لأفنون فى الفضليات ٦٧/٢ — ٦٣ ، وانظر تخريجه وسائر أبيات المقطوعة ثمة . والعلوق : الناقة التى تعطف على ولدها ولا تدر عليه بلبنها ، والمعنى : ما ينفع عطفها عليه إذا لم تدر عليه بلبنها ؟ ، و « رئمان » تقرأ بالرفع والنصب والجر ، وانظر فى توجيه ذلك أمال الزجاجي من ٣٥ ، والمحصم ٢٨/٧ — ٢٩ ، واللمان «رأم»

(٢) كذا في الأصل ، وهو وهم لا شك فيه ، في « مذمة » لا تجمع على « ذمائم » بل على « مذائم » بل على « مذام » ، ولعله قصد قصد المعنى ، في «ذمائم» جم «ذمامة » \_ بفتح الذال وكسرها \_ ومى الحق ، ومثابا «المذمة» \_ بفتح الذال وكسرها أيضا \_ قال في « اللسان » [ ذم م ] : « المذمة \_ بالفتح \_ مفعلة من الذم ، وبالكسر من الذمة والذمام وقيل : مى \_ بالكسر والفتح \_ الحق والحرمة التي مذم مضعبا » .

- (٣) في لباب الآداب : « بذي الميث إلا .. » والسمائم : جمَّع سموم ، وهي الريخ الحارة .
  - (٤) كذا في الأصل : « لو قد . . » ولم أهتد فيه إلى وجه أرضاء . وخلصان المرء ، وخلصه : من خلصت بينه وبينه المودة .
  - (ه) في ذيل أمال القالى : «تجود بك النوى \* سوانا ولا من عن .. » «وعن» : لغة في أنْ » .

و يروى : « الخزائم » ( ن . و يروى : « أُرائى بِهِ ِجْرانى أُمَيْمَةَ مَعْشَراً » و يروى : « أُدارى بذاكَ الهَجْرِ صيداً » .

١٦ فَأَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ لاَزِلْتُ لاَعْتَ لِنَفْسِيَ مَادَامَتْ عِرَّ السَّكَظَائِمُ اللهُ ا

(١) روايته في ذيل الأماني :

وُلَكُنَّمَا بِي أَنْ تَجُودَى بِنَائِلٍ سُوَاىَ وَتَبْقَى لَى عَلَيْكِ ٱلذَّمَائِمُ

وَقَ لِبَابِ الآدَابِ : وَقَ لِبَابِ اللَّهِ اللَّ

(٢) فى نوادر الهجرى: « ألا إنما تلك اللمام الغنائم » والعدى: التباعد . وعداد الثريا: أى مرة فى السنة أو فى الشهر ، قال فى اللهان: « والعرب تقول : ما يأتينا فلان إلا عداد القمر الثريا ، وإلا تران القمر الثريا ، أى ما يأتينا فى السنة إلا مرة واحدة . وقيل : مى لية فى كل شهر ياتتى فيها الثريا والقمر » وفى الأصل « النعائم » ثم أصلحها فى الهامش ما بالنائم »

(٣) النهائم : جمع غمامة \_ بكسر النين \_ ومى ما يشد به عينا الناقة أو خطمها . والصيد : جمع أصيد ، وهو الذي يرفع رأسه كبراً . وفي الأصل : « أدارى هجرانيك . . » والصواب ما أثبت .

ر ــر. (٤) الحزائم : جمع خزامة ــ بكسر الحــاء ــ ومى حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير يشد بها الزمام .

(ه) کُذَاً فی الأصل دون تحدید ، وهو ـ علی الأرجح ـ مر الظهران ، نقل یاقوت عن عرام أن مر : القریة ، والظهران مو الوادی . قال : « و بمر بحیون كثیرة و نخل و جمیز »

لأن الآبار لاتزول من أماكنها . وهذا كقول العرب : لا أكلّمهُ ماتغنّى الله الكرب ، وما بل أكلّمهُ ماتغنّى اللهل والكبار . وما بللها والنهار . وما اللهل والنهار .

المَنْعَى مَالاً مِنْ أَمَيْمَة بَعْدَ ما دُعِيتُ إليها إِن شَحْوِى لَدَائِمُ اللهِ المَ

۱۸ تباعَدْتُ حَتَّى حِيلَ بيني وينهَا كَمَا مِنْ مَكَانِ الفَوْقَدَيْنِ النَّعَائِمُ (۲) وينهَا مُحُ

( 9 )

وقال أيضاً:

١ وَمَا عَوْدٌ تَضَمَّنَ بَطْنُ عِرْضِ عَانِي الشَّوْقِ مُضْطِمِرٌ عَلِيلاً (٢)
 ٢ يَحِنُ إِذَا الرَّكائِبُ بِاكْرِتْهُ صُحَيًّا أَوْ هَبَبْنَ لَهُ أَصِيلاً (١)

<sup>(</sup>١) عسيب: جبل بعالية نجد .

 <sup>(</sup>۲) الفرتدان: كوكان تربان من النمب. والدائم: من منازل النمر عانية كواكب،
 أربعة في المجرة وتسمى الواردة ، وأربعة خارجه وتسمى الصادرة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « عرد » بالراء ، وهو تصحيف ، والعود : المسن من الجال . والبعن : ما غمض من الأرض واطمأن . والعرض ـ كل واد فيه شجر ، وعرض : واد باليمامة . ومضطور : أخذه ضور أي هزال . والغايل : شدة العشش وحرارته ، ورعا سميت حرارة الحزن والحب غايلا . وفي الزهرة : « يحن بيطن نجد \* مغالي الشوق . . » .

<sup>(1)</sup> الركائب: جم ركوبة ، وهى التي تركب من الإبل . وفي الزهرة : « يخن إلى الجنائب باكرته » والجنائب : جم جنوب ، وهى ريخ تستقبل الواقف في التميلة عن شماله . ورواية الزهرة : « الجنائب » أجود بما في الأصل بل يبدو أنها الصواب ، وأن ،افي الأصل تحريف . وضى : تصغير ضى ، وضى ، وضى مؤنثة ، ولم تلحق تصغيرها الهاء لئلا يلتبس بتصغير ضوة . والأصل : العشى .

به بواد لا يُف ارقُ عُدْوَتَيْهِ أَسنَ بهِ وكانَ بهِ فَصِيلاً عَ فَصِيلاً عَ فَصِيلاً عَ فَصَيلاً عَ فَكُلُّ مَ مُثْرَبُهِ مِنْ ذَاكَ مِلْحًا وَظِمْاً بَعْدَ قَصْرَتِهِ طَوِيلاً عَ فَبُدُّل مَشْرَباً مِنْ ذَاكَ مِلْحًا وَظِمْاً بَعْدَ قَصْرَتِهِ طَوِيلاً (٢) و وَبُدًّل حَرَارَتِها الكُبولاً (٢) و وَبُدًّا عَلَى إضارِى الهَجْرَ الطَّوِيلاً (١) و بأنكر لَوْعَةً مِنَى وَوَجْدًا عَلَى إضارِى الهَجْرَ الطَّوِيلاً (١)

( ) • )

وقال أيضاً :

ا متى الدَّيْنُ ، يَا أُمَّ العَلاءِ فقد أَنَى أَنَاهُ ، مُؤَدَّى للغَرِيمِ المُطالِبِ (٥) لقدْ طالما أَسْتَنْسَأْتِ إِمّا لِتَظْلِمي وإمَّا لتُرْضِى بالقَليلَ المُقارِبِ (١) تَظْلِمي وإمَّا لتُرْضِى بالقَليلَ المُقارِبِ (١) تَعَمَّ الواشُونَ أَنِّي مَرَمْتُهَا وكلُّ الذي عدُّوا مَقَالةُ كاذبِ عَلَى وَكِيفَ عَزَاءِ النَّفْسِ عنها وحبُّها وحبُّها في وكيفَ عَزَاءِ النَّفْسِ عنها وحبُّها في وكيفَ عَزَاءِ النَّفْسِ عنها وحبُّها في يُويدُ إِذَا ما رثَّ وَصْلُ الكواعِب (١)

ф f. g

<sup>(</sup>١) فى الزهرة: « إلى واد تذكر عدوتيه » وترتيب البيت فيه بعد الأولى. وعدونا الوادى \_ مثلثة العين \_ شاطئاه . والفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه .

 <sup>(</sup>٢) الظمء: ما بين الشربين والوردين . والقصرة : القصر . وهذا الحرف لم أجده فى
 كتب اللغة بهذا المعنى .

<sup>(</sup>٣) الحرة من الأرضين : الصابة الغليظة تكون فيها حجار سود نخرات ، والأرض المجاد : الغليظة اليابـة التي لم يصبها مطر ولا شيء فيها . والكبول : جمع كبل ــ بفتح الكاف وكسردا مم سكون الباء ــ وهو القيد الضخم . ومارس الشيء : عالجه وزاوله .

<sup>(؛)</sup> أَنكر : واقعة خبراً لـ « ما » في البيت الأول . واللوعة : حرقة الحزن والهوى الله حد .

<sup>(</sup>ه) أنر أناه : حان وقت أدائه .

<sup>(</sup>٦) فن الأشباه « وإما لأرضى .. » واستنسأه : سأله أن ينشئه دبنه ، أى يؤخره .

<sup>(</sup>٧) في الأشياه: « إذا ما مات وصل .. » .

#### ())

وقال أيضاً ، وأنشدنها أبو البشر الجعفرى ، وأنشدتها محودة الاعرابية . (١)

١ أَلاَ يَاحِمَى وَادِى الْمِيَاهِ وَتَلْتَنَى أَتَاحَكَ لَي قَبْلَ ٱلْمَمَاتِ مُسَيِحُ (٢)

٢ رَأَيْنُكُ وَسْمِيَّ النَّرَى ظَاهَرَ الرُّبا يحوطُكَ إِنْسَانٌ عَلَىَّ شَحيحُ (٣)

٣ هَلِ الحَامُ ٱلحَرِّ الْ مُسْقِّ بَشَرْبَةٍ مِنَ ٱلعَذْبِ تَشْنَى مَا بِهِ فَتُرِيحُ (٤)

٤ فَقَالَتْ : لَمَلِي لَوْ سَقَيْتُ بِشَرْبَةٍ تَخْمَبُرُ أَعْدَانِي بِهَا فَتَبوحُ (٥)

- (١) أناد ياقوت في معجم البلدان أنه فالحا « يعرض ببنت عم له » .
- (۲) ف القالى ، ومعجم البلدان : « أباحك .. مبيح » بالباء الموحدة . ووادى المياه :
   ف نواحى اليمامة .
  - (٣) في معجم البادان:

رأْيِنُكَ غَضَّ النَّبْتِ مُرْتبطَ التَّرى يحوطُكَ شجاعٌ عليكَ شَحيح

و « شجاع » فى رواية ياقوت لم نقف لها على معنى ، وأغلب الظن أنها مصحفة عن « شحشاح » وهو الغيور . ووسمى الثرى : أى قد مطر الوسمى ، وهو مطر الربيع ، سمى بذلك لأنه يسم الأرض بالنبات . وحاط الشيء : صانه وحفظه . وزاد بعده فى معجم البلدان :

كَأَنَّ مَدُوفَ الزُّعْفِرانِ بِجَنْبِهِ دَمْ مِن ظَبَاءِ الوادِيَيْنِ ذبيحُ

وبغلب على الظن أن « بجنبه » في رواية ياقوت تصحيف صوابه : « بجيبه » وحيب الفيس فتحته التي تقور في أعلاه ، ويكني به عن الصدر ، فإن المألوف أن تضمخ الصدور بالزعفران لا الجنوب . والمدوف : المبلول عاء أو المسحوق . وقوله : « دم من ظباء الواديين ذبيح » نعت الدم بـ « ذبيح » وهو يشبه قول أبي ذؤيب الهذلي :

ُوسِرْبٍ يُطلَّى بَالْعَبَير كَأَنَّهُ وَمِاءٍ ظِباءِ بِالنَّحُورِ ذَبِيحُ

وقال في اللسان « ذبح » تعقيباً على بيت أبي ذؤيب : « فأما وصفه الدّم بالذبيح فانه على حذف المضاف ، أى : كأنه دماء ظاء بالنحور ذبيح ظباؤه ، ثم حذف المضاف وهو الظباء فارتفع الضمير الذي كان مجروراً لوقوعه موقع المرفوع المحذوف لما استتر في : ذبيح »

- (٤) في الزهرة : « . . العطشان . . \* من الزن . . » والزن : بضم فكون السحاب الأبيض ، والقطعة منه مزنة ، والمزنة أيضاً المطرة .
  - (ه) في الزهرة : « فقالت : فنخشى إن سقيناك شوبة » .

ه إِذَنْ فَأَناخَتْنَى الْمَناياً وَقَادَنِي إِلَى عَبْزَرِ عَضْبُ السَّلاحِ مُشَيحُ (۱) لا بَنْسَ إِذَنْ مَلْقِ الْكَرَاهَةِ سِرُها وإِنِّى إِذَنْ مِنْ حُبِّكُمُ لَصَحِيحُ (۲) لا إِذَا ذُكْرَتْ عِنْدِى أَئْنُ لَذِكْرِها كَمَا أَنَّ مِنْ وَقْعِ السِّلاَحِ جَرِيحُ (۲) لا وَلِي كَبِدُ مَقْرُوحَةٌ مَنْ يَبِيعُنِي بها كَبِدًا لَبْسَتْ بِذَاتِ قُرُوحِ (۱) لا وَلِي كَبِدُ مَقْرُوحَةٌ مَنْ يَبِيعُنِي بها كَبِدًا لَبْسَتْ بِذَاتِ قُرُوحٍ (۱) ومَن يَشْتَرَى ذَا عِلَّة بِصَحِيحٍ (۱۰ ) ومَن يَشْتَرَى ذَا عِلَّة بَلُوحُ (۱۱ ) ومَن يَشْتَرَى ذَا عَلَمَ فَوْلَوْ بَهُ النَّتْ ذُرَاهُ تَلُوحُ (۱۲ ) ومَن يَشْتَرِى ذَا عَلْمَ فَالْوَلُهُ الْمَالَا لَمُونَ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالَةُ الْمُونَ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالَةُ الْمُونَا اللّهُ وَالْمَالَةُ الْمُونَا اللّهُ وَالْمَالَةُ الْمُونَا اللّهُ وَالْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللّهُ وَالْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُونَا اللّهُ وَالْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللّهُ وَالْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُوالَّةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمِرْبُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالْمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمِلْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَا

أَئِنُ مِنَ الشَّوقِ الذى فى جَوانبى أَنِيْنَ غَصيصٍ بِالشَّرابِ جريمِ ِ ومنه فى تزيين الأسواف إلا أن فيه : « فى جوانحى » .

(ه) مكذا جاءت الرواية فى الأصل : « أن يشترونها » وهى موافقة لرواية الحالديين فى موضعين من الأشباه ، وتوجيه هذه الرواية أن «أن» المصدرية أهملت حملا لها على « ما » المصدرية ، فارتفع الفعل . وساق البندادى فى خزانة الأدب الببت ــ بهذه الرواية ــ شاهداً للسألة . وروايته عند التالى :

وق الأغانى ، والزهرة ، ومحاضرات الأدباء : « أباها على الناس لا يشترونها » . وقى ترين الأسواق « أباها على الناس لا يشترونها » . وقى المقد « أبى الناس أن يرضوا بها يشترونها » وقى معجم البلدان : « أبى الناس \_ ويح الناس \_ لا يشترونها » وقى أحد الموضعين من الأشباه : « أبى الناس \_ كل الناس \_ أن يشترونها » . وقى اللالى والأشباه \_ فى كلا الموضعين \_ والمرتضى : « ومن يشترى ذا عرة بصحيح » . والعرة : الجرب . وأغلب النان معظم هذه الروايات المختلفة عاولات من الرواة لإصلاح ما تبادر إلى ظنهم أنه خطأ نحوى ، بإثبات نون الرفع بعد « أن » الناصبة .

(٦) التصوّب: المجيء من على . والغوارب : جمع غارب ، وهي الأعالى ، يريد أعالى الغيم . والذرا : جمد ذروة : وهي الأعالى أيضاً .

<sup>(</sup>١) فى الزهرة : « إذن فأباحتنى . . \* إلى أجلى . . . سفو ح » والعضب من السلاح : القاطع . والمشيح : الحازم الجاد فى الأمر .

<sup>(</sup>٢) في الزهرة: ه . . مأوى الكرعة » .

<sup>(</sup>٣) في الأغاني:

<sup>(</sup>٤) مقروحة: مجروحة: والقروح: الجروح.

١١ أَلاَ ياغُرَابَ البَيْنِ مِمَّ تُليخُ لى كلامُكَ مَشْنِيٌّ وأَنتَ صَريحُ (١)
 ١٢ فإلا تَشُقْنَا ذَاتَ يَوْمٍ فإنَّهُ سَتُعْقِبُ خَطْبَاءِ السَّرَاةِ صَدُوحُ (١)

## (17)

## وقال أيضاً :

١ خَليلَ إِنَّى قَدْ أَرِقْتُ وَنِمْتُمَا فَهَلْ أَنْتُمَا بِالعِيسِ مُدَّلِجَالِ ؟ (٢) خَليلَ إِنْ أَنِمْتَ اللَّيْلَ ثُمَّ دَعَوْتَنَا وَنحِنُ غُلاَما نَعْسَةٍ حَدَثَانِ (١) مَ فَقَالاً: أَنِمْتَ اللَّيْلَ ثُمَّ دَعَوْتَنَا وَنحِنُ غُلاَما نَعْسَةٍ حَدَثَانِ (١) مَ فَقَتُمْ حَيْثُ مَهُوى إِنَّنَا حَيْثُ نَشْهِى وَإِنْ رُمْتَ تَعْرِيسًا بِنَا غَرِضَانِ (١) عَ خَليلًى مِنْ أَهْلِ اليَفاعِ شُفِيتُما وَعُوفِيتُما مِنْ سَتِيءِ الحَدَثانِ وَعُوفِيتُما مِنْ سَتِيءِ الحَدَثانِ هُ أَمْ لَا يَا اللَّهُ فَي كَا إِلَى حَاضِرِ القَرْعَاءِ ثُمَّ دَعَانِي (١) وَ أَلَّهُ فَي كَا إِلَى حَاضِرِ القَرْعَاءِ ثُمَّ دَعَانِي (١) وَ أَلَّهُ فَي كَا إِلَى حَاضِرِ القَرْعَاءِ ثُمَّ دَعَانِي (١)

#### (١) في الزهرة — وهو عنده مطلع أبيات لجيل :

ألا يا غرابَ البَيْنِ فيم تصيح فصوتك مَشْنِي إلى قبيح

ومثله فى اللمان ، إلا أن فيه « . . . مم تصبح \* مثنو . . » . والمشنى والمثنو : لغة فى المثنوء ، أى المغنى . ويغاب على الظن أن «لى» فى رواية الأصل متحمة ، وأن البيت مصر ع كما هو فى رواية الزهرة واللمان .

- (۲) فى الأصل « نالا يسعنا » » وهو تصحيف . وق الزهرة : « فإن لم تهجنى . . \*
   سيكفيك ورقاء . . » والخطباء : الخضراء تغرب خضرتها إلى غبرة . والورقاء التي لونها لون الرماد . والسراة : الظهر . ويربد بخطباء السراة : حمامة .
- (٣) العيس: جمع أعيس وعيساء ، والعيس من الإبل: البيس يخالط بياضها شقرة
   والإدلاج: سبر الليل كله .
  - (١) الحدث \_ بالتحريك \_ الثاب الفتي المن .
- (٥) التعربس : نزول القوم في السفر من آخر الايل ، يتمعون فيه دفعة الاستراحة ثم ينيخون وينامون نومة خفيفة ، ثم يثورون مع انفجار الصبح . والغرض : المشوق .
- (٦) الترعاء \_ فيها ذكر ياتوت \_ منزل في طريق مكة من الكوفة . وفي الأغاني ، ونوادر القالى ، والمصارع ، وتزيين الأسواق ، ومعجم البلدان ، والزهرة ، ومالك الأبصار : « إلى حاضر الروحاء ثم ذراني » . والروحاء : قربة جامعة لمزينة ، على ليلتين من المدينة ، بينهما أحد وأربعون ميلا . والحاضر : القوم النازلون على ماء عد ، أي دائم لا تنقطع مادته .

(۱) كتابة صدر البيت في الأصل غامضة ، وقد أشكل البيت على الشنقيطي فأسقطه من نسخته . وصورة السكلمة الأولى منه في الأصل تشبه أن تسكون : « مقيمة ن . . » ولعل الصواب ما أثبت . والشقيقة : الفرجة بين الرمال . واللوى : قال ياقوت : « . . هو \_ في الأصل \_ منقطع الرملة . . وهو أيضاً موضع بعينه قد أكثرت الشعراء من ذكره ، وخلطت بين ذلك اللوى والرمل فعر الفصل بينهما ، وهو واد من أودية بني سايم . . » وقران : ناحية بالسراة من بلاد دوس ، وقران ، أيضاً ، من الأصقاع النجدية .

(٢) في الأغاني :

خليليَّ قد قِسْتُ الْأُمُورَ ورُمُنَهَا بنفسى وبالفِتْيَانِ كُلُّ زَمَانِ وف الممارعُ:

خلیلی قد رُزْتُ الأُمورَ وقسْتُها بنفسی و بالفتیانِ كُلَّ مَكَانِ ومِنْهُ فِ تَزینِ الْسُوافِ اِلا أَنْ فَیه : « . . قد رضت الْمُورِ »

(٣) أحفاه: أجهده. وفي الأغانى: « فلم أخف سوءًا للصديق. . . » وفي المصارع ، وترين الأسوال: « فلم أخف يوما الصديق . . » و «يوما» ـ على هذه الرواية \_ مصحفة على الأغلب ، صوابها : « لوما » . والحلى : الفارغ البالى . والبث: أشد الحزن .

(٤) مرحاب: كذا ف الأصل، ولعلها مصحفة عن: « هرجاب » وهو موضع ذكره ابن الدمينة فيما يأتى من شعره « القصيدة ٥٧ ، الببت ١٣ ». ولم أجد في كتب البادان « مرحاب». والثقلان: الإنس والجن.

(٥) الروانى : فواعل من الرنو ، وهو إدامة النظر .

(٦) في الأغاني : « حتى تربع قلوبنا » . وفي تزيين الأسواق . « . . . حتى يرعن قلوبنا » والمدل : النسويف والمدافعة بالعدة والدين . والليان ، مصدر لان ياين . ضد خشن .

أَجَلْ وأنوفُ الكاشحينَ عَوَاني (٢) إذا كانَ قُلْبانا بناً بَردَان (٢) مضى والفَلا سَبْعٌ لَمَا وثُمَانُ (١) عا شَاء في الدُّنْيا فَمُلْتَقَيان (٢) تُصَافِ فَصُنَّاهُ بِحُسْنِ صِوَانِ (٧) فَمَا عَلِمُوا مِن أَمْرِ نَا بَبِيَال<sup>(٨)</sup>

١٣ وما حُبُّ أُمِّ الغَمْر إِلَّا سَجيَّةٌ عليها بَراني اللهُ ثُمَّ طَوَاني (١) ١٤ طُوَانِي عَلَى حُتَّ لِهَا وسَجِيَّة ١٥ نَذُودُالنُّفُوسَالحا عَاتَءَنَ الْهُوى ١٦ ذِيادَٱلصَّوَادِي عَنْ قرى الماء بَعْدَما ١٧ ولَوْ أَنَّ أُمَّ الغَمْرِ أَمْسَتْ مُقيمةً بَتَثْليثَ أَوْ بِالْخُطِّ خَطِّ مُمان (٥٠) ١٨ تَمَنَّيْتُ أَنَّ اللهَ جامعُ يَشْنِا ١٩ وَكُنَّا كَرِيمَىٰ مَعْشَرِ خُمَّ يُنْنَا ۲۰ سَيَبْق ولا يَبْلي ويَخْفي ولا يُرى

<sup>(</sup>١) في نوادر الهجري : « براني عليها الله حين براني » . وفي المسالك . « عليها طوانی الله یوم طوانی » . و برانی : مسملة عن برأنی ، أی خلقنی .

 <sup>(</sup>٣) في نوادر الهجري: « طواني على بذل لها ومودة » . والـكاشح: العدو المضور لعداوته . والعانى : الذليل الحاضم .

<sup>(</sup>٣) في المصارع ، وتزيين الأسوال : « وهن بأعنال إليه ثواني » .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل: « منهي والفلا » وأصلحها الشنةيطي في نسخته « في الفلا » والصوادى : جم صادية ، وهي العظمي . والقرى : المــاء المجتمع في الحوض .

<sup>(</sup>٥) تثليث: موضم بالحجاز قرب كه . وخط عمات: سيف عمان كله ومن قراه القطيف وقطر . . الح . وفي الأغاني : « بمصر وجثماني بشحر عمان » وفي تزيين الأسواق : « بمصر ودونى الشعر شعر عمان » . والشعر : صقع على ساحل بحر الهند من ناحية الىمن ، بين عدن وعمان .

<sup>(</sup>٦) في الأغاني:

إذنْ لَرَجَوْتُ اللهَ يجمعُ بينناً فإنّا ، على ما كان ، ملتقيان ومنا. في تزيين الأسواق ، غير أن فيه : « وإنا على ما كان » .

<sup>(</sup>٧) فى الأغانى ، وتزيين الأسواق ، ومصارع العثاق : « هوى فحفظناه بجيس صيان » وحم: قضى وقدر .

<sup>(</sup>٨) فى الزهرة: « سيبقى فلا يفنى ويخفى فلا برى » .

ي عليهما مَليّانِ لَوْ شَاءا لَقَدْ قَضَيَانِي (١) وَ فَهُما وَأُمّا عَنِ الأُخْرَى فَلَا تَسَلاَنِي (٢) وَغُمُها وَالْخُسْنِ قَدْ خَلَبانِي (٣) وَغُمُنْ فَالْخُسْنِ قَدْ خَلَبانِي (٣) وَغُمْنَ فَالْخُسْنِ قَدْ خَلَبانِي (١) نَعْمَ وَعَيْشُ صَارِب بِحِرَانِ (١) الله أَنِّي قُضِيتُ ولا والله مَا قَضَيَانِي (٥) الله مَا قَضَيَانِي (٥) إلله مَا قَضَيَانِي (٥) مِلادَهَا بَعَيْنَيْنِ إِنْسَاناها غَرِقانِ لِللهَ اللهُ مَلانِ لَلهُ اللهُ مَلانِ (١) لَصَحابِتِي لَقَدْ أُولِعَتْ عَيْنَاكَ بِالهُ مَلانِ (١) لَكُوانِي عَنْنَاكَ بِالهُ مَلانِ (١) مَذِ كُرَهَا بَحُونَيْنِ وَأَقْصَى إِمَانِي عَبْلِينِي وَجَفانِي وَعَلَيْنِ وَعَلَيْنِي وَجَفانِي وَعَلَيْنِ وَاللهِ مَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَجَفانِي وَجَفانِي وَمِنْ وَاللهِ وَاللهِ وَمَانِي عَلَيْنِي وَجَفانِي وَاللهِ وَمَانِي عَنْ وَاللّهِ وَمَعْلَى وَجَفانِي وَاللهِ مَانِي عَنْهُ وَمِنْ وَلَيْنِ وَاللّهِ عَنْهُ وَمِنْ وَاللّهِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَاللّهِ عَلَيْنِ وَاللّهِ وَمِنْ وَاللهِ وَيْنَانُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَيْنَاكُ وَلَيْنَ وَلَا وَلَهُ وَلَيْنَاكُ وَلَيْنَاكُ وَلَيْنَاكُ وَلَيْنَاكُ وَلَيْنَاكُ وَلَيْنَاكُونَانِي عَنْهُ وَلَيْنَاكُونَانِي عَلَيْنَاكُونَ وَلَيْنَالُونَ وَلَيْنَالُونَ وَلَيْنَالِي عَلَيْنَالُولُونَانِي عَلَيْنَالُونَانِي عَلَيْنَالُونُ وَلَيْنَالُونَ وَلَيْنَالُونَانِي عَلَيْنَالُونَ وَلَيْنَالُونَ وَلَيْنَالُونَانِي عَنْهُ وَلَيْنَالُونَانِي وَلَيْنَالُونَانِي وَلَيْنَالُونَانِي وَلَيْنَالُونَانِي وَلَيْنَالِي وَلَيْنَالُونَانِي وَلَيْنَالُونَانِي وَلَيْنَالُونَانِي وَلَيْنَالُونَانِي وَلَيْنَالُونَانِي وَلَيْنَالُونَانِي وَلَيْنَانُ وَلَيْنَانِي وَلَيْنَالُونُ وَلَيْنَانِي وَلَيْنَانُونَ وَلَيْنَالُونَانِي وَلَيْنَانُونَ وَلَيْنَانُونَ وَلَيْنَانُونُ وَلَيْنَانِي وَلَيْنَانِي وَلَيْنَالُونُ وَلَيْنَالُونُ وَلَيْنَانِي وَلَيْنَانُ وَلَيْنَانُونُ وَلَيْنَانِهُ وَلَيْنَالُونُ وَلَ

٢١ مِنَ النّاسِ إِنسانانِ دَيْنَى عليهما ٢٢ خَليلَى أَمّا أَمْ عَمْرُو فَهُما ٢٢ خَليلَى أَمّا أَمْ عَمْرُو فَهُما ٢٣ مَنُوعانِ ظلاّمانِ لا يُنْصِفَانِي ٢٤ مِنَ أُلِيضِ نَجْلاً وَاللّهُيُونِ عَذَاها ٢٥ يَظُلانِ حَتَى يَحْسَبَ النّاسُ أَنّى ٢٠ أَفِي كُلِّ يَوْمٍ أَنْتَ رَامٍ بِلادَهَا ٢٧ إِذَا أُغْرَوْرَ قَتْ عَيْنَايَ قَالَ صَحابتي ٢٧ إِذَا أُغْرَوْرَ قَتْ عَيْنَايَ قَالَ صَحابتي ٢٨ وإنْ لَمْ يُنَازِعْنَى رَفيقاى ذِكْرَهَا ٢٩ أَطَعْتُكَ حَتَى أَبْغَضَتْنَى عَشِيرتي

<sup>(</sup>١) فى الأغانى: « مليئان » . وفى تزيين الأسواق ، والمصارع ، وعيون التواريخ : « مليان لولا الناس تد قضيانى » . والملى ــ بتشديد الياء ــ أصله : الملىء ــ بالهمز ــ وهو الغنى ، قال فى الاسان : « وقد أولم فيه الناس بترك الهمز وتشديد الياء » .

<sup>(</sup>٢) فى نوادر الهجرى : « خليلاى أينا » على لغة من يلزم الشى الألف ، وأيما : المة في أما ، أبدلت ميمها الأولى باء استثقالا للتضعيف . وفي الإصابة : « فلا تسألاني » ورواية الأصل وسائر المصادر : « فلا تسلاني » أجود .

 <sup>(</sup>٣) ف الأغانى ، والمصارع، وتزيين الأسواق : « ما ينصفاننى » وفى تزيين الأسواق .
 وحده « بدلهما » بالإفراد . والدل : حسن الحديث وحسن المزح . وخلبه عقله : سلبه إياء .

<sup>(1)</sup> فى الأغاني ، وتزيين الأسواق « نجلاء العيون » ورواية الأصل أعلى . وسائر البيت فى تزيين الأسواق مصحف تصحيفاً شديداً . وعين نجلاء ، واسعة حمنة . والجران ــ فى الأصل ــ مقدم العنق من مذبح البعبر إلى منحره ، وضارب بجران : مثل ، أى مستقيم قار .

<sup>(</sup>ه) فى المصارع ، وتريين الأسواق : « يطيلان حتى يعلم الناس » إلا أن فى المصارع « يحسب » كالأصل .

<sup>(</sup>٦) في تزيين الأسواق: «إذا ذرفت . ٠٠٠ » .

 <sup>(</sup>٧) المطو \_ بكسر الم وسكون الطاء \_ الصاحب والصديق ، من لغة أهل السراة .
 واجتوى التيء : كرهه .

٣٠ ورامَيْتُ فيكِ النَّفْسَ حَتَّى رَمَيْدِنى مَعَ النَّابِلِ الحَرَّانِ حَيْثُ رَمَانِي (١) ٣١ وأَكْبَرُ فَقُدْمِنْكَ قَدْرَاحَ أَوْ غَدَا فَبَانَ بلا ذَنْ وَلاَ شَنَانَ (٢) ٣٢ فَوكَّ عَنْهُ ثُمُ الْصَرَفْتُ كَأْنَى سُدًى لَم تُصِبْنِي لَوْعَةُ العَدَثَان ٣٣ لَمُ أَكِ أَنْ يَبْقِ لِكِ الدَّنْكِ عِنْدَهُ فَتُجْزَى بِهِ إِنْ أُخِّرَ الأَجَلان ٣٤ لَعَهُرُ أَبِي أَسْماءٍ والنَّأَىُ يشتني لَقِدْمًا أَرَى الهَجْرِ الطَّو يلَ شَفَاني (٢) ه و خَلِيلَّ مَكْنُونُ الهوى صَدَع الحشا فكيفَ بَمَكْنُونِ الهوى تَرَيانِ؟ (١٠)

٣٦ بَرَى الحَبُّ جسْمي غَـيْرَ جُثْان أَعْظُمي

بَلِـــينَ وإِنَّى ناطِقٌ بِلِســـانِي

٣٧ أَلاَ هَلْ أَدُلُ الواردَيْن عَشِيَّةً عَلَى مَشْرَب غَير ٱلَّذِي يَردَلن (٥) ٣٨ عَلَى مَشْرَبِ سَهْلِ الشَّرِيعَةِ بارِدٍ هُوَ ٱلنُّسْتَقَى لاحَيْثُ يَسْتَقِيانِ (١)

٣٩ فَإِنَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّذِي يَرَدَانِهِ فَرَيًّا لَوَانِي ٱلدَّيْنَ مُنْذُ زُمَانُ (٢)

(١) النابل : صاحب النبال والراي بها . والحران : العضش الذي تلذعه حرارة الظمأ ، أراد به هنا العدو الذي تتند في صدره وغرة العداوة .

(۲) الشنآن : البغض ، وهو مصدر على فعلان ، قال الجوهرى : « هو شاذ فى المعنى لأن فعلان إنما هو من بناء ما كان معناه الحركة والاضطراب كالضربان والحفقان » .

- (٣) في الأصل: « لعمرو » وهو خطأ لا شك فيه .
  - (٤) مكنون ومكن : مسر في النفس .
- (ه) في الوحشيات « على منهل » وهو كالمشرب وزناً ومعني . 🌊
- (٦) في الوحشيات : « على منهل » أيضاً ، والشريعة ، والشراع ، والمشرعة : المواضم التي ينحدر إلى الاء منها .
- (٧) ف الوحشيات : « .. مثلزمان » ورواية الأصل أعلى . وفي أمالى النالى ، والأشبام « إلى الله أشكو ثم أثنى فأشتكى \* غريما . . » وفى عاضرات الأدباء : « إلى الله أشكو ما ألاق وأشتكي ﴿ غريمًا . . » ولواه الدين : مطله . والغريم : الذي عليه الدين ، وتد تطلق على الدائن أيضاً \_ ضد .

٤٠ لَطِيفَ الْحَشَا عَبْ لَ الشُّوى طُيِّبَ النَّتَا

الهُ عِلَالًا مَا تَنْقَضِي وَأَمَانِي (١)

«عبل الشوى»: غليظه . و « الشوى» : الأطراف ــ اليدان والرجلان ، و يقال لكل مادون الموت : شوى . و « الشوى » : الأمر الدون ، يقال : رماه فأشواه ، إذا أصاب طرفا من أطرافه وأخطأ مقتله ، ومنه قول الشاعر : (٢)

وكُنْتُ إذا ما الحادثاتُ قَرَعْنَني أقولُ: شوىً ، مالَمْ يُصِبْنَ صَميمي (٢)

و « الشُّوَى » : رذال المال ، قال الفرزدق :

أَكُنْنَا الشَّوى حتَّى إذا لمْ نَدَعْ شُوى أَشَرْنَا إلى خَيْرَاتِهَا بِالأَصابِعِ (1)
... قال: و « الشوى ».: جلدة الرأس ، ومنه قوله تعالى : ﴿ نَزَّاءَةً لِّلشَّوى ﴾ [المعارج: ١٦] و « النَّبَا » : الذكر القبيح والحسن جميعا ، يقال : نثا عليه خيراً وشرا ، وأثا عليه شرا لا غير .

العَ لَوَ أَنَّى جُلِدْتُ الحَدَّ فيهِ صَبَرْتُهُ وَتُعِدِّتُ لَم أَمْلَلْ مِنَ الرَّسَفانِ (°)
 فَمُرَّا فَقُولاً نحنُ نطلُتُ حاجةً وعُودَ فَقُولاً نحنُ مُنْصَرِفَانِ (¹)

(١) فى القالى ، والموحشيات والأشياه « . . طيب اللمى » واللمى : سمرة الشفتين .
 وفى الموحشيات وحده : « . . ما تنفضى لأوان» . وزادا بعده فى الأشياء :
 فاستُ بمُسْتَعْد عليهِ لغيرهِ « ولا تاركاً . دَ بنى بغير ضمان

(٢) هو البريق بن عياض الهذلي .

(۳) اللــان ، وأسـاسالبلاغة : «شوى» ديوان المدلين ٢/٠٠ من قصيدة بيرثن بها أخاه ؛ (٤) أمالى القالى ٢/٩٠٢ ، اللــان ، وأسـاس البلاغة « شوى » غير معزو . ولم أجده ف ديوان الفرزدق . وعزاه البــكـرى في اللآلي س ٨٢٨ و ه ٨٨ لأبي يزيد العقبلي .

(٦) زاد قبله في أخبار النساء .

( ٣ ابن الدمينة )

٤٣ لَئِنْ كَأْنَ فِي الْهِجْرِانِ أَجْرٌ لَقَدْ مَضَى

لَىَ الأَجْرُ فِي الْهِجْرِانِ يَافَتَيَانِ (١)

عِ فَوَ اللهِ مَا أَدْرِى أَكُلُّ ذَوِى الْهُوَى عَلَى مَابِنَا أَمِ نَحِنُ مُبْتَلَيَانِ (٢)

ه؛ وَإِنَّا لَمْشُهُورَانِ مُؤْتَمَرٌ بنا بَلْقُيْانِ مَنْ لاَنَشْتَهِي ظَفِرَانِ ٢٠ وَإِنَّا لَمِنْ حَيَّيْنِ شَتَى وَإِنَّنَا عَلَى ذَاكَ ، ماءشْنَا ، لَمُلْتَقَيَانَ

## (17)

وقال أيضاً :

١ شنَى النَّفْسَ أَسْيَافَ بأَعانِ فِتْيَةٍ مَنَ الفِرْ رَجَالَتْ فِي عُقَيْلِ ذُكُورُها (١)

٢ أُعَجَرَّ بَةُ الأَيَّامِ قد أَ كَثَرُوا بِهَا قِراعَ الْأَعَادِي فَهْيَ ثُلْمٌ سُدُورُهَا (\*)

م بربعة النَّمْلِ فوقَ مُتونِمِا إذا لم تُصَبَّغُ من دماءِ نُميرُها<sup>(١)</sup>

= خليليّ سيرًا مُسْعِدَيْنِ فسلَما على حاضرِ المــاء الذي تَوِدانِ وحاضر المـاء الذي تَوِدانِ وحاضر الماء : « ومرا فقولا نحن منصرفان » ودوانة الأصل أعلى .

رًا) في الزهرة: « لي الأجر في الهجران مذ سنتان » .

(٢) في الزهرة: « . . أكل ذوى هوى » وما في الأصل أجود .

(٣) في الأصل : « مؤتمن بنا » وأصلحها الشنقيطي : « مَؤتمر َ » وهو الصواب إن

(٤) فى الأصل : « من الفررحات . . » ولعل الصواب ما أنبت . والنكور : جم ذكر ، وهُو من السيوف ما صنع من حديد ذكر ، وهو أيب وأشده وأجوده ؛ بخلاف الأنيث .

ره) الم السيف : كسر حده .

(٦) تُوله: «كأن مدب النمل فوق متونها » يعنى فرندها وماءها ، نال أبو هلال المكرى فى ديوات المعانى ٢ / ٥٠ : « ويشبه الفرند بمدب الذر » وانظر شواهده ثمة ، وأسال وأجراه .

عَرِدْنَهُمُ يَضَا وَيُصَدُّرُنَ مَنهُمُ كَأْمَطَاءِ نَحْلِ تَمَّمَنْهَا شُهُورُها (۱)
 ه بأيدى بني عمّى كأنَّ وجُوهَهُمْ مَصَايِتُ شُبَّتْ لِلْبَرِيَّةِ نُورُها
 ٢ دَعَا حَازِمًا حُبُّ الشِّوَاء فَسَاقَهُ لِمَا أُورَةٍ عُلَّتْ بُسُمَ غُرُورُها (۱)
 ٧ تَلافَى بِغَوْثِ ٱللهِ ثُمَّ بأُمِّهِ خَشَاشَةَ نَفْسٍ غَابَ عَنْهَا نَصِيرُها (۱)

( 18 ).

وقال أيضاً :

ا وَجَدْتُ بِهَا وَجْدَ الْمُضِلِّ بَعِيرَهُ عَلَّمَةً وَالْحَجَّاجُ غَادٍ وَرَائِحُ (الْمُحُونُ عَلَيْهِ المُضَائِحُ وَالْحَدِهِ الْطُوى عليه الصَّفَائِحُ (٥) وَجَدْتُ بِهَا مَالَمُ يَجِدْ ذُو حَرَارَةً يُرَاقِبُ جُمَّاتِ الرَّكِيِّ النَّزَائِحِ (٢) وَجَدْتُ بِهَا مَالَمُ يَجِدْ ذُو حَرَارَةً يُرَاقِبُ جُمَّاتِ الرَّكِيِّ النَّزَائِحِ (٢) وَ أَيْتُ الْمَرْقَ لِي اللَّهُ الْمُحَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُورِي اللَّهُ الْمُحَالِقُوا لِمُحَلِي الْمَالَةُ وَالْمُحَلِي الْمَالُولُ وَالْمُحَلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُشَاوَالْجُوا لِمُحَلِي الْمَانَةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤُمِّ وَالْمُحَلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُشَاوَالْجُوا لِمُحَلِي الْمُنْ الْمُشَاوَالْجُوا لِمُحَلِي الْمُنْ الْمُشَاوَالْجُوا لِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَالْمُحَلِّقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) أمطاء النخل: جمع مطو \_ بفتح الميم وكسرها ، وحكون الطاء \_ وهي عذوقها .

<sup>(</sup>٣) المأثورة: من صفة السيوف ، والسيف المأثور : الذى في متنه أثن ، وهو فرند السيف ورونته ، وتيل : السيف المأثور : الذى يتال إنه من صنعة الجن ، وعله : سناء للمرة الثانية . والغرور : جم غر ، وهو حد السيف .

<sup>(</sup>٣) الحشاشة : بقية الروح في المريض والجريج . هذا وسياق الأبيات يدل أنه فالحا في موقعة لم يقم إلينا خبرها ، هبوا فيها لنصرة حازم الذي ذكره ، لأنه يمت اليهم بسبب من قرابة من جهة أمه .

 <sup>(</sup>٤) الوجد: الحزن . وأصل الندو: الدهاب في الغداد ، والرواح: العردة بالعشي
 وأراد بها هنا الذهاب والمحىء .

<sup>(</sup>٥) الصفاُّع: حجارة عراض تغطى بها القبور ، واحدتها صفيحة .

 <sup>(</sup>٦) جمات : جم جمة ، ومى الماء . الركى : جم ركية ، وحى البئر . والنرائع : جم
 نزوح ، والبئر النزوح : القايلة الماء ، أو التي نفد ماؤها ، وهذا الجمع لم أجده في كتب
 اللغة ، ولكنه سائغ منقاس .

<sup>(</sup>٧) رثاً : آلفة في رثى . والجواع : الضاوع تعت الترائب مما بلي الصدر ، واحدتهاجانحة

ه فَتُخْبِرَكِ المَيْنَانِ عَنْ قَلْبِيَ ٱلَّذِي مَالِّتُ بِهِ لا كَالْقُلُوبِ الصَّحَاجِ

(10)

وقال أيضًا:

ا أَنَحْنَا قَالُوصَيْنَا وَأَرْسَلْتُ صَاحِبِي عَلَى الْهَوْلِ يَحْنَى مَرَّةً وَيَزُولُ (۱) ا فَامَّا أَتَاهَا قَالَ: وَيْحَكُ نَوِّلِي أَخَا سَقَمٍ مِنْ حُبِّكُم وَغَليلِ (۲) ا فقالت : وَحقِّ اللهِ لَوْ أَنَّ نَفْسَهُ عَلَى الكَفَّمِنْ وَجْدِ عَلَى تَسيلُ (۲) ا لِأَنْفَعَهُ شَلَّت إِذَا مَا نَفَعْتُهُ بِشَيْءٍ وَقَدْ حُدِّثْتُ حَيْثُ يَعِلُ (۱) ا لِأَنْفَعَهُ شَلَّت إِذَا مَا نَفَعْتُهُ بِشَيْءٍ وَقَدْ حُدِّثْتُ حَيْثُ عَيلُ (۱) ا وَلَمَا بَدَالِي مِنْكِمَيْلُ مَعَ العِدَى عَلَى قَلَ وَلَمْ يَحْدُث سِواكِ خَليلُ (۱) ا وَلَمْ اللهِ مِنْكُمِيلُ مَعَ العِدَى عَلَى قَلَ عَلَى الْمَعْدُث سِواكِ خَليلُ (۱)

(١) القلوس: الفتية من الإبل. والهول: الأمر الشديد يخاف منه. ويزول: يرتفع وبظهر.

- (۲) ف الأشباه: « شبأ له قاب عليك عليل » ولا إقواء في البيت على هذه الرواية .
   والغلم : أراد به هنا حرارة الحب .
- (٣) فى الأشباه : « فقالت : يمين الله . . . « . . من وجدد عايه . . . » ورواية
   ه عايه » هذه فاسدة ، والصواب ما فى الأصل .
- (؛) فى معجم الشعراء : « لأرنده شلت يدى إن رفدته \* بشيء وقد خبرت . . » وفى الأشباه « أين يميل » . وشلت يده : دعاء يراد منه أن تصبح يد الدعو عليه شلاء أى ياب ذلا نقم فيها .

قال الفراء: مال عليه يميل مَيْلا ومَيْلة ، فإذا كان ذلك خاتة في الإنسان قيل: فيه مَيَل \_ بتحريك الياء .

٣ صَدَدْتُ كَمَا صَدَّ الرَّحِيُّ تطاولتْ به مُدَّةُ الأَيَّامِ وَهُوَ قَتِيلُ (١)
 ٧ وَعَزَّيْتُ نَفْسًا عَنْ نَوَارَ كَرِيعةً عَلَى ماجها مِنْ لَوْعَةٍ وَعَليلِ (١)
 ٨ بكت شَجْوَهَا جَهْدَ البُكاء وَراجعت مُ

ر بادل مسبوله به به بادل من العراق ا

إِذَا الْقِوْلَ لَمْ يَقْبَلُ وَرَدْ جَوَابُهُ عَلَى دِى الْهُوى مَ يَدْرُ بَيْكَ يُعُولُ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ أَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ أَنْ اللّهُ وَمِنْ أَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ أَنْ وَمِنْ إِنْ اللّهُ وَمِنْ أَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ أَنْ اللّهُ وَمِنْ أَنْ اللّهُ وَمِنْ أَنْ أَنْ اللّهُ وَمِنْ أَنْ اللّهُ وَمِنْ أَنْ مِنْ أَنْ أَنْ اللّهُ وَمِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّا لِمِنْ أَنْ أَلَّالِمُ لْمُنْ أَلَّ اللّهُ وَالْمُنْ أَلّمُ وَاللّمُ وَالْمُنْ أَلِيْمُ إ

(۱) في محاضرات الأدباء: «كما صد الرذي » والرذي: الذي أثقله المرض. وفي الزهرة: « به مدة الآجال فهو قتيل » . والرمي: فعيل بمعنى مفعول أي مرمى . ونال المرزوق في شرح البيت: « يريد صددت عنك صدود يأس لا صدود مقلية » وأنا أعلم أن هواك ناتلي كهذا المرمى الذي لا يشك في كونه قتيلا وإن طال نفس مهلته ومد من أمد منيته » .

(۲) ف الزهرة ، والأشباه ، والوحثيات : « . . نفسا عن هواك » وف نوادر المجرى : « . . عن نوار جليدة » . وف الأصل « . . عن سوار » ولعل الصواب ما أثبت .

(٣) فى الزهرة : « كت ما بكت من شجوها ثم أعقبت \* بعرفان هجر ٠٠ طويل ١٠٠ وفى الأشياء ، والوحشيات :

بكتُ ما بكتُ من شجوِ هاثمُ راجعتُ لعرفانِ هجرٍ من نواكِ طويلِ وفي نوادر الهجري:

بَكَتْ مَا بَكَتْ شَجْوَ البِكَاثُمُ سَامِحَتْ لَإِقْرَارِ هَجْرٍ مِن نُوارَ عَلُويلِ

(٤) في اللالي : «خليلي سيرا ... وسيرا ببطن النسم حيث يسيل» وفي معجم البلدان : « وسيلا ببطن النسم . . » والنسم : صدر وادى العتميق بالمدينة .

(ه) « جِعَلُول » ضبطناها بالرفع على القطع ، وهو أولى من النصب ، لأن الإصراف ف شعرهم قليل نادر . وقد يكون صواب البيت « . . . سقتكما \* يمانية . . » . . ١٢ وَتُولَا لَمَا: ماذا ترَيْنَ بِعاشِقِ لَهُ بَعْدَ نَوْماتِ الْعَشِيِّ عَوِيلُ (١٠

« العويل » : رفع الصوت بالبكاء ، قال جرير :

فَتَمزَّ إِنْ نَفَعَ الْعَرَالَةِ مُكَلَّفًا بِالشَّـوْقِ يُظْهِرُ لِلْفِراقِ عَوِيلاً

('77')

وقال أيضاً :

ا فإتى لَنَى شَكَّ وَمَامِنْ عَمايَةً مِن الشَّكَ إلاسَوْفَ يُحْلَى صَرِيمُها"
 ٢ يَهيجُ عليَّ الشَّوْقَ صَوْتُ عَمامَةً مُطَوَّقَةً يُرْدي ٱلمُحِبَّ نَدْيُمُها(\*)
 ٣ وَلَوْ لَمْ تَهَجْهُ هَيَّجَنْهُ نَحْيلةً يَرَاهَا بَنِقْعَاءِ الفَلاَ مَنْ يَشيمها(\*)

﴾ وَتُو وَمُ مُهِبِ مُعِبِ مُعِبِ مُعِبِ مُعِبِ مُعِبِ مُعِبِ مُعَالِمُ مِنْ يُسِيمُهُ مِنْ يُسِيمُهُ مَنْ يُسِيمُهُ مَنْ يُسِيمُهُ مَنْ يُسِيمُهُ مُنَا عَنْ مُؤْمِ اللَّهُ مَا مُنْ يُسِيمُهُ مُنَا عَنْ مُعَلِّمُ اللَّهُ مَا مُنْ يُسِيمُهُمُ اللَّهُ مَنْ يُسْلِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ يُسْلِمُهُمُ اللَّهُ مَنْ يُسْلِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ

ه فَوَاللهِ مَا أَدْرَى إِذَا مَاحَمِدْتُهَا عَلَامَ وَلاَ فِي أَيِّ ذَنْ أَلُومُها

(١) في النالي ، واللالي :

وَقُولًا لَهَا مَا تَأْمُرِينَ لَوَامَقِ لَهُ بَمْدَ نَوْمَاتِ الْعُيُونِ أَلِيلُ وَمِثْلَهُ فَ اللَّانَ « أَلُلُ » الأأن فيه : « بوامق » . والوامق : المحب . والأليل : الأمن .

(٢) ديوانه س: ١٥٤. من قصيدة يهجو بها الفرزدق.

(٣) فى الأشباه: « سوف تجلى همومها » . والعاية : السعابة الكثيفة المطبقة ،
 وتستعار لما يتخبط فيه من الضلالة . والصريم : الليل المظلم ، وقد تطلق على النهار — ضد .

(٤) النئيم : الصوت الضعيف الحافت يشبه الأنين . وأرداه : قتله ، والردى : الهلاك والموت .

(ه) فى الأشباه: « يراها بأعلام الحمى من يشيمها » . والمحيلة : السجابة إذا رأيتها حسبتها ماطرة ، تصبط بضم الميم وفتحها ، ونقل فى اللسان عن تهذيب الأزهرى أن المحيلة \_ بضم الميم \_ السماء إذا تغيمت ، وأما السحابة فالمحيلة \_ بفتح الميم \_ والبقعاء من الأرس : المعزاء ذات الحصى الصغار ، وبقعاء قربة من ثرى الميامة . وشام السحاب : نظر إليه أبن يمطر ، أو نظر إليه من بعيد .

(٦) في الأشباه : « مضت حقبة . . \* بعصاء . . » ومي أعلى مما في الأصل وأصلح . والغربة : البعد . والنياء : الفلاة المصلة المهلـكة . ٢ أَلَتْ وَنَأَيْنَا ثُمَّ لَمْ نَدْرِ مُذْنَأَتْ أَتَقْطَعُ أَسْبابَ الْهُوَى أَمْ تُدِيمًا (١٧)

وقال أيضاً

ا أَلاَ يَا مَمَامَاتِ اللَّوَى عُدُنَ عَوْدَةً فَإِنِّى إِلَى أَصْوَاتِكُنَّ خَرَيْنُ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّ

و یروی: « فعدن فعا عدن مقیض طبره »

۳ وَعُدُن َ بِقَرْ قَارِ ٱلهَدِیرِ کَأَ مَا صَرِبْنَ مُحَمِّیا أَو بِهِنَّ جُنونُ (۱)

و یروی « شَرِبْنَ رَحِیقاً » . و یروی :

فَعَدُّنَ فَلَمّا عُدُّنَ قُلْتُ : حَمَائُمُ ۚ ذَ كَرُّنَ حَمِياً ... ... ... ... « « الحميم » : من قرب منك ، ومنه قوله تعالى : ﴿ ولاصَديقٍ حميم ﴾ [ سنورة

الشعراء: ١٠١] و«الحميا»: سورة الكأس. و«الرحيق»: اسم من أسماء الخمر. وقد استعار الحميا هاهنا .

(٣) في القالى: « بأشجانى لهن أبين » نم ذكر رواية عن جعظة « بأسرارى » كالأصل. وفي نهاية الأرب، ومطالع البدور، والحماسة البصرية: « بأسرار » . وفي ديوان المجنون « فعدن فلما عدن عدن لشقوتي » .

(٤) فى الأغانى: « دعون بترداد الهدير كأنما \* سُقينَ حما . . » ومثله فى تربين الأسواق ، وجمع الجواهر ، ومطالع السرور، إلا أن فيها « شربن حما » . وفي ديوان المجنون : « شربن مداما » .

.. (ه) في الأغاني ، والقالي ، وجم الجواهر ، وتريين الأسواق، وديوان المجنون ونهاية = ه فَكُنَّ حَمَامَات جَمِيمًا بِنِعْمَة فَأَصْبَحْنَ شَقَى مَالَهُنَّ فَرِينُ (١) ه فَأَصْبَحْنَ قَدْ فُرِّقْنَ غَيْرَ حَمَامَةً لَمَا عَنْدَ عَهْد بِأَلَمَام رَبَينُ (٢) ه ويروى «قد طيَّرْنَ إلّا حَمَامةً » يقول: لم تبق منهن إلا حمامة مفردة الجاعند ذكرهن ربين ، أرنت والرنة : رفع الصوت بالبكاء ، يقال : أرن يرن ربينا ، قال جرير :

فَسَقَى دِيَارَكِ حَيْثُ كُنْتِ نَجَلْجِلْ مَزْجُ يُرِنُّ عَلَى الدِّيَارِ مَطيرُ (٢)

( \\ )

وقال ابن الدمينة أيضاً :

١ إِنَّى لَبَاكُ وَمَا عَذْرِي إِذَا هَمَلَتْ عَيْنِي عَلَى الْإِلْفِ قَدْ جَرَّ بَتْهُ خَاناً ِ

=الأرب، ومطالع السرور، وتثار الأزهار: « فلم تر عيني مثلهن مائمًا » وفي ديوان المجنون وحده: « فلم تدمع »

وزاد بعِده في الحماسة البصرية :

وَإِنِّى لَأَهْوى النَّوْمَ مِنْ غَيْرِ نَعْسَةٍ لَعَلَّ لِقَـاءً فَى المَنَامِ يَكُونُ تُحَدِّثُنَى الأَّحْـالاَمُ أَنِّى أَرَاكُمُ فَيالَيْتَ أَحْـلاَمَ المَنَامِ يَقِينُ شَهِدْتُ بأَنِّى لَمْ أَخُل عَنْ مَوَدَّةٍ وَأَنِّى بكُ لَهُ لَو تَعْلَمينَ لَ ضَنينُ

وَأَنَّ - فُوَّادَى لا يلينُ إلى هوى سواكِ وَ إِنْ قَالُوا : بلى سَيَلِينُ ورواية الثالث عنده أيضًا « . . . . لم تغير مودتنَ \* . . حتى المات . . » .

(١) في ديوان المجنون: « وكن حامات جيما بعيطل » وعيمال مصحفة عن « غيطل » بالغين المعجمة ، والغيطل: الشجر الكثير الملتف . ... (٢) في ديوان المجنون .

فَأُصْبَحْنَ قَدْ قَرْقَرْنَ إِلاَّ حَمَامَةً لَمَا مِثْلُ نَوْحِ البَّالِيَحَاتِ رَنينُ رَوْعِ اللّهِ الحَمَامِ .

(٣) ديوانه من : ٣٠١ . من قصيدة يهجو بها سراقة بن مرداس .

( 19 )

حَذَرْ تُكِ أَيّامَ الفُؤَادُ سَلَيمُ إِذَا رُمْتُ أَوْ حَاوَلْتُ أُمَّ عَزِيمُ (٢) إِذَا رُمْتُ أَوْ حَاوَلْتُ أُمَّ عَزِيمُ مِنَ الإِنْسِمُزْ وَرُّ الجُناحِ كَتُومُ (٢) خَلَيلٌ صفاء الوُدِّ كيفَ نُديمُ (٤) وَلاَ كَيْفَ نُديمُ (٤) وَلاَ كَيْفَ يَرْضَى بِالهَوَانِ كَرِيمُ

(٤) في الأشباء: « أخا الحق .. \* ..كيف تدوم » .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « . . أمر عاقبة » . والهل الصواب ما أنبت ، والنافية : مصدر ــ برنه اسم الفاعل ــ من غفا ، كالعاقبة ، والـكاذبة ، والعافية .

 <sup>(</sup>٢) في التالى « . . أو حاولت فيك عزيماً » بالإصراف ، وأثبت الناشر في الحاشية رواية أخرى من إحدى النسخ : « أمر عزيم » . وفي السمط : « . . حسبت الهجر . . \* وفي أمر عزيمي » . وفي الأشباه : « . . حسبت الهجر . . \* ولم أدر أن الحطب فيك عظيم » . وفي .

اللسان: « . . أمر عزم » . والعزيم : العزم .
(٣) فى الزهرة : « مزور الجنان » وفى القالى : « مزور الجناب » وقال : « هكذا أنشدنا \_ أى غلام ثعاب \_ جناب وهو عندى جناب ، من قولهم لج فلان فى جئاب قبيح إذا لح فى مجانبة أهله » . وفى الأشباه : « أخا الحق . . \* . . مسرور الجناح» ولعله تصحيف فى كلا اللفنان .

٧ وَأَنْتُ إِلَّتِي قَطَّعْتِ قلبي حَزَازَةً وَقَرَّفْتِ قَرْحَ القَلْبِ فَهُو سَقِيمُ (٢) ٨ فَلُوْ أَنَّ قَوْلاً يَكُلَمُ الْجُسْمَ قَدْبداً بجسْمي مِنْ قَوْل ٱلوُشَاةِ كُلومُ (٢)

٢ وَأَنْتِ التِي كُلُفُّتِنِي دَلَجَ السُّرَى وَجُونُ القَطا بِالْحَلْمَتَيْنِ جُثُومُ (١)

### فأحابت :

١ وَأَنْتَ ٱلَّذِي أَخْلَفْتَنِي مَا وَعَدْتَنِي وَأَشْمَتَّ بِي مَنْ كَانَ فِيكَ يَلُومُ ٢ وَأَبْرَ زُنْنَى لِلنَّاسِ ثُمَّ تَرَكْتَنى لَهُمْ غَرَضًا أَرْمِى وَأَنتَ سَلِيمُ (")

٣ وَأَنْتَ ٱلَّذِي أَخْفَظْتَ قَوْمَى فَكُلُّهُمْ

« أحفظت » : أغضبت ، والحفيظة : الغضب . و «كليم » : مجروح . \_

<sup>(</sup>١) الدلج : سير بعن الليل ، والسرى : السير في الليل . وجون : يخالط سوادها حرة والجلهة : ما استقبلك من الوادى . ونقل ياقوت عن أبي زياد الـكلابي أن الجلهتين مكانان في عمى ضرية . وجثوم : جم جائمة ، وجثم الطائر : ألصق صدره بالأرض .

<sup>(</sup>٢) في الحماسة ، والزهرة ، وعيون النواريخ ، والأغاني ، والمعاهد : « .. فهو كليم» وفي عيون التواريخ: « . . وأنكائت قرح . . » وفي الأغاني : « ومزقت . . » وفي الماهد: « ومزقت جرح . . » وفي الحيوان: «. . أورثت قلى حرارة \* وقرحت قرح القلب وهو كليم » . وف ديوان المجنون : « ورقرقت دمع البين فهو سجوم » وقرف الجرح : قشره قبل أن بعراً .

<sup>(</sup>٣) في عيون النواريخ : «.. يكلم الجسم وقعه \* بدا بي من..». وفي تزيين الأسواق، والأغاني ٢/٩ه : «فلوكان قول . .» . وفي الحيوان ، والأغاني ٢/٩ه : «بجلدي من ..» (٤) فى الحيوان : « . . حتى تركتني » .

<sup>(</sup>د) عَالزهرة : «الصدودكتوم» ومثله في عيون التواريخ غيرأن فيه : «..أسخطت..». وفي الحاسة والأغاني والمعاهد: «.. كنظيم» ومثله في الحيوان إلا أن فيه : «أسخطت» .. وف ديوان المجنون : « . . أغضبت قومى كلمم \* . . كيظيم » .

( \* )

١ خَلِيلَ ذُورا بِي أُمَيْمَةَ فَأَجْــُ أُوا ﴿ مِهَا بَضَرِي أُو غَمْرَةً عَنْ فؤادياً ال ٢ فَإِلَّا تَزُورا ي أُمَيْمَةَ تَعْلَما غَدَاةً غَدِ أَنْ لاَ أَخَا لَكُما بِياً

أُمَيْمَةَ عنى وَأَحْفَظا قِيلَها لِياً ٣ أَلاَ ياقطانَيْ سدْرَة الماء بَلِّغاً

بآيةٍ أَلاّ نُحْجَبِ ا وَٱلَّذِي لَهُ حُجِبْتُ وَحاجاتِي إليها كَمَا هِيا"

# ( ) )

عَنَ آنيك أَقْوَامٌ عَلَيَّ كِرَامُ

هُوَاكُ مَقَامًا لَبُسَ لَى عَقَامِ اللهِ

أُبِلَّنَّ أُو يَعْتَادَ مِنْكِ سَقَامِي (1)

أُعَادِيَّ لَمْ 'يُرْدَدْ عليكِ سَلامِي

كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مِنَّا عليكِ ذِمامُ

وقال أيضاً :

١ بِأَهْلِي وَمالِي مَنْ بُلِيتُ بِحُبِّهِ وَمَنْ حَلَّ فِي الأَحْشَاءِ دَارَ مُقَامِ ري خُنُهُ \_ لَوْ تَعْلَمينَ \_ عظامى ٢ وَمَنْ وَجَلال ٱلله حَلْفَةَ صَادق

٣ وَإِنِّي لَيَثْنيٰي وما بى جَلادَةٌ

عَافَةَ أَنْ تَلْقَىٰ أَذًى ۚ أَوْ يُفِيدَ نَى

ه يقولونَ قد أَمْسَى وَبَلَّ وَقَالَمَا

٦ فالمَّارَأَ يْتُ النَّاسَ فيكُوَأُصْبِحُوا

٧ عامن الله ي كر ضي العدى فأتبته

<sup>(</sup>١) الغمرة: الشدة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « والتي له » ولعل الصواب ماأثبت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « .. أو يقيدنن » وأثبت ما اخاره الشنقيطي

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل « أبلن » أكد الفعل في غير موضع تأكيد ، ضرورة ، ومن عادته مثل ذلك . « انظر القصيدة : ٤١ ، البيت ٨ » وأبل منّ مرضه وبل : حسنت حاله

وقال أيضاً :

٨ فإنْ كُنْت تَجُزْ بِنَ المُحِتَّ بِحُبِّهِ أَمَيْمَ فَقَدْ \_ وَٱلله \_ طَالَ هُيامِي ٩ وَ إِلاَّ فُرُدِّى الْمَقْلَ مِنَّى وَسَلِّمِي إِلَيَّ فُؤَادِي وَٱذْهَبِي بِسَلاَمٍ ١٠ وصالُ الغَوَاني، بعدَ ماقَدْ أَذَ ثَتِي عَلَى ۖ إِذَا أَبْ لَلْتُ مِنْكِ حَرَامُ

 $(\Upsilon\Upsilon)$ 

١ بأهلى ومالىمَنْ جَلَبْتُ لَهُ أَذِي ۗ وَمَنْ خَلَتْ صَغْنًا عَلَى ۖ أَقَارِبُهُ ۗ ٢ وَمَنْ هُوَ أَهْوَى كُلِّ مَنْ وَطِيءَ أَلَحْصَى

إِليَّ وَبَحِفُونِي وِيَعْلُظُ جِانُكِهُ ٣ وَمَنْ لُوجَرَى الشَّحْنَاءِ بِينِي وِبَيْنَهُ ۗ وَحَارِ بَنِي لَمْ أَدْر كَيْفَ أُحَارِ بِهُ ۗ

٤ وَإِنَّى لَيَثْنِنِي الْحِياءِ وَأَنْتَنَى عَلَى مِثْلُ حَدًّا لُسَّيْفٍ وَجْدًا أَغَالَبُهُ

ه عَافَةً أَنْ تَلْقَ أَذَى مِنْ مَليكِمِ اللَّهِ مِنْ مَليكِم اللَّهِ عَلَى الواشونَ أَنَّى جَالَابُهُ ٦ أُكرَ تَقَاضِيهِ لأَيَّةِ عِلَّةٍ ﴿ إِذَا خَانَنَى وَالِيكِ وَٱزْورًا جَانَبُهُ (١)

( TT')

وقال أيضاً : ١ أَرَى غَدْرَ ليلي ياخَليليَّ حامِلي عَلَى غَدْرَةٍ ما كانَ قلبي يُطيِقُها

(١) كذا ف الأصل: « أكر تقاضيه » وفي البيت تصحيف لم أهند إلى صوابه . .

٢ لَقَدْ غَدَرَتْ \_ إِنَّا إِلَى اللهِ بَعْدَما وَفَيْنَا وَكُنَّا كُلَّ يَوْمٍ نَسُوقُهَا (١)

: ( **Y** \ )

وقال :

ا أَحَقًا عِبِهَادَ ٱللهِ أَنْ لَسْتُ رَائيًا سَنامَ الحِمِي أُخْرِي ٱللّيَالَى الغَوَالِر (٢)
 ٢ كأنَّ فُؤَادِي مِنْ تَذَكُرُ وِ الحِمِي وَأَهْلَ الحِمِي مَهْو بِهِ رِيسُ طائر (٢)

( ۲0 )

ۇقان :

١ أَسَأَلْتَ مَنْنَى دِمْنَةٍ وَطُلُولًا جَرَّتْ بِمَا عُصُفُ الرِّياحِ ذُيولًا (١)

(١) فى الأصل: «كل يوم نريدها » ثم تحتما « نشوقبا » وكتب تحتما : «أظنه كـذا» والبيتان فى الأشباء داليان ، وروايتهما فيه :

أرى غَدْرَ ليلي ياخليليَّ حاملي على غَدْرةٍ ما كان قلبي يُريدُها لَقَكَدْ غَدَرَتْ \_ إِنَّا إلى اللهِ \_ بَعْدَما وَمَيْنا وغَقبي كُلِّ يَوْمٍ يُريدُها

(۲) في معجم البدان: « .. لست ناظراً » . ورواية صدر البيت في الأغاني ، وتريين الأسواق ، ولباب الآداب ، وديوان المجنون: « تعز بصبر لا وجدك لاترى» ومناه في بحوعة المعاني والأصداد ، إلا أن فيهما : « .. لن ترى» . وأما العجز فروايته في الأغاني ، ولباب الآداب وديوان المجنون: « بشام الحمي » وعلق ناشرو الأغاني أن في أصوله « سنام » وهو جبل وصوبوها « بشام » عن تجريد الأغاني . والصواب — فيا يبدو — « سنام » وهو جبل بالحجاز بين ماوان والربدة ، كما يقول ياقوت ، واستشهد لذلك بالبيت . وفي بحموعة المعاني « عراس الحمي » وفي تريين الأسواق ، ومجوعة المعاني ، وديوان المجنون: « إحدى الليالي » . وفي الزهرة: « تعز بصبر لا وجدك لاترى \* « بوادى » الحصى . » والغوابر هنا بمعني البواقي وهذا الحرف من الأضداد .

(٣) فى تزيين الأسواق : «كأن لـــانى (!) من تذكرى الحمى» ولعله تصحيف عن «جنائى» (٤) عصف : جم عصوف ، وهى الربح الشديدة ــ

(۱) المتان : جم متن ، وهو ما ارتفع من الأرض واستوى . والحاصب : الربح تحمل البراب ، وحباب المساء والرمل : معظمه وطرائقه . والمنخول : النراب الدقيق الذي تُعشفه الربح . وزادا بعده في الأشباه :

بالأَثْرَ قَيْنِ تبينُ عِن عَرِصَاتِها وسماً كآياتِ الكتابِ محيلا

والرسم : مالصَق بالأرْس من آثار الديار . والحيل : الذي أتت عليــــه أحوال ـــ أي بسنون ــ فتغبر .

(۲) أوانس: جمع آنسة ، وهي الطيبة النفس والحديث . والدى : جمع دمية ، وهي الصورة المنفشة . رفل : جر ذيله وتبختر . والسرق ـ بالتجريك ـ شتاق الحرير ، أو هو أجوده . والفضول : جمع فصل . وفضل النوب والإزار : ما يجره الإنسان منه على الأرض على معنى الحيلاء . وفى الأشباه « ... من سرق » . وقال الحالديان في هذا البيت : « وصفهن بالجدة واليسار وأنهن لايفكرن في النياب إذا سحبنها » .

- (٣) أخلى : انفرد .
- (٤) في نوادر الهجرى : « كما تدافى عصبة » . والرفقة ــ بضم الراء وكسرها ــ الجاعة يجمعهم مسير واحد أو مجلس واحد . والشمول : من أسماء الحر .
- (ه) فى الأشباه: « دنف النؤاد » . والشمس : جمع شموس ، والشموس من النساء: التي لاتطالع الرجال ولا تطمعهم . وذرف الفؤاد : تسيل جراح قلبه . والدنف : المربض . وودى القتيل : أدى ديته .
  - (٦) الذحول : جمع ذحل ، وهو النأر .

٩ طَرَقَتُ أَمَيْمَةُ هَاعًا لَعِبَتْ بِهِ قَلُصْ تَعَسَّفُ سَبْسَبًا عَبْهُولَا (١)
 ١٠ فَأَرِقْتُ لِاسَّارِی إِلَیَّ وَلَمْ أَکُنْ أَرقًا وَلَمْ أَكُ لِلْهُمُومِ رَحیلاً ١١ أَنّی اُهْتَدَیْتِ وَلَمْ یُنکَ عُ نَای الْهَوی والسکاشحون إلی اللّقاء سَبیلا (٢)
 ١١ أَنّی اُهْتَدَیْتِ وَلَمْ یُنکَ عُ نَای الْهَوی والسکاشحون إلی اللّقاء سَبیلا (۲)
 ١١ یَضْاء قَلْدَها النّعیم شَبَابَهَا رُوداً تَرَی فی خَلْقِها تَبْتیلا (۲)
 ١١ وَكَأْنَ رَیّا مِنْ خُرْانی خالطت رَیْحان رَوْضِ قَرَارةٍ مَوْبُولا (۵)
 ١٤ رَیّا أَمْیْمَة کُمَّا أَهْدی لـا نَدْیم الرّباحِمِن الجنوب أَصِیلا (۵)
 ١٤ رَیّا أَمْیْمَة کُمَّا أَهْدی لـا نَدْیم الرّباحِمِن الجنوب أَصِیلا (۵)
 ١٤ رَیّا أَمْیْمَة کُمَّا أَهْدی لـا نَدْیم کالعَدْبِ خالط بارداً مَعْسُولا (۵)

## ( ۲7 )

وقال أيضاً ، وقالت محمودة : إن هذه القطعة الموف بن حسان :

١ مَالْتُ إِصَنْماء ٱلْأَحادِيثَ وَٱلْمُنَى وَأَبْنَضْتُ قَصْرًا فَوْقَ قَصْرِ مُشَيِّدَا
 ٢ وَأَبْنَضْتُ أَصْوَاتاً إِمَا أَءْجَمِيَّةً وَزُرْقاً لِرَاياتِ الإِمارةِ ذُوَّدَا (٧)

<sup>(1)</sup> في الأشباء: «.. هاجماً العبت به». وفي الأصل: « قلصا تمست» ووضع فوق الألف المشارة الحطأ ، وهو في الأشباء على الصواب. والقلص: جمع قلوس ، وهي الفتية من الإبل. وتعدف: سار على غير هدى. والسبسب: المفارة. يريد إلمام طيفها به في منامه. (٢) في الأشباء: « ائي الهوى » .

<sup>(</sup>٣) الرود : مسهلة من الرؤد ، وهىالثانة الحسنة . وتبتيل الحلق: تمامه ، وأصلالبتل: القطم ، وامرأة مبتلة الحلقأى منقطعة الحلق عن النساء لها عليهن فضل .

<sup>(</sup>ع) الربّا : الرائحة الطبية . والخزاى : نبت طب الرائحة له زُهر كالبنفسج . والقرارة : المطمئن من الأرض المستقر يندفع إليه الناء ، وهى من مكارم الأرض . والموبول : الذي أصابه الوبل ، وهو شديد المطر .

<sup>(</sup>٥) النم : نفس الرع .

<sup>(</sup>٦) اللئاتُ : جمَّ لئة ، وهي تنارز الأسنان . والرضاب : الريق ، والمعمول : الذي خلط بالعمل .

<sup>(</sup>٧) ف الأصل : «..كدايات الأدارة ذوداً » وأثبتها كما أصلحها الشنقيطي .

٣ وَذَاكَ ٱلَّذِي يَدْعُو بِلَيْلِ صَبَاحَهُ كَنَى بِالرُّهُومِ الطَّارِقَاتِ مُسَمِّدًا
 ٤ فيارَبُّ أَدْعُوكَ ٱلْعَشِيَّةُ مُغْلِطًا إلَيْكَ مُنبِاً تائبًا مُتَعَبِّدا

ه لتَغْفَرَ لِي إِنْ كُنْتُ أَسْرَفْتُ أَوْ رَمَى

بِيَ أَلِهُ لَ مَرْمَ عَيْرُهُ كَانَ أَرْشَدَا

( **۲**۷ )

وقال أيضاً :

١ وَإِذَا عَتِبْتِ عَلَى بَتُ كَأَنَّى بِاللَّهْ لِ مُسْتَحِرُ الفُؤادِ سَلِيمُ (١)

٢ وَلَقَدْ أَرَدْتُ ٱلصَّبْرَ ءَنْكِ فعاقَى عَلَقَ بَقَلْبِي مِنْ هُوَاكِ قَدِيمُ

٣ كَيْقَى عَلَى حَدَثِ ٱلزَّمانِ وَرَيْبِهِ وَعَلَى جَفَائِكِ إِنَّهُ لَكُرِيمُ

٤ وَارَبْنِهِ زَمَناً فَعَاذَ بِحِلْمِهِ إِنَّ الْمُحِبُّ عَنِ ٱلْحَبِبِ حَلِيمُ (٢)

ه أَصْبَحْتِ بَحْكُمُكِ التَّحارِبُ وِالنَّهَى

عَنْفُ ويوزِءُهُ بِكِ ٱلتَّحْكِيمِ (<sup>(1)</sup> ٢ أَتَرَى الأَلى عَلِقُوا ٱلحَبَائلَ بِعْدَهُ فَنَجَوْا وَأَصْبَحَ فِي ٱلوَثاقِ يَهِيمُ (<sup>(1)</sup>

(١) مستحر : كذا في الأصل ، وقد تكون بمعنى مستحور ، إلا أنى لم أجد بناء افتعل من السحر في كتب اللغة . وفي الحماسة ، والحماسة البصرية : « .. مختلس الرناد » يقال : خلس الفيء واختلمه وتخلمه ، إذا استلمه .

(٢) واربه: خانله وخادعه . وقد تقرأ : « وأربته » من أرابه الشيء ، إذا ساءه .

(٣) أُوزَعِه بالشيء : أولعه به وأغراه .

(٤) في الأصل: « .. عناوا الحبائل » والتصويب من الأغانى ، وروايته : « فترى الألى علنوا الحبائل بعده » . والحبائل : جم حبـالة — بكسر الحاء — وهى مايصاد به من أى شيء كان .

٧ وَعَتَبْت حَيْنَ صَحَحْتِ وَهُوَ بِدَائِهِ شَتَّى العِتابِ مُصَحَّحْ وَسَقِيمُ

( < < < > )

وقال أيضاً :

١ لَقَدْ كَثْرَ الأَخْبَ الرُ أَنْ قَدْ تَزَوَّجَتْ

فَهَلُ كَأْتِيَنِّي بِالطَّلَاقِ بَشِيرٍ (٢)

٢٠ دَءَوْتُ إِلَٰهِي دَءُوَةً مَاجَهِلْتُهَا وَرَبِّي عِمَا يُخْفِي ٱلضَّميرُ بَصِيرُ (٢)

٣ لَئِنْ كَانَ يُهِدَى بَرْدُأَ نْيَابِهَا الْعُلا لِأَفْق مِن منّى إنَّني لَفَقِيرُ<sup>(1)</sup>

(١) في الأغاني ١/١١٠ :

فَصَرَمْتِهِ وَصَحَحْتِ وَهُوَ بدائه شَتَّانَ بَيْنَ مُصَحََّحٍ وَسَقَيمٍ وَلَهُ اللَّهِ مَا مَعَ مَعَ وَسَقَيم وف البيت ، على هذه الرواية ، أقواء . وفيه أيضاً ١٥١/١٤ :

وَجَنَيْتِ حِينَ صَحَحْتِ وهُوَ بِدَائِهِ شَتَّانَ ذَاكَ مُصَحَّحُ وسَقِيمُ

(۲) فى الحاسة ، وعاضرات الأدباء ، ولباب الآداب ، وبمرح شواهد الكشاف ، وديوان المجنون : « فما أكثر الأخبار » وفى الأغانى ٢/١٧ ه ١ ، وتشنيف السمع : « أيا سرعة الأخبار حين تزوجت » ووقع فى الطبوع من الأغانى — الساسى — : « الأحباب » وهو تصحيف » . وفى الأغانى ٢/٧٤ ، وتريين الأسواق « فقد شاعت الأخبار » وترتيبه عندهما الأخير . وفى أخبار النساء : « فما أسرع الأخبار .. » .

(٣) فى الأغانى ٢/٢٤ ، وتزيين الأسواق ، ولباب الآداب ، وشرح شواهد
 الكشاف : « عا تحنى الصدور » وفى لباب الآداب وحده « دعوة ماجهرتها » .

(٤) فى الأغانى ٢/٢٤ ، ولباب الآداب: «لَنْ كَنت تهدى». وَفَى الأغانى ٢/١٧ ، وَلَا الْأَعَانَى ٢/١٥ ، وَلَا الْأَعَانَ ٢/٢٥ ، ولا التريزى: « يجوز أن يكون من الإهداء وهو الإتحاف ويجوز أن يكون من الهداء وهو الإتحاف ويجوز أن يكون من الهداء وهو الزفاف » : والفلا : الأعالى من الأسنان .

( ٤ ابن الدمينة )

وقال أيضاً :

١ خَلِيكِ إِنَّى ٱليَوْمَ شَاكِ إِلِيكُمَا

وَهَلْ تَنْفَعُ ٱلشَّكُوكَ إِلَى مَنْ يَزِيدُهَا (١)

٢ تَفَرُّقَ أُلَّآفٍ وَجَوْلاَنَ عَبْرَةٍ ۚ أَظَلُّ بَأَطْرَافِ ٱلبَنانِ أَذُودُها (٢) `

٣ وَكَائِنْ تَرَى مِنْ ذِي هُوَّى حِيــلَ دُونَهُ

وَمُتْبِعِ إِلْفٍ نَظْرَةً لاَيُعِيدُها (٢)

٤ نَظَرْتُ عَفْضَى سَيْلِ ثُرْبَانَ نَظْرَةً

هَلَ ٱللهُ لِي قَبْلِلَ المَماتِ مُعيدُهِا (1)

ه إِلَى رُجَّجِ الأَكْفالِ غِيدٍ كَأَمَّا ظِباءِ الفَلا أَعْناقُهَا وَخُدُودُهَا (٥)

٢ ومُعْتَصِبِ بِالبَيْنِ حَتَّى تَدُلَّهُ ۚ أَزِمَّةُ أَشْطَانِ ٱلْهُوَى وقُيُودُهَا (٢)

يحِنُّ فُؤَادى مِنْ نَخَافَةً بَيْنِكُمُ حَنينَ الْمُزَجَّى وِجْهَةً لا يُريدُها

وَلَنْ يُلْبَثَ الواشونَ أَنْ يَصْدَعوا العَصا

إذا لم يَكُنْ صُلْبًا على البَرْي عودُها

وفي الزهرة : « ولا يلبث .. » . والمرجى : المسوق المدفوع .

ر (۳) فی الزهرة : «وکائن تری من صاحب . . » .

(٤) تربان : واد بن ذات الجيش وملل والسيالة ، فيه مياه كثبرة ؛ وتال الأصمعي : « تربان : على ثمانية عشر ميلا من الدينة على طريق مكذ . »

. . (٥) رجح الأكفال : نقال العجائز . غيد : جم غيداء ، وهي المرأة المتثنية من الاين.

(٦) أثبت في الأصل تحت « ٠٠ الهوى » روآية أخرى . « النوى » . والأزمة : =

<sup>(</sup>١) ف البيان والتبين ، والأشباه : « إلى الله أشكو ثم أشكو إليكما » .

<sup>(</sup>٢) في البيان والتبين: « حرارات حب في الفؤاد وعبرة». وفي الأشباه: «حزازات حزن في فؤادي وعبرة». وفي الحاسة البصرية: « وجرية عبرة ». وزادا بعده في الأشباه:

لِعُصْماء بالِي حُلَّةٍ أَوْ جَدَدُها (اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَمَا اللهُ ال

= جمع زمام ، وهو المقود . والأشطان : جمع شطن ، وهو الحبل الطويل . وقيودها : كذا ف الأصل ، بالياء المثناة من أسفل ، ولعله مصحف عن : قتود ، بالناء المثناة من أعلى ، وهى جم قتد — بالتحريك — وهو خشب الرحل . والبيت غامض المعنى ، وأخشى أن يكون فيه تصحيف لم أهتد إلى صوابه .

- (١) كذا فى الأصل: « .. عهودها » ولم أهتد فى ضبط البيت إلى وجه أرضاه . والبت: الفطم . والصدع : الشق فى شيء صلب .
  - (٢) ف اللالى : «.. أو الله إن لم ..» وفيه وف المرتضى : «.. معيدها» .
- (٣) في معجم الشعراء: «وهل آئمن بالله ..» والحلة : النوب. وفي الأصل : «بعصاء»
   وصوابه من معجم الشعراء .
- (٤) في معجم الشعراء: « وكنا إذا دانت .. \* رضينا عن الأيام لا .. » وفي الزهرة : « وكنا إذا دانت بذلفاء ... \* ... فما ... »
- (ه) المغزل: ذات الغزال من الظباء. وأدماء: وصف من الأدمة، وهي في الظباء —لون مشرب بياضاً. وذو سدير: واد بظاهر السخال. والسخان: موضع باليمامة. ومرود: كذا في الأصل، وتد تكون مصحفة عن « شرود » أي تليل الشرود في أعالى ذي سدر.
  - (٦) في الأصل: « . يوم جال عقودها » ثم أصلحها فوقها: « جالت » .

# ١٤ مِنَ ٱلبِيضِ لاَ تَخْزَى إِذَا الرِّيحُ أَلْزَقَتْ

بها مِرْطَها أَوْ زايلَ ٱلحَلْيَ جِيدُها ()

**\$** \$ \$

· (٣•)

وقال :

١ وَلَمَّا لَحِقْنا بِالْحُمُولِ وَدُونَهِا

خَمِيصُ الْحَشَا تُوهِي ٱلْقَمِيصَ عَوَاتِقُهُ (٢)

٢ قَلْيلُ قَذَى الْعَيْنَيْنِ نَعْلَمُ أَنَّهُ هُو ٱلْمَوْتُ إِنْ لَمْ تُصْرَعَنَّا بَوَ الْقُهْ (٢)

« لم تصر » : لم تحبس ولم تقطع ، يقال : صراه يصريه ، إذا حبسه وقطعه ،

وبهذا سميت الصراة (١) لحبس الماء فيها ، وبهذا قيل : شاة مُصَرَّاة ، وقد صريت (٥) ، وأنشد الفراء :

(١) في مسالك الأبصار: «لم تخزى» وهو خطأ، وكذلك أثبت في الأصل، ثم أصلحت في الحاشية. وفي معجمالشعراء: « بها درعها ». والرط: كساء من الخز أو الصوف أو الكتان. والدرع: قيمِي المرأة. وزاد أبو عبيد البكرى في هذه المقطوعة:

إذا حِنْتُهَا وَسُطَ النِّسَاءَ مَنَحْتُهَا صُدودًا كَأَنَّ القلبَ لِيسَ يُويدُها ولي نَظْرَةٌ بَكُلِي قَدْ أُصِيبَ وحِيدُها ولي نَظْرَةٌ بَكُلِي قَدْ أُصِيبَ وحِيدُها

(٢) فى الشعر والشعراء: «خفيف الحشا تزهى» و «تزهى » فيه تصحيف. وفي أخبار النساء: «تؤذى القميص ». والحمول: يريد بها الظعائن وأثنالها ، مفردها ، عمل بكسير الحاء وفتيمها وسكون الميم خميص الحشا : قليل اللحم لطيف طيّ البطن وهذا مماتنمدح العرب به ، لأن السمنة عندهم مذمومة . يصف قيم الظعائن لمالوكل بهن .

(٣) قليل قدى العينين: كناية عن حدة النظر ، يعنى ليس بعينيه غمص ، فهو أحد لنظره ، والعرب تستعمل القلة بمعنى الننى . وفي الحماسة: « إن لم تلو » وفي أمالى القالى والفاضل ، والشعر والشعراء ، وتوادر الهجرى : « إن لم تلق» (٤) الصراة : نهر بغداد .

(٥) المصراة من الثناء أو النوق أو البقر : التي لاتحلب أياماً حتى بجتمع اللبن في ضرعها وصريت : تحفل لبنها في ضرعها .

مَنْ لِلْحَمَا فِرِ يَا تَوْمِى فَقَدْ صَرِيَت وَقَدْ يُسَاقُ لِذَاتِ ٱلْقَبْرِيَةِ ٱلْحَابُ<sup>(1)</sup> و« البوائق » : الدواهى والمكرود ، يقال : باقه يبوقه إذا أصابه (<sup>۲)</sup> ببائقة ، وهو الألم المكرود ، قال الفرزدق :

أَرَى إِبِلِي حَنَّتْ طُرُوقاً وراعَها على الخَسْفِ جانَ ما يزالُ يبوقُهَا (٢) وَقَفَا فَسَلَّمْنا فَسَلَّمَ كارها علينا وتَبْريخ مِنَ ٱلعَيْظِ خانقُهُ (١) علينا وتَبْريخ مِنَ ٱلعَيْظِ خانقُهُ (١) علينا وتَبْريخ مِنَ ٱلعَيْظِ خانقُهُ (١) فَسَاءِلْتُهُ حَتَى ٱطْمَأَنَّ وَقد بَدَا لنا بَرَدْ مِنْهُ تَطِيرُ صَواعقُهُ (٥) وفَسَاءِلْتُهُ مَيلَيْنِ بِاليّتَ أَنَّى عَلَى سُخْطِهِ حتى المَماتِ أَرافِقُهُ (١) وفَلَمَا رَأَتْ أَن لاجَوابَ وَأَنْهَا وَأَنْهُا رَأَتْ أَن لاجَوابَ وَأَنْهَا

مَدَى الصَّرْمِ مَضْرُوبْ علينــا سُرِادِقُهُ (۲)

<sup>(</sup>۱) اللــان « صرى » .

<sup>(</sup>٢) ف الأصل: « ناقة يبوقة إذا أصابها » ولعل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/٧١ه . والبيت مطلع قصيدة يهجو بها بنى منقر ، ويرميهم بغشيان الإبل.

<sup>(؛)</sup> في جميع المصادر الني روت البيت : « عرضنا فسلمنا..» وفي شواهد المغني للسيوطي، والبغدادي : « من الوجد ..» والتعريخ : الإيذاء بالإلحاح .

<sup>(</sup>ه) في نوادر الهجري:

وَمَالَذْتُهُ حَتَّى أَطْمَأَنَّ وقد بدا لنا الغَيْظُ من سَحْنائه ِلو نعالِقُهُ وَالْمَالَةِ . والسعناء : الهيئة واللون والحال .

<sup>(</sup>٦) فى الحماسة ، والغاضل ، والقالى ، وشواهد المغنى للسيوطمى ، والبغدادى « فسايرته مقدار ميل وليتنى \* بكرهمى له مادام حيساً . . » وفي نوادر الهجرى ، والشعر والشعراء ، « فرافقته متدار ميل وليتنى \* على كرهه مادمت حياً » وفي أخبار النساء : « فرافقته متدار ميل وليتنى \* على رغمه مادمت حياً . . » .

<sup>(</sup>٧) في الحماسة ، والغاصل: « .. أن لاوصال وأنه » وفي التالى : « .. أن لاوصال وأنه » . مضروباً .. » . وفي شواهد المغنى البغدادي « .. لاوصال وأنه \* .. بمدود .. » وفي نوادر الهجري : « .. أن لاسبيل ولما \* .. أن يبنى عليها سرادقه » . وفي الشعر والشعراء : « .. أن لاسبيل ولما \* .. أن يلتي عليها .. » والسرادق : كان ماأحاط بشيء ما .

٧ رَمَتْنِي بِطَرْفُ لِوْ كَمِيًّا رَمَتْ بِهِ لَبُلَّ نَجِيمًا نَحْرُهُ وَبَنَائِقَهُ (١)
 ٨ بِنُورٍ بَدَا من حاجِبَيْهَا كَأَنَّهُ بُرُوقُ الْحَيا تُهدَى لِنَجْدِ شَقَائِقَهُ (٢)

و یروی : « ونور بدا » . و یروی « رفیف الحیا » .

٩ وَرُحْنا وَكُلِ نَفْسُهُ قَدْ تَصَعَدَتْ إلى النَّحْرِ حتَّى ضَمَّها مُتَضَايِقَهُ اللَّهُ وَرُحْنا وَكُلِ نَفْسُهُ قَدْ تَصَعَدَيْهُ أَراحَ ، وَظِلُ ٱلْمَوْتِ تَغْشَى بَوَارِقُهُ (٢) مِنَ ٱلوَجْدِ إِلاَّ أَنَّ مَنْ فَاضَ دَمْعُهُ أَراحَ ، وَظِلُ ٱلْمَوْتِ تَغْشَى بَوَارِقُهُ (٢)

أراد من فاض دمعه استراح بعض الراحة ، كما قال ذو الرمة :

وفى هَمَلاَنِ ٱلتَّيْنِ مِنْ غُصَّةِ ٱلهُوَى رَوَاحُ وَفَى ٱلصَّبْرِ ٱلجَلاَدَةُ وَالأَجْرُ (1) مَنَحْتُ صَرِيحَ الوُدِّ لَيْلِي كَرَامةً لِلَّيْلِي ولكنِّي لِغَيْرِكِ ماذِقُهُ (٥) ١١ مَنَحْتُ صَرِيحَ الوُدِّ لَيْلِي كَرَامةً لِلَيْلِي ولكنِّي لِغَيْرِكِ ماذِقُهُ (٥) ١٢ فَلَمْ تَجُزْنِي بِالوُدِّ لَيْلِي وَلَمَ تَخَفُ مَلاَمَكُ فِي عَهْدٍ علينا وَثَائِقُهُ (١٢ فَلَمْ تَجُزْنِي بِالوُدِّ لَيْلِي وَلَمَ تَخَفُ مَلاَمَكُ فِي عَهْدٍ علينا وَثَائِقُهُ (٢)

(١) البنائق : حمم بنيقة ، وهي طوق الثوب الذي يضم النحر وما حوله . والـكمى : الشجاع الشاكى السلاح . والنجيع : الدم .

<sup>(</sup>٢) في الحماسة ، وشواهد المعنى للبدادى ، واللسان « شقق »: « ولمح بعينها كأن وميضه \* وميض الحيا .. » ومثله في الفاصل إلا أن فيه : « ولمع .. » وفي التالى أيضاً إلا أن فيه « وميض حيا .. » وفي توادر الهجرى: « وتوس .. \* رفيف الحيا .. » واللمح : النظر السريم المختلس . والنوس : الحركة . والحيا : الغيث . والشنائق : جم شقيقة ، وهي المارة المتسمة أو المرقة إذا استطارت في عرض السحاب .

 <sup>(</sup>٣) فى نوادر الهجرى: « من الوجد إلا من أفاض دموعه » .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢١٠ . وروايته فيه « فني . . . \* شفاء . . . » .

<sup>(</sup>٥) فى نوادر الهجرى : « . . جدوى . . » فى كلا الموضعين . وصريح الود : خالصه . واااذق : الذى لم يخلص المودة .

<sup>(</sup>٦) فَى نوادرَ الهجرى : « فلم تجزنى جدوى بذاك ولم تخف \* . . عليك . . » .

### ( "1 ).

# وقال أيضاً:

إِنَّا إِلَى ٱللهِ مِنْ حَاجَاتِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ تَذَكُرُ نَا مَالاً يُوارِّتِنسَاً
 وَرَّ كُنَا وَحْشَ أَرْضَ وَهِى تُبْعِدُنا وَتَرْ كُنَا وَحْشَ أَرْضَ وَهِى تُدْنِينَا وَتَرْ كُنَا وَحْشَ أَرْضٍ وَهِى تُدْنِينَا وَ وَرَدُنَا حَوْضَ حِسْيِ مَنْ يُحلِّينَا (٢)
 وَرَدُنَا حَوْضَ حِسْيِ مَنْ يُحلِّينَا (٢)

# ( 37 )

#### قال :

ا لاَحَتْ لنا وَهْنَا يُرفِّعُ ضَوْءِها ريح ينفح طلة وقطار ((٦) مَ سَقْيًا لِهَوْقدها المَليح لَوَ أَنَّهُ يَوْمًا عَلَى شَحْطِ النِّيارِ يُزَارُ ٢ سَقْيًا لِهَوْقدها المَليح لَوَ أَنَّهُ مَذَق وَأَنّى خَانُ غَدَارُ (١) ٣ حَلَفَتْ أَمَيْمَةُ أَنَّ وُدِّى كاذِب مَذَق وَأَنّى خَانُ غَدَارُ (١) ٤ كَذَبَتْ أَمَيْمَةُ وَالّذي حَجِّتْ لَهُ شُعْتُ الرُّؤوسِ عِكَةَ الأَبْرَارُ (٥) ٤ لَو تَعْلَم بِنَ وَقَلَما جَرَّ بْتِنِي وَالعِلْم يَنْفَعُ وَالْعَمَى ضَرَّارُ ٥ لَو تَعْلَم بِنَ فَعُ وَالْعَمَى ضَرَّارُ ٢ لَهُ السِّرِ مِنْك وَالْعَمَى ضَرَّارُ ٢ لَهُ السِّرِ مِنْك وَأَنّى نَصَّارُ السِّرِ مِنْك وَأَنّى نَصَّارُ السِّرِ مِنْك وَأَنّى نَصَّارُ السَّرِ مِنْك وَأَنّى نَصَّارُ السَّرِ مِنْك وَأَنّى نَصَّارُ السَّرِ مِنْك وَأَنّى نَصَّارُ السَّر مِنْك وَأَنّى نَصَارُ السَّرِ مِنْك وَأَنّى نَصَارُ السَّرِ مِنْك وَأَنّى نَصَارُ السَّرِ مِنْك وَالْعَلَى المَعْيِيةِ خَافِظ السِّر مِنْك وَأَنّى نَصَارُ السَّر مِنْك وَأَنّى نَصَارُ السَّر مِنْك وَأَنّى نَصَارُ السَّر مِنْك وَالْعَلَى المَعْيِيةِ خَافِظُ السِّر مِنْك وَأَنّى نَصَارُ السَّر مِنْك وَالْعَلَى السَّرَ مَنْك وَالْعَلَى السَّرِ مِنْك وَالْعَلَى السَّرَالَ السَّرَ مَنْك وَالْعَلَى السَلْسَالَ وَالْعَلَى السَّرَالِ السَّرِ مِنْك وَالْعَلَى السَّرَالَ وَالْعَلَى الْعَلَى الْمَعْيِيةِ مَالْمُ السَلْمُ السَّرَالِي الْمَعْيِيةِ وَالْعَلْمُ السَّرِية وَلَاعِلْمُ السَّرَالَ وَالْعَلَى الْمَعْيِيةِ وَالْعَلَى الْمُعْلِيةِ وَالْعَلَى الْمُعْلِيةِ وَالْعَلَى الْمَعْيِيةِ وَالْعَلَى الْمَعْلِيةِ وَالْعَلَى الْمُعْلِيةِ وَالْعَلَى الْمُعْلِيةِ وَالْعَلَى الْمَعْلِيةِ وَالْعَلَى الْمُعْلِيةِ وَلْمَ الْمُعْلِيةِ وَالْعَلَى الْمَعْلِيةِ وَالْعَلَى الْمُعْلِيةِ وَالْعَلَى الْمُعْلِيةِ وَالْعَلَى الْمُعْلِيةِ وَالْعَلَى الْمُعْلِيةِ وَلَاعِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُولُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْ

<sup>(</sup>١) واناه مواتاة : طاوعه واستجاب له .

<sup>(</sup>٢) الحسى: الرمل المتراكم أسفله جبل صلد، فإذا مطر الرمل نشف ماء المطر، فإذا انتهى إلى الجبل الذى أسفله أمسك الماء، ومنع الرمل حر الشمس أن ينشف الماء، فإذا اشتد الحر نبث وجه الرمل عن ذلك الماء فنبع بارداً عذباً . ويحلينا . مسملة من يحائنا ، وحلاً م عن الماء : منعه من وروده .

<sup>(</sup>٣) كَذَا فَ الأصل ، والببت أصابه تحريف لم أهتد إلى صوابه ، فنركته على حاله .

<sup>(</sup>٤) المذق: غير الخالض:

<sup>. (</sup>ه) شعث: جم أشعث ، وهو المغبر الرأس .

وقال :

اللّا حَيِّيا الأطلال بالحَرَعِ الْعُفْرِ سَقَاهُنَّ رِيًّا صَوْبُ ذِي نَضَدَ غَمْرُ (١) «الجَرع» و «الحَرْعاء»: الأرض ذات الرمل .و «العَمْر»: ظباء ألوانها بين الحَرة والغبرة (٢) . و « ريًّا » : ترويها . و « الصَّوْبُ » و « الصَّيِّبُ » : المطر . و « النَّضَد » : السّحاب المستوى كأنه منضَّد . قال ذو الرمة :

مِنْ كُلِّ ذى لجبٍ باتتْ بَوارقُهُ تَجلو أغرَّ الأعالى حالكَ النَّبضَدِ<sup>(٢)</sup> ٢ مُسيلُ الرُّبا واهى الـُكلَى سَبطُ النُّرا

أُهِ لَهُ نَضَّاخِ النَّدَى سابغِ القَطرِ (١)

« الربا » :جمع « رِ َ بُوة » ، وهو ماعلا من الأرض . و « مُسيل الربا » : يعنى مطراً كثيراً . و « واهى الـكُلى » : « الكلى » : جمع « كُلْية » ، وهى الرُقعة فى أصل عُرُوة المرادة ، فإذا وهت سال الماء ، فشبّه المطر بذلك . و « سَبِطُ الذرا » : يريد الأعالى .

م وَ إِنْ كُنَّ قَدْهَيَّجْنَ شُوقِيَ بَعْدَمَا تَدَاوَيْتُ مِنْ حُبِّي أُمَيْمَةَ بِالْهَجْرِ

تأتى نوءهن سرار شهر وخسير النوء مالقي السرارا

<sup>(</sup>۱) فى اللسان : « ألا تسأل الأطلال . . \* سقاهن ربى صوب ذى نضد صبر » . والغمر : الكثير الماء .

<sup>(</sup>٢) كذا فى الأصل ، ويظهر أنه قصد قصد المعنى ، وإلا فالعفر فى البيت وصف الجرع ، ولا ذكر فيه للظباء ، أو لعله قصد أن يكتب « رمال ألوانها . . » فسبق قلم، فكتب « ظباء . . » .

<sup>(</sup>٣) ديوانه س ١٤٣ وفي الأصل : «حالك نضد » والتصويب من ديوانه . واللجب : الصوت المختلط ، يعني صوت الرعد .

<sup>(</sup>٤) فى اللمان « عرس ، سبخ ، هلل » — : يسيل الربا والهى المكلى ، عرس النرا » وفيه «كلا » \_ : «عارض الذرا » بالضاد المعجمة تصحيف . وفيه «كلا » \_ : «أهلة نضاخ . ـ » وضبط فيه : المعجمة تصحيف . وفيه : « سبح ، هلل ، كلا » \_ : «أهلة نضاخ . ـ » وضبط فيه : « عرس » : « أهله نضاخ الذرا . . » والاهلة : جمع هلال . قال فى اللمان « هلل » بعد أن أورد البت شاهداً على « أهلة : جمع هلال » : أهلة نضاخ الندى كقوله :

المَّنْمُ لَقَدُ طَالَ التَّنائَى وَ إِنْ عَنْ الشَّرْدِ اللَّهُ وَالْمَالُ الشَّرْدِ اللَّهُ وَالْمَالُ الشَّرْدِ اللَّهُ وَالْمَالُ الشَّرْدِ اللَّهُ وَالْمُورِ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ ا

١٠ ضِنَّ الْخِ مَلاثِ ٱلْمِرْطِ مَمْكُورةِ الحَشَّا الْخَشَّ الْخَصْرِ (٧) عَيْدَة مَهْوَى الْقُرْط مَهْضُومَة ٱلْخَصْرِ (٧)

(١) الرات : جمع مرة ، وهي طاقة الحبل . والشنرر : المفتولة . وفي الأصل : «. عن يعض ..» تصحيف .

. (٢) في الزمرة :

(۲) فی ازهره . خلیلیَّ مُرَّا بی قلیلا لِتُؤْجَرا وَأَنْ تَـكُسِبا ... ... ... ... و « أن » فیه تصحیف صوابه مان الاصل : « لن » .

(٣) ق الأشباه : « . . الله الجليل . . » وفي الزهرة : « . . لهب الجمر » .

(٤) الوزر: الذنب والإثم .

(٥) التجاوز : العفو . ويجز هذا البيت ساقط من نسختي الأشباه .

(٦) أطراف رخصة: ناعمة البشرة رفيقتها . والنشر : الرائحة .

(٧) في الأصل: « .. ملات القرط .. » وهو تصحيف ناسد ، والتصويب من نسخة

الشنقطى . وفي الأشباه : ضِناكِ مَلاثِ الدِّرْعِ أَمَّا وِشاحُها فَيَجْرِي وَأَمَّا الحَلْيُ فيها فلا تَجْرى « الضَّناك » : السمينة الضخمة . و « الممكورة » : الحسنة . « مَهْوى الفَرْط » حيث يهوى ، أى يتصرف ، فيصفها بطول المنق ، قال ذو الرمة : والقُرْطُ في حُرَّةِ الدِّفْرى مُعَلَّقَهُ مَ تَباعدَ الحَبْلُ مِنْهُ فَهْوَ يَضْطَرِبُ (١) وَأَنذُرُ للرَّحْنِ مَادُمْتِ أَيِّماً

وَهَلْ أَنتَ بِارَبَّ العُـلاَ مُوجِتْ نَذْرِي (٢)

١٢ صِياماً وَحَجّاً ثُمَّ بُدْناً أَقُودُها أَوَافِي بِهَا يُومَ الذَّبائِحِ والنَّخْرِ (٢)

### ( 48 )

وقال :

ا خَليليَّ ما يُغْنى التَّدانى مِنَ النَّوَى ومُنْيةٌ نَفْسٍ عِنْدَ مَنْ لاَ يَنَالْهُا ي يَعْلَمُ اللَّهِ عَنْدَ مَنْ لاَ يُقْدَرُ عليه ، قال جرير :

حمى أهلُها ماكانَ منّا فأصبحتْ سواء علينا تَأْيُهَا وٱقْترابُهَا (اللهُ علينا تَأْيُهَا وٱقْترابُهَا (اللهُ عيني الفَّحَى وَرَقْرَاقُ عيني دَمعها وانهمالُها وانهمالُها

«اليفاع» ماعلا من الأرض، يقال: « يفع الجبل» إذا علا. و «الرونق»: الضياء و « رقراق الدمع »: تردده في العين. و « انهماله »: سيله

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ص ٦ ، والاسان « حبل ». والذفريان: ماعن يمين العنق ويساره . `

 <sup>(</sup>۲) فى الأشباه: « .. ماكنت آئماً \* فهل ..» وهو تصحيف. والأيم من النساء:
 من لازوج لها بكراً كانت أو ثيباً ، ومن الرجال: من لازوجة له .

<sup>(</sup>٣) قوله: « صياماً .. » واقع مفعولاً به لقوله: « وأنذر للرحمن .. » في البيت السابق . والبدن ، بضم فسكون ، والبدن ، بضمتين ، جمع بدنة ، وهي الناقة السمينة . (٤) ديوانه ، س ٢ ه من قصيدة بهجو بها الأخطل .

٣ نَظَرْتُ عُفْضَى سَيْلِ حُرْشَيْنِ والضَّحَى
 يلوذُ بَأَطْ رَافِ اللَخارمِ آلُهَا(١)
 ٤ بدأ يَة الأَخْزَانِ أَنْفَدَ دَمْعَهَا مُصَاحَبَةُ الإِخْوَانِ ثُمَّ زِيالُهَا(١)

و پروی:

بمسعة الأَحزانِ هَيَّج دمَّمَهِ مَارَقةُ الأُلاَّفِ ... ... (٢) هَ فَامَّا عَداها اليَأْسُ أَنْ تُؤْنِسَ الجِمَي

حِمَى البَيْنِ خَلَّى عَبْرَةَ العَـيْنِ جِالْهَا(١)

يروى: « فلمّا ثناها اليَأْسُ أن تُدْرِكَ الحِمى » . و « عداها » : صرفها ومنعها أن ترى «الحمى» ، وهو المكان الممنوع . و « البين » : القطعة من الأرض ، قال جرير :

<sup>(</sup>۱) فى الأغانى ٧/٧٥: « .. جوشن إذ غدوا \* تحب .. » والصواب: « يخب » . وفيه ١٥١/١٧ « . . حرسبن والضحى \* يسبر بأيام المحارم . . » وفى تزيين الأسواق : « حوضين والضحى \* تحث . . » والصواب : « يخب » . ورواه ياقوت فى معجم البلدان «حرس » : « . . حرسين والضحى \* بلوح . . » و «حرسان » — : « حرسين والضحى \* يسيل . . » وحرسان : جبلان . وحرسان : مثنى حرس ، وهو من مياه بنى عقيل ، وبكليهما روى البيت ، وما عداما تصحيف . والمخارم : جم مخرم ، بكسر الراء ، وهو الطريق فى المبيل . والآل : السراب .

<sup>(</sup>٧) فى الأغانى ٧/٧ه : « بشافية الأحزان هيج شوقها \* مجامعة الألاف . . » ومثله في تزيين الأسواق غير أن فيه : « بمشهة الأجفان . . » وفى الأغانى ١٥١/١٧ : « بمسقية الأجفان أكفر دمعها \* مقاربة الألاف . . » وفى معجم البلدان : « بمنقبة الأجفان أنقد دمعها \* مفارقة الألاف . . » .

 <sup>(</sup>٣) كذا ف الأصل « بمسعه الأحزان » غير معجمة ، ولعلها مصحفة عن « بمسقية الأجفان . . » كما وقع ف إحدى روايتي الأغاني ، أخطأ الـكاتب فجعلها « الأحزان » .

<sup>(</sup>٤) فى الأغانى ٧/٢٥: « إذا التفتت من خلفها وهى تعتلى \* بها العيس . . » ومثله فى تريبن الأسواق إلا أن فيه : « على العيس . . » وفى الأغانى ١/١٧٥ ه ١ وفى معجم البلدان « فلما نهاها . . \* حى النير . . » وورد فى الأغانى مصحفا «البئر» والنبر: جبل بأعلى نجد .

ساقَتْهُمُ نِيَّـةُ لِلْبَيْنِ شاطِنةٌ ياحَبَّذا البَيْنُ إِذْ حَلَتْ بها بِينا<sup>(1)</sup> و « جالم ا» : و « جال العين » و « جولما » : جانبها ، و « جول البئر » و « جالما » :

جانبها .

٦ فيالَيْتَ شِعْرِي هَلْ تَغَيَّرَ بَعْدَنا مَعَانٍ تَعَفَّتْ أَمَ كَعَبْدي ظِلاَلُهَا (٢)

وهلْ حُرِّمتْ تلكَ المِياهُ عَلَى فتى سواى وَهلْ خِيضَتْ بِرَ نَق عَالُها (٢)
 قوله: «حرمت تلك المياه» مثل، إنّما يعنى المرأة، والعرب إنما تكنى

عن النساء بالمياه والأشحار، قال جر بر<sup>(١)</sup> :

ياسَرْحةَ الماء قد سُدَّتْ مَواردُهُ أما اليكِ طريقَ غيرُ مَسْدودِ لِعامَم حام حتى لاحِيام به مُعَلَّإِ عنْ طريقِ الماء مَطْرودِ

۸ فقالت لنا : مِن بَعْضِ قَوْلِ تقولُهُ
 ومُسْتَمَع عِنْدِی لَمَوْی مقالهُ ـــاً

قوله: « من بعض قول » أى: دع بعض قولك هذا ، والعرب تقول للرجل

يأتى الشيء تستكثره: بعض هذا! أي : دع بعض هذا، قال جرير:

أعاذلَ مَهُالاً بَعْضَ لَوْمِكِ فَى الْبُطْلِ وَعَثْلَكِ لا يَذْهَبْ فَإِنَّ مَعَى عَثْلَى (°) وقوله: « ومُسْتَمَع عندى » أى مقبول ، ومنه قوله تعالى ﴿ فَأَعْرَضَ

<sup>(</sup>١) ديوانه س ٨٢ منقصيدة يهجو بها التيم . وروايته في الديوان: «ياحب للبين . »

<sup>(</sup>٢) المغانى : المواضع التي كان بها أهاوها ، واحدها مغنى . وتعفت : درست .

 <sup>(</sup>٣) خاض الماء : خلطه وحركه . الرنق : الماء الكدر . والثمال ، جم عمل وهو بقية الماء في الموض أو السماء . وفي الأصل : « شهالها » ولعل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وكتب إلى جانبه بخط مخالف : « بل هما لاسحق بن إبراهيم الموصلي » وهو الصواب ، فالبيتان له في الأغاني و/٣٨٣ وفي بجوعة المعاني سي ١٣٧ وهما في

اللَّمَانِ «سرح» دُونَ عَزُو ، ورواية ثانِهما فيه «.. لاحراك به \* محالاً عن طريق الورد» وحلاً و عن الله : منه وروده ...

<sup>• ﴿ (</sup>٥) ديوانه ص ٢٦٠ من قصيدة يخاطب جا الفرزدق والبعيث بـ ﴿

أَ كُبْرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ﴾ [ سورة نصات ٤٠٠ ] سمع العاصي كما قال: ﴿ سَمِعْنَا .. وَعَصَيْنَا ﴾ [ سورة البترة : ٩٣ وسورة النساء : ٤٦ ] .

٩ تَحَدَّتَ نِسْوَانٌ عَالَكَ عِنْدَنا أَحادِيثَ غَشْمٍ يُسْتَقَلُّ أَحْمَالُهَا (١)
 ١٠ تَصُدُّ ولَم تَمْلَلُكَ إِلا عَافةً عليكَ التي لم تَدْرِ كَيفَ أَحْتِيالُهَا (٢)
 ١١ وَكَيْفَ تَمِيلُ حِينَ تَعْلَمُ بِاللّذِي تَحَدَّثَ عنهُ في هُوانا رَجالُها

### ( 40)

وقال:

١ قَدْ كَنْتُ أَحْسَبُني بِالبَيْنِ مُضْطَلَعًا

ما بى سَفَاهُ وَلاَ مِن ۚ ذَاكَ تَغْمُ يُرُ

« تغمير » : أَى كَنْتَ أَحْسَبْنَي غَيْرِ مُغَمَّر ، و « الْمُغَمَّر » : الذَّى لم يجرَّب

لأمور .

٢ حتى أستهامَ فُوَّادِي بَعْدَ ماطَلَعَتْ فَجُدًا مُولِيَّةً تُحْدَى بِما العِيرُ (١)

م يَالَيْنَنَى فَبْلَ ذَاكَ ٱلبَيْنِ أَذْرَكَنَى حَنْفُ الحِمامِ وقادَتْنَى القادِيرُ عَنْفُ الحِمامِ وقادَتْنَى القادِيرُ عَنْ وَمُغْرَقٌ فَى مُعالِمِ ٱلدَّنَّ مَعْمُورُ (٥) عَنْوَقُ فَى مُعالِمِ ٱلدَّنَّ مَعْمُورُ (٥) عَنْوَقُ فَى مُعالِمِ ٱلدَّنَّ مَعْمُورُ (٥)

(١) الغشم : العسف والظلم .

(٢) في الأصل: «فعد فلم علكك الانخافة» وهو تصحيف، وأمل الصواب ما أثبت.

(٣) السفاء : الجهل وخفة العلم .

(٤) العير : الإبل : وحدا الإبل : ساقها وغنى لها لتسرع وتنشط .

(ه) مجاج الدن : كناية عن الخر . والدن : ما عظم من الرواقيد ، والخمور : الذي أصابه خار ، وهو الصداع والألم الذي يعتري شارب الخمر .

ه سَاهِي الفؤادِ تَمَشَّتْ في مَفاصِلِهِ صَهْباء أَخْلَصَها الحانوتُ والقِيرُ (١)

( 27)

وقال :

١ وَمَا نُطْفَةٌ صَهْباءِ خالصةُ القَذَى بِحَجْداء يَجْرِى تحتَ نيقِ حَبابُهَا (٢)
 « حجلاء »: اسم موضع (٢) . و « النيق » الجبل . و « الحَباب » . طرائق الماء (١) ، وطرائق الجبل .

٢ سَقَاها مِنَ الأَشْراطِ ساقٍ فأَصْبَحَتْ

تَسِيلُ عَجارِی سَيْلِهَا وَشِمَامُهَا مَامُهَا وَمُ مَارُلُ مَعَالَمُا وَمُ مَارُلُ مِن مَارُلُ يَعَالُ : « مطرة أشراطية » ، أى مطرت بالشرطين ، وهي منزل من متازل القمر في الحل .

۳ یَخُومُ بها صادِ یَرَی دُو بَها الرّدَی مُعیطاً فیهُوی ورْدَها ویَها بُها (۲) یقوم بها صاد : « حام » حول الماء « یحوم حوما » و « حیاماً » إذا طاف حوله .

<sup>(</sup>۱) الصهباء : الحمر سميت بذلك للونها . قال فى المحصص ۷۷/۱۱ : « أبو حنيفة : إذا رقت حمرتها كثيراً فلم تر إلا يسيراً فهى صهباء ــ اسم لها كالعلم » . والحانوت : بيت الحمار . والقبر ، والقار : الزفت ، يريد أن الآنية التي صنعت فيها هذه الحمر كانت مقيرة .

<sup>(</sup>۲) فى معجم ما استعجم ، وبجوعة الممانى : « . . صافية القدى » . وفى الأشباه : « وما نطفة زرناء لا نكتم الفدى \* بعلياء . . » والقدى ــ هنا ــ ماعلا الصراب من شىء يسقط فيه .

<sup>(</sup>٣) وأكثر ما يستعمل مصغراً : « حُجَيلاء » وهو ــ على ماذكر ياقوت ــ بئر بالىمامة . ونال البكرى : ماء لمثمم .

<sup>(</sup>٤) ف الأصل « طريق الماء » ولمل الصواب ما أنبت .

<sup>(</sup>٥) فى الأصل: « . . من الاشراق » وَصوبها فى الحاشية . وف بجموعة الممانى « . . بحارى سهلها » .

<sup>(</sup>٦) في الأشباه « فيهوى بردها . . »

و « الردى » : الهلاك . و إنما وصف ماسماه نطفة لأن العرب تقول للماء القليل والكثير : « نطفة » . و « الصادى » : العطشان .

٤ إِأَطْيِبَ مِنْ فِيها ولا قَرْقَفِيَّة ﴿ يُشَابُ عِاءِ ٱلرَّنْجَبِيلِ رُضابُها (١)
 « الرضاب » : قطع الربق ، ويقال أيضاً للمطر : « رضاب » .

# ( **TV** )

وقال :

١ أَلاَ طَرَقَتْ أَمَيْمَةُ بَعْدَ هَذهِ أَخا سَفَرٍ شَبارِينَ القَميصِ (٢)

«شباریق»: مخرق ، یقال: «شبرقت الثوب» ، و «شمرخته» ،

و « قددته » . و « شرذمته » إذا خرقته . وأنشد الفراء :

جاء الشَّتاء وقميصى أُخْـلاق شَراذم يَضْحَكُ منهُ التَّـواق (٢) وزعوا أن «التواق» أمَّ صاحب هذا الشعر (١) .

٢ ومِنْ أَنَّى ٱهْتَدَيْتِ إِلَى طَريدٍ وَأَرضُ الأُسْدِ دُو نَكِ وَالْاَصُوصِ
 ٣ تَوَسَّدَ فَى ٱليَمِينِ زِمَامَ حَرْفٍ كَنازِ اللَّحْمِ أَيِّدَةِ الفُصُوصِ

<sup>(</sup>١) القرقفية: نسبة إلى القرقف ، وهى الخر . والزنجبيل : نوع من القرفة طيب الطعم ، وإذا مرج به الشراب فاق في الإلذاذ ، والعرب تستطيبه جداً .

 <sup>(</sup>۲) طرقت : جاءت لیلا ، برید المام خیالها به . وبعد هد، : أی بعد هزیم من المیل
 حین نسکن حرک الناس و مهدؤون .

 <sup>(</sup>٣) معانى القرآن للفراء ١/٢٧، ، اللسان « توق ، خلق » وليس فى كلام العرب ،
 س ١٥٠ . وقميص أخلاق : بال متهرىء .

<sup>(</sup>٤) فى اللسان « خلق ، توق » أنه ابنه .

<sup>(</sup>ه) الحرف : الناقة الضامرة . وكناز اللحم : صلبته . وأيدة : قوية . والفصوس : المفاصل ، واحدها فس ، بنتج الفاء .

عَلَيْ اللّهُ إِلا رَبْطَتَيْهِ وصاف حَدَّهُ باقى الخُلوص (۱)
 ه وَأَخْلاَقَ الشَّليلِ وَجِلْبَ رَحْل وَحَطَّ الْمَيْسِ مِنْ نِسْعِ بَرِيصٍ (۱)
 « الشليل » : كساء يلتى على ظهر البعير ثم يلتى فوق الرحل (۱) ، وهى « الأشلَّة » . و « المَيْسِ » : شجر تعمل منه الرحال . و « البريص » : الحجكم .
 ٢ وما كانت بمِدْلاَج خَروج وَلاَ عَجْلى بَمَنْطِقها هَبوص « المدلاج » : التى تكثر الحركة . و « الهبوص » : أى (١) الجريئة . وقال الأصمى : « الأزر » و « الهبص » واحد ، وهو النشاط .

٧ وما كانت بِجَافِيَةِ السَّجايا وَلاَ صَفْرِ الشِّيَابِ وَلاَ نَحُوصِ (٥)
 ٨ ولكن غَيْرُ جَافِيةٍ فَتُقْلَى ثقالُ أَلَمَشْي ذَاتُ حَشًا خَمِيصِ (٢)
 ٩ مُبَتَّلَةُ مُنَعَّمَةٌ تَقَالُ تَنَسَّمُ عَنْ أَشانِبَ غَيْرِ قِيصٍ (٧)

(١) البر: النياب . والربطة : الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين ، وقيل : هي كل ثوب لين دقيق . وصاف حدء : يريد السف .

. (٢) جلب الزحل : غطاؤه . والنسم : سير عريض تشد به الرحال .

(٣) كذا في الأصل ، ولعل صوابه : « ثم يلتي فوقه الرحل » . وفي اللــان والقاموس والمخضض : « الشليل : مسح — أي كساء — من صوف أو شعر ، يجعل على مجز البعير من وراء الرحل » .

(٤) في الأصل: « التي .. » ولعل الصواب ما أثبت .

(ه) الجافية: الغاسية الطباع. والصفر - بتثايث الصاد وسكون الغاء - الشيء الحالى. وصفر الثياب: كناية عن الهزال، كأنه قال: خالية الثياب، لشدة هزالها. والنحوس: الناقة الشديدة السمن، أو الأتان عنعها سمنها من الحمل. يريد أنها ليست بالمفرطة السمن ولا بالمفرطة الهزال.

(٦) قلاه : أبغضه . وثقال المشى : بطيئته ، تمشى فى تؤدة ، ليست بهوجاء والخميس : الضامر .

(٧) المبتلة من النساء: التامة الحلق. والمنعمة: المرفهة لم تقاس شظف العيش. والمرأة الثقال: العظيمة الأكنال. والأشانب: أراد أسالها، والشنب — بالتحريك — رقة الأسنان والماء الذي يجرى عليها. وقيس: وصف من القيص — بالتحريك — وهو سقوط الأسنان من أصلها.

١٠ لَهَ النَّبْتِ مَيَّالُ النُّقُوصِ النَّبْتِ مَيَّالُ النُّقُوصِ « عالى النبت » : يعنى شعراً . و « العقص » : الذى جمع فهو معقوص . ١١ كَأَنَّ رُصَابَكِ عَسَلُ مُصَنِّي عاءِ نَقًا بساريَةً عَرُوص وروى : « بماء ندًى بصافية الرقوص (١٠) » . و « النّقا » : الكثيب من الرمل. و « السارية » : سحاية تقطر ليلا. و « عروص » : كثيرة الاضطراب، ومنه سميت « عرصة » الدار ، لأنه رُيعترص فيها ، أى رُيذهب و يُجاء فيها . ١٢ سَلَى عَنَّى إِذَا هَابَ الْمُرَجَّى وأُوزغَتِ الغَصَائلُ بالفَريص (٢

« الخصائل » : لحمات القوائم . و « الفرائص » جمع « فريصة » ، وهي لحمة في الجنب ترتعد عند الفرق ، قال أمية من أبي الصلت :

فَرائصُهُمْ مِنْ شِدَّةِ ٱلرَّوْعِ تُرْعَدُ (٢) ١٤ وَلاَحٍ فِي أُمَيْمَةً لَمْ أُطِعْهُ بِهَا أُو سَائِلِ عَنْهَا مُلِيصَ (٥)

١٣ وَ عَشَى حَيْنَ ۚ تَأْتِي جَارِتَيْهِ ۚ ۚ تَأُوَّدُ مِشْيَةَ الوَحِلُ ٱلوَهِيصِ (١) ١٥ إذا ماقَلْتُ أَسْلُو. عَنْ هَواها تَدَاوىَ مُبْتَغِى طِبِّ حَريص

<sup>(</sup>١) يقال : رقس الماء ، إذا غلا ، ورقس النبيذ : جاش ، ولم أجد ف كتب اللغة هذا البناء: « رقوص » .

<sup>(</sup>٢) أوزغت : من الوزغ وهو الارتماد والارتماش ، وجعلما الشنقيطي ف نسخته

<sup>(</sup>٣) عجز بيت من قصيدة له في شعراء النصرانية القسم الثاني ، ص ٢٢٧ ، وصدره : 

<sup>(؛)</sup> التأود: التثني . والوحل: الذي وقع في الوحل، وهو الطين الرقيق . والوهيس: من الوهم ، وهو كسر الشيء الرخو ودقه . وجعلها الشنقيطي في نسخته « الرهيم » من قولهم : رهصت الداية إذا أصاب حافرها حجر وطئته فذوى حافرها .

<sup>(</sup>٥) المليس: من قولهم: ألاصه ، إذا أراده على الشيء يريده منه . ( • ابن الدمينة )

17 أَبَّتُ إِلاّ تَعُودُكَ مِنْ هَواها دَوَاعِ بَسْتَقِيمُ لَمَا عَوِيصِي (۱) الله عَن اصحابی الذی هُمْ لَدی خَفْضِ المَعِیشَةِ والشَّخُوصِ (۲) الله عَن اصاحبُ الفِیْیانَ صَبْرًا عَلَی مَطْوِیّةِ الأَقْرَابِ خُوصِ (۳) ۱۸ وحینَ أَصاحبُ الفِیْیانَ صَبْرًا عَلَی مَطْوِیّةِ الأَقْرَابِ خُوصِ (۳) ۱۹ وَلَمْ أَبْخُلْ عَلَی صَیْفی وجارِی بِغالِی ما أَفیدُ ولا الرَّخِیصِ ۱۹ وَلَمْ أَبْخُلُ عَلَی صَیْفی وجارِی بِغالِی ما أَفیدُ ولا الرَّخِیصِ ۲۰ بذلك کان أَوْصانی جُدُودی فَارْعَی عَهْدَهُمْ وَالحَدُّ مُوصِی ۲۲ وَقَوْمٍ قَدْ حَمْنُاهُمْ أَعَادٍ عَلَی حُدْبِ شَناشِهُا قَمُوص (۱) ۲۲ وَقُومٍ قَدْ حَمْنُاهُمْ فَا عَادٍ عَلَی حُدْبِ شَناشِهُا قَمُوص (۱) ۲۲ بِعادیة کأنَّ البیضَ فیہا تَلَهّبُ أَوْ سَنا بَرْقَ عَروص (۵)

## ( 44 )

وقال :

١ زُوروا بِنَا ٱليَوْمَ سَلْمِي أَيُّهَا ٱلنَّفَرُ ۗ وَنَحْنُ لِنَّا يُفَرِّقُ ۚ يبنَنا ٱلْقَدَرُ (٢)

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : « . . . تعودل . . \* دواعى تستقيم لها عويس » ولعل الصواب ما أثبت . وعويصه : ما صعب منه ، يريد أنه يسلس القياد لداعى هواها .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل «خفض العشية .. » ولعل الصواب ما أثبت . والحفض : الدعة والعيش الناب ، ولا يكون ذلك إلا إذا كانوا مقيمين ، قال فى اللسان : « ابن الأعرابي : يقال القوم : هم خافضون ، إذا كانوا وادعين على الماء مقيمين ، وإذا انتجعوا لم يكونوا فى النجمة خافضين لأنهم يظعنون لطلب السكلاً ومساقط الغيث » . والشخوص : النرحال ، والانتقال من بلد إلى آخر .

<sup>(</sup>٣) الأقراب : جمع قرب ــ بضم فسكون ، وبضمتين ــ وهو الماصرة ، أو ما بين الماصرة إلى مران البطن . والحوس : جمع خوصاء ، وهي الفائرة العينين .

 <sup>(</sup>٤) الشنائس والسناس : العظام . والدابة القموس : التي تضرب برجليها وترمح .
 يريد حملناهم على حالة صعبة .

<sup>(</sup>٥) العادية : الحيل . والبيض : جمع أبيض ، السيوف .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « زورا » بخطاب الاثنين ، والتصويب من تأويل مشكل الفرآن .

لَنْظُرُ سُلَيْمَى فإِنْ ضَنَّتْ بِنَائِلِمِا عَنَّا ٱنْصَرَفْنَا وَمَاذَا يَنَفَعُ ٱلنَّظَرُ
 مِنْ حُبِّ سَلْمَى الَّتِي لَوْ طُولِعَتْ كَبَدِي

بَيْنَ أَلضُّلُوعٍ بَدَا مِنها بِهَا أَثَرُ

٤ لقدْ حَذِرْتُ غَدَاةَ البَيْنِ مِن عَلَى والمبتنى مِنْ وَرَا لَوْ يَنْفَعُ الحَذَرُ (١)

ه بينَ الخَلَيْطُ فَيْهُمْ سَالَكُ يَهَنَّا مُصَعِّدِينَ وبَعْضُ الْقَوْمِ مُنْحَدِرُ (٢)

٣ رَدُّوا اَجْمَائِلَ أَوْ بِاتَتْ مُعَلَّقَةً

حتّى اسْتَقلُّوا معَ الإصْبـاحِ فأُ بْتُّـكروا(٢)

٧ فَأَقْبُلُوهِا بَيَاضَ المَثْنِ قَدْ جَعَلُوا مِنَّى شِمَالًا وفيها عَنْهُمُ زَوَرُ (١)

٨ وأُسْتَقْبَلَتْهُمْ فِجَاجُ الهَضْبِ فاتِحَةً أَفْوَ اهَهَا كُلُّهَا نَهْجُ لَهُمْ دَرَرُ (٥)

٩ كَأَنَّهُمْ دُلُخ يَسْقِي جَدَاوِلِهَا مُعَلِّمٌ حَيْثُ أَدَّتْ خَرْجَهَا هَجَرُ (١)

. (٣) الجمائل: جم جمل ، أو جم جمالة ، وهى جماعة الإبل إذا كانت ذكوراً كلها . ومعلقة : تد تكون من علق فلان راحلته ، إذا فسخ خطامها عن خطمها وألقاه عن غاربها ليهنئها ، أو هى مصحفة عن «معقلة» من عقل البعير ؛ وعقله — بتشديد القاف ، إذا ثنى وظيفة مع ذراعه ، فشدها جميعاً في وسط الذراع. واستقلوا : احتماوا وارتحلوا . وابتكروا : انطلقوا بكرة .

(ه) الفجاج: جمع فج، وهو الطريق الواسع بين جباين. والهضب: الجبل المنبسط؟ أو هو جمع هضبة، وهي الجبل الطويل الممتنع المنفرد؛ ولا تكون إلا ف عمر الجبال. ونهج: بين واضح. ودرر الطريق قصده ومتنه.

<sup>(</sup>١) أصاب هذا البيت تصحيف لم أهند إلى صوابه ، فتركته على حاله .

<sup>(</sup>٢) المليط: القوم المجتمعون المختاءاون .

<sup>(</sup>١) زور : انحراف وميل عن السمت .

 <sup>(</sup>٦) الدلح: جمع دلوح ، وهي الثقلة بالحمل ؛ يريد بها هنا نخلات أثقلها ثمرها . وعلم:
 نهر باليمامة . والحرج : كالحراج ، وهو الأتاوة تؤخذ من أموال الناس . وهجر : ناحية
 البحرين ، معروفة — منذ القديم — بجودة النخل .

١٠ فِيحُ العَرَاجِينِ غَضُّ الْبُسْرِزَيَّنَهُ ۚ فَوْقَ الحُدوجِ عُذُوقَ ۖ زَانَهَا الشَّمَرُ (١٠) ١١ تلوى بأمطائها الأر والحُفاخْتَلَفَتْ أَمْطاؤها فَجُذُوعُ النَّخْلِ تَنْهُ صِرُ (٢) ١٢ مُمْرًا وَخُضْرًا كَساها اللهُ زُخُرُفَهُ

كُمَا ٱكْتَسَى بالنَّباتِ العَازِبِ الزَّهَرِ<sup>(٦)</sup>

مثلُ الغَمامةِ يَعْشَى دُونَهَا البَصَرُ (١) ١٣ وَفِي الظُّمَائِن سَلْمَى وَهْيَ وادَّءَة ۖ

شاكى السِّلاَح بَعِيدُ السَّأُو مُنشَمِرُ

١٤ عارَضْتُهُمْ بَكَناز اللَّحْم ناجيةِ أَعْرَتْ دَسائعَها الحاجاتُ وَالنَّفَرُ (٥) ه اكأُنَّ مِنْ زَبَدٍ جَعْدٍ جَمَاجَهَا بِالسَّابِرِيِّ وبالـكَتَّانِ تَخْتُمَرُ (٢) ١٦ حَتَّى لَحَقْنا وَدُونَ الحِيِّ مُنْصِلتًا

(١) العراجين : جمع عرجوت ، وهو عون العذق ؛ والعذق من النخل كالعنقود من \_ الكرم . والبسر : التمر قبل أن يرط . والحدوج : جمع حدج ؟ وهو من مراكب النساء نحو الهودج والمحفة .

(٢) الأمطاء: جم مطو \_ بفتح الميم وكسرها \_ وهو عذق النخاة . والجذوع : جم جذع وهو ساق النخلة . تنهصر : تنعطف وتنثني . والأرواح : جم رخ .

(٣) في الأصل « الغارل » ولا معني له ، ولعل الصواب ما أثبت . والعازب : البعيد لانانه الاشية ، فهو أنضرله وأزكى . وهذا معنى كثيرفي أشعارهم . وقوله : كما اكتسى بالنيات . . الزهر \_ على القلب ، أي كما اكتسى النبات بالزهر .

(٤) في الأصل: « رادعة » وأصاحبها الشنقيطي في نسخته « وادعة » ولعلها الصواب. ووادعة : أي تارة ساكنة .

(٥) الكناز : الصلبة اللحم . والناجية : السريعة . والدسائع : جمع دسيعة ومى مجتمع الكنفين . تربد أن كثرة النرحال أهز لنها .

(٢) في الأصل : «عن زبد . . » وأصلحها الشنقيطي في نسخته «من . . » وهو الصواب إن شــاء آلة . والزَّبد : اللغام الأبيض الذي يخرج من فم البعير الهائُّج . والجمد : المتراكب المجتمع ، وذلك إذا صار بعضه فوق بعض على خطم البعير أو الناقة . والسابرى : الرئاق من الثياب، وهو من أجودها . واختمرت المرأة : البست الخمار وهو ماتفطى به رأسها. (٧) رجل منصلت : ماض في الأمور ، ويقال : سيف منصلت ، إذا كان ماضياً لاتنبو

ضريبته . وَشَاكَ السلاح : ذو شوكة وحد في سلاحه . ومنشمر : مان نافذ العزم .

« السَّأُو » \_ بالسين غير معجمة \_ الهمة ، و « الشَّأُو » \_ بالشين معجمة \_ قدر جرى الفرس وهو شوطها .

### $( \Upsilon 9 )$

وقال يمدح معن بن زائدة الشيباني :

١ يَا لَلرِّ جَالِ هُوَى أُمَيْمَةً قاتلى بَعْدَ الْجَلاَلَةِ وَالشَّفِيقِ الْعَادَلِ (٢)
 ٢ وحوادت تُسْلِي الْمُحِبَّ عَنِ الْهُوَى وَنُوائِبٍ عَذَّ بْنَنَا وَشَواغِلِ
 ٣ وَتَجَارِبُ مَهَا فَأَحْلَى قَائلٍ بِلْسَانِهِ قِيلاً وَأَمْطَلُ مَاطلٍ (١)
 ٤ أَأْمَيْمُ هُلَ أُخْبِرْتِ مَتْبُولاً بَكَى عَمَّا تَضَمَّنَ مِنْ هُوى لِلتّابِلِ (٥)
 ٤ أَأْمَيْمُ هُلُ أُخْبِرْتِ مَتْبُولاً بَكَى عَمَّا تَضَمَّنَ مِنْ هُوى لِلتّابِلِ (٥)

<sup>(</sup>۱) زبره: نهره وزجره ، وأغلظ اه فى الـكلام ، وزبره ــ أيضاً ــ رده ومنعه وكفه عما هو فيه . وفى الأصل : « . . أما بعد كالحبر » وأصلحه الشنقيطى فى نسخته كما أثبت ، ولعله الصواب .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت وناليه أصابهما تصحيف شديد جعل معناعما يستنلق على ، ولم أهند فيهما إلى وجه أرضاه ، فأثبتهما كما هما .

<sup>(</sup>٣) الجلالة : التقدم في السن والاحتناك ، يقال جل يجل جلالة وجلالا ، إذا أسن واحتنك .

<sup>(</sup>٤) المطل : التسويف بالدين والعدة .

<sup>(</sup>٥) تبله : ذهب بعقله ، وتبلت المرأة قلب الرجل : أصابته بتبل ، أي أسقام ..

ه أَوْ تَعْلَمينَ \_ هُدِيتِ \_ مِنْ صافِ لهُ
وُدُّ الصَّرِامِ وَلاَ يَجُودُ بِنائلِ(')
وَوَرَّعَمْتِ أَنِّي مِنكِ أَهِلُ كُرَامة فَرَجَوْتُهُ أَملَ الحَيا في قابلِ (')
ولقدْ صَحِبْتُك \_ لو جَزَيْتِ مَوَدَّةً وخَلائقاً لَبْسَتْ بذَاتِ غَوَائلِ ('')
م عاماً فَعَاماً ثُمَّ آخَرَ ثالثاً فَبَلُوْتُ ذلكَ مثلَ قِيلِ الباطلِ ('')
و وَعْداً كَبَارِقِ خُلِّ لِسِمائِهِ سُدُّ وأَكذَبُ مَنْظَراً لِلحَائلِ ('')
و أَيّامَ أَضَمَرَ مِنْ تَذُكِي لِكُ ، الحَشا
في غَمْرَةٍ مِنْ لَهُوناً وَغَياطِل ('')
في غَمْرَةٍ مِنْ لَهُوناً وَغَياطِل ('')
في غَمْرَةٍ مِنْ لَهُوناً وَغَياطِل ('')
في خَطَرَاتِهِ مُطَوادٍ ذاتُ هَماهِمٍ وَمَلائل ('')

- (١) النائل والنيل: مايصيبه الإنسان من العظاء . .
  - (٢) التابل: العام المقبل.
- (٣) الخلائق: جم خايقة ، وهى الشيمة والسجية والطبيعة . والغوائل : جمع غائلة ،
   ومى الداهية .
- (٤) قوله: «عاماً فعاما . . » ظرف لةوله: «صحبتك . . » ف البيت السالف ، وما بينهما اعتران ، والتضمين في شعره كيثير . وبلا الأمم : خبره .
- (٥) ينال : برقُ خُلَبُ و برقُ خُلَبُ و برقُ خُلَبِ بالإضافة ، وهو المطمع المخانف ، يخيل أن معه مطراً ولا مطر ، وكذلك السجاب الحلب : الذي لامطر فيه . والسد \_ بضم السين \_ السجاب الأسود الرتفع الساد للأفق .
- (٦) أضر : أكن وأسر . وغمرة الشيء : شدته ومزدحه . والغياطل : جمع غيطل،
   وغيطل الليل : التجاج سواده ، استعاره ، هنا ، لعمايات الهوى وضلالاته .
- (٧) قوله: «شنفاً » واقع مفعولا له «أضهر.. الحنا » في البيت السالف. والشغف: مصدر شغفه ، إذا علق به . وتأوبه وتأيبه : أتاه ليلا . والمطواء : رعدة الحمى ، كالنحواء . والهاهم : جمع همهمة ومى الصوت الحني لايبين ، والهماهم ــ أيضاً ــ الهموم . والملائل : جمم ملية ، ومى حرارة الحمى وتوهيمها .

١٢ وَكَذَاكُ سَكُرَاتُ تُخَايِلُ لِلفَتَى مَالِيسَ للصّاحِينَ بِالمُتَخَايِلِ (١) اللهُ ا

حَسَدًا لهـــا وتَكَثُّلاً لوَسائلي

١٦ وعَلَمْتُ أَنِّى إِنْ صَفَالِي عِنْدَهَا وُدَّ فَلَبْسَ لِقِيلِهِنَّ بِزَائل (١٠)
 ١٧ إِنْ عِبْنَنَى حَسَداً لَمَا عَلَمَتْ بِهِ طِبّاً بِهِنَّ وَهُنَّ غَيْرُ غَوافِل (٥٠)
 ١٨ وَجَمَلْتُ مَوْعِدَهُنَّ لَيْلَةَ أَسْعُدٍ مَلْقَ الْمُحِبِّ عَنِ الْغَيُورِ الغَافل (١٦)
 ١٩ حَتّى إِذَا وَافَيْتُ لَا بِمُقَصِّرٍ عَمّا رَقَبْنَ لَهُ ولا بالعاجِلِ

<sup>(</sup>١) في الأصل « تحامل للفتي \* .. بالمتحامل » . ولعل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) وعدنك نسوة : جاء بها على لغة «أكلونى البراغيث » ونون النسوة على هذه اللغة علامة جمع . وملق : أى لغاء ، مصدر ميمى من لق . وقرائب : جمع قريبة ، وفى الأصل تشبه أن تكون « قرابتى » فقد أعجم ماقبل الياء بنقطتين من أعلى ، وأهمل ماقبله ، وهو ضعيف ، والأصل أن يقال ، فلان قريبى ، أو ذو قرابتى ، قال فى اللمان « والعامة تقول: هو قرابتى ، وه و قرابتى ، وذو مقربة وقربى منى . ومنهم من يجيز : فلان قرابتى ، والأول أكثر . وفي حديث عمر رضى الله عنه : ألا حلى على قرابته ، أى أقاربه ، سموا بالمصدر كالصحابة » . اه . والحلائل : الصواحب ، واحدتهن خليلة .

<sup>(</sup>٣) أبرمه : أمله وأضجره .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « لقليهن » وأصلحها الشنقيطي في نسخته كما أثبت ، وهو الصواب إن شاء الله . والقيل : القول .

<sup>(</sup>ه) فى الأصل : « طباتهن » وأصلحها الثنقيطي كما أثبت . والطب : الحذق والبصر والمهارة ، يريد أنها تعرف مايحملهن على عيبه وانتناصه .

<sup>(</sup>٦) الأسمد: يريد سعود النجوم .. قال في اللــان: « وهي من نجوم الصيف ومنازل القمر ، تطلع في آخر الربيع وقد سكنت رياح الشناء ، ولم يأت سلطان رياح الصيف ، فأحسن ماتكون الشمس والقمر والنحوم في أيامها لأنك لاترى فيها غيرة » .

٢٠ وافَيْتُ عَبْلِسَ بُدَّن قُطُفِ الخُطا ﴿ هِيفِ البُطُونِ ذَو اتِ شَطْبِ كامل (" َ بَيْنَ الدُّجَى وغُروبَ كُلِّ أَصائل <sup>(٣)</sup> بادٍ وهُنَّ ذُواتُ دَلَّ فاضل (ئَ) بالخَفْض بعدَ تَحيَّـة وَنَسَاؤل (٥) بتَجارُم جدًّا ولا بِنَبَاذُل (١)

٢١ يَبْسِمْنَ عَنْ بَرَدٍ أَحَمَّ رُضَابُهُ كَالنَّهُدُ لارَصِفٍ ولا مُتَثَاعِل (٢٠ ٢٢ يَفْتَرُ رَوْضَ حَنَاتِمٍ صَيْفِيَّةٍ ٢٣ عَجَاً لَبُهْجَة ذاتِ دَلَّ فَصْلُهَا ٢٤ لمَّا تَراجَعْنا الحَدِّيثَ نَكُفُّهُ ٢٥ والمُقْتَرات مِنَ الكلام ولم يُكُنْ

(١) بدن : جمم بادنة ، وهي الجسيمة . قطف الحطا : جمع قطوف ، وهي القصيرة الحلو ، تمشى ف تؤدة وتريث ، وأصله من قطفت الدابة ، إذا ضاف مشيها . والهيف : جمع هيفًا ، وهي الضامرة البطن ، الرقيقة الخاصرة . والشطب : الطول والقوام ، من تولهم : " رجل شطب ، أي طويل حين الحاقة .

- (٢) البرد: ريد أسنانهن ، شبهها بالبرد ابياضها وبريقها . أحم: أبين : ويطلق أيضاً على الأسود \_ ضد . الرصف : ف كتب اللغة أن الأسنان الرصفة هي التي تصافت في نبتتها وانتظمت واستوت ، وهو وصف حسن كما ترى ، ولا معنى لنفيه ، وقد يكون مصحفا عن « قصف » من قولهم : قصفت ثنيته ، إذا انكسرت عرضا . ومتثاعل ، متفاعل من النَّمَل ، وهو نبات سَنَّ في أصل أخرى ، أو دخول سن تحت سن ، ولم أجد هذا البناء في
- (٣) الحناتم : جم حنتمة ، وهي الغامة المتلئة ماء . والدجي سواد الايل مع غيم ، وألا ترى نجنًا ولا قرآ . والأصائل : جم أصيل وهو العشي .
  - (؛) البهجة : حسن لون الشيء ونضارته . والدل : حسن الهيئة وحسن الحديث .
- (ه) خفض الحديث والصوت : غضه . وفي الأصل : « بعد تحية وتأتل » وأصلحها ` الشنقيطي كما أنيت .
- (٦) في الأصل: « والمعترات من الـكلام . . » ولا معنى له ، وأصلحها الشنقيطي كما أثبت ، ولعله ذهب إلى أنها من : أقتر الرجل ، إذا افتقر وأقل ، أي لم يفضن في الـكلام ولا اتسمن فيه . وفي الأصل أيضاً « بتحارم . . ولا بتبادل » بالحساء والدال المهملتين ، وأصلحهـا الشنقيطي كما أثبت أيضاً ، ولعله الصواب . والتجارم : التقاطم ، من جرم الشيء بمعنى قطعه ، ولم أجد هذا البناء في كتب اللغة كا°نه يريد أنهن لم يكثرن من الحديث ولم يتبذلن فيه، ولم يمسكن عنه أيضاً ، بل كان بين بين .

٣٣ حتَّى إِذَا وَقَعَ الْخَرِيفُ لِمُسُولُ ۚ فَلْذِي قِضِينَ إِلَى تَيَاضٍ جُلاجِلَ ۗ

<sup>(</sup>١) النة : الكثيب من الرمل . والمتهابل : كذا في الأصل ، ولم أجد هذا البناء في كتب اللغة ، والمعروف في وصف الكثبان : الهيل ، وهو الذي لا يتماسك رمله .

سب من و روز و تروز و تروز و تروز و تروز . و المعنى عن الأمر : كف عنه ، (٢) الطرب : خفة تعترى الإنسان لفرح أو حزن . والرعوى عن الأمر : كف عنه ، وكأنه ضمنه هنا معنى التفت ، أى لا يلتفتن ، ولا يبالين . والواجل : الجائف .

<sup>(</sup>٣) في أساس البلاغة . .

نَجْمَنَ أَنْوَاءَ الرَّبيعِ لِمَأْسِلِ فَالِذِى قِضِينَ إلى جُنُوبِ السّاحِلِ وكان هذه الرواية مافقة من هذا البيّت والبيّين ٣١ و ٣٣. ونجم النوء: انتظر طلوع نجمة وعيش باجل: خصب واسع، وفي الأصل: « باخل » وهو تصحيف صوابه ما أثبت. (٤) استن : جرى بشدة . والمتان : جم من ، وهو ماعلا من الأرض . والوهج : شدة

 <sup>(</sup>٤) استن : جرى بشدة . والمتان : جمع متن ، وهو ماعلا من الارض . والوهيج . سد
 الحر . والسائم : جمع سموم ، وهي الرياح الحارة .

<sup>(</sup>٥) الحداب: الأكم ، واحدها حدب . والترجيح ، الهدير .

<sup>(</sup>٦) الناهل: موارد الماء . والبطون : الأودية ، واحدها بطن . والضاهل ، النزر المثلل ، من ضهل الماء ، إذا قل .

<sup>(</sup>٧) لم أجد فى كتب البلدان ذكراً لمكان باسم « مسول » ولعل صوابه « مأسل » كا وقع فى رواية أساس البلاغة للبيت ٢٩ ، وهو فيه \_ كا ذكرنا \_ يشبه أن يكون ملفقا من البيتين ٢٩ ، ٣١ وهذا البيت ، ومأسل : ماء فى ديار بنى عقيل . وذو قصين ؛ واد . وحلاجل : جبل من جبال الدهناء .

٣٤ قَرَّبُنَ لِلأَعْمَالِ كُلَّ مُضَبَّرٍ كَالْقَصْرِ فَعْمِ الْمَنْكِبَيْنِ قُنَابِلِ (۱) و جُراشِ جَوْرُهُ هُ وَمُهُ جُراشِ جَوْلُهُ الضَّلُوعِ ، شَدِيدُ شَعْبِ الكاهلِ (۱) جَثْلُ الضَّلُوعِ ، شَدِيدُ شَعْبِ الكاهلِ (۱) جَثْلُ الضَّلُوعِ ، شَدِيدُ شَعْبِ الكاهلِ (۱) وظاهرَ نَيَّها عُشْبُ تَجَثَّلَ مِنْ رَبِيعِ هَاطِلِ (۱) وظاهرَ نَيَّها عُشْبُ تَجَثَّلَ مِنْ رَبِيعِ هَاطِلِ (۱) و حَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مِنْ مَنْ عَمْ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعَل

(۱) المضبر: الموثق الخلق المجتمعه . وق الأصل : « للقصر » ولعل الصواب ما أثبت ، ومن عادتهم تشبيه الجمل الضخم بالقصر . وفعم المنكبين ممتلئهما . وق الأصل : « دواقل » ولا معنى له ، ولعل الصواب ما أثبت ، والقنابل : الغليظ الشديدالضخم الرأس ، ومثله القنادل ، وهو الضخم الرأس من الإبل والدواب .

(٢) نهد: مرتفع . والملاط : جانب السنام ، والملاط ـ أيضاً ـ الكتف ، والعقد والمرفق . وجراشع : لم أجد هذا البناء فى كتب اللغة ، وفيها الجرشع ، وهو العظيم من الإبل والخيل ، أو العظيم الصدر المنتفخ الجنبين ، وهذا البناء « فعالل » كثير فى مثل هذا المعنى . والحيزوم : الصدر أو وسطه . وجثل الضلوع : غليظها . والسكاهل : مقدم أعلى الظهر بما يلى العنق ، وهو الثلث الأعلى وفيه ست فتار .

(٣) العيرانة من الإبل: السريعة من نشاط. وهملت الناقة: تركت ترعى بنفسها. والني بكسر النون \_ السحن، واللحم، والني \_ بفتح النون \_ الشحم. وظاهرنيها، طابقه وركبه بعضه فوق بعض. وتجثل: تفعل من الجثل، وهو من الشجر والشعر: الكثير الملتف، ولم أجد هذا البناء «تجثل» في كتب اللغة، إلا أنه عربي مستحكم، وفيها: اجثأل النبت: طال وغلظ والنف. وأراد بالربيع المطر.

(٤) خشعنها: ذللنها .

(٥) وارى الشيء : ستره . واليوب المحبر : الذي أجيد صنعه وحسن . والرقم : تُوب مخطط من الوشي أو الجز أو البرود . وغدافل : سابد .

(٦) الأحوى : وصف للرحل أو الهودج ، والحوة : السمرة ، أو الحضرة الضاربة إلى السواد . والقاتر : الجبد الوقوع على ظهرالمطية من الرحال ، فلا يعقرها . والعارف : السكريم العتيق من الحيل ، وهم يشبهون الهوادج بالحيل .

٤٠ مُحَجَّبِ بِالأُرْجُوانِ مُقَنَّعِ بِالرَّيْطِ رَهّافِ السَّدِيفِ تَخايلِ (۱)
 ١٤ حتى إِذَا هَيَّأْنَ أَحْسَنَ مَنْظَرٍ حالاً بلا عُنْف وَلاَ بِتَوَاكُلِ (۱)
 ٢٤ فَوْقَ الْجَالِ تَبَوَّأَتْ أَخْدَارَهَا خُرُدُ مِلاَحُ الدَّلِّ غَيْرُ عَوَاطِلِ (۲)
 ٣٤ مِنْ حَكُلِّ بَهْ كَنَة يَجُولُ وشاحُها
 ٣٤ مِنْ حَكُلِّ بَهْ كَنَة يَجُولُ وشاحُها
 ٤٤ رُعْبُوبة نَفْحُ العبير بِجَيْبها عَبِنْ، وَلاَ تَصِلُ المُحبِ بِطَائِلِ (٥)
 ٤٤ رُعْبُوبة نَفْحُ العبير بِجَيْبها عَبِنْ، وَلاَ تَصِلُ المُحبِ بِطَائِلِ (٥)
 ٤٤ إلا برهال المُحب بِطَائِلِ (١٠)
 ٤٤ يُولُ بَولَ مَعْدُهُ المُحب بِطَائِلِ (١٠)
 ٤٤ إلا برهال عَلَى المُحَدِّ الْمُمَدِّحِ بِفَضَائِل مَعْدُودَة وَنَوَافِل (١٠)
 ٢٤ هذا وَخَيْرُ مِدْحَة وَلَوَافِل (١٠)

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «كالأرجوان» ولعل الصواب ما أثبت، وسياق الكلام يدل عليه. والأرجوان. ثياب حمر. والربط: جم ربطة، وهى الملاءة إذا كانت قطعة واحدة. رهاف: رقيق، من رهف، إذا رق. والسديف: الستر. ولم أجد هذا الحرف فى كتب اللغة بهذا المعنى، وفيها: السدافة: الستر، ويمكن حمله على أنه فعيل بمعنى المفعول من أسدف الستر، أي أسله.

 <sup>(</sup>٢) ف الأصل : « . . ولا متواكل » ولعل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) تبوأ المكان : حله . والأخدار : جميع خدر ، وهو الهودج أو نحوه من مراكب النساء . والحرد : جمع خرود ، وهي البكر لم عمس ، أو الحفرة الطويلة السكوت الحافضة الصوت المتسترة . والدل : حسن الهيئة . والعواطل : جمع عاطلة ، وهي التي لا حلى لها .

<sup>ُ (؛)</sup> البهكنة : الشابة الغضة . والوشاح : أديم عريض يرصع بالجوهر تشده المرأة بين عانقها وكشحها . وكنى بجولان وشاحها عن هضم خصرها وهيفه .

<sup>(</sup>٥) الرعبوبة: البيضاء الناعمة. وفى الأصل: « نضح » وهو تصحيف صوابه ما أثبت ونفح المبير: فاحت رائحته. والعبير: أخلاط من الطبب تجمع بالزعفران. والجيب: فتحة القميص فى أعلاه ، كنى بها عن الصدر. وفى الأصل: « بجنبها » والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) الحلف \_ بضم فكون \_ الإخلاف بالوعد . ومزايل : مفارق .

 <sup>(</sup>٧) النوافل: العطايا، واحدتها نافلة.

لَفَقَى مَعَد ذِي الوَفاءِ بعَهْدِهِ وأخِي السِّياسة وَالقَضَاءِ الفَاصِلِ
 والمُنْتَضِي لِنَكَالِ مَنْ شَقَّ العَصَا يومَ التَّزَايُلِ بِالوَشِيجِ الذَّابلِ (۱)
 والمُنْتَضِي لِنَكَالِ مَنْ شَقَّ العَصَا يومَ التَّزَايُلِ بِالوَشِيجِ الذَّابلِ (۱)
 وأعْصِ العَوَاذِلَ وأفْرِ همَّا صَائفًا منع الزُقَادَ نَجَاءَ حَرْ فِ بازِلِ (۱)
 وأعْصِ العَوَاذِلَ وأفْرِ همَّا صَائفًا منع الرُقَادَ نَجَاءَ حَرْ فِ بازِلِ (۱)
 بأسًا وأصبر مُ وألل النُبُوتَةَ مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَناطَ حَائل (۱)
 ومُقَنَّعِ شَاكِي السِّلاَحِ مُباسِل (۱)

(۱) المنتضى : من انتضى سيفه ، إذا سله من غمده ، ولا معنى له هنا ، وقد يكونَ مصحفا عن « المعتصى » ، نحو قول معبد بن علقمة :

وَلَكَنَّنَا نَأْبَى الظُّلاَمَ وَنَعْتَصِى بِكُلِّ رَقِيقِ الشَّفْرَتَيْنِ مُصَمِّمٍ والتَّرَايِل هَى فَ الْأصل: « التدابل» وأصلحها الشنقيطي كما أثبت. والوشيج: قصب يتخذ منه الرماح، أراد بها الرماح نفسها. والذابل: الدقيق الذي لصق به قشره، نهو

(۲) العواذل: جمع عاذلة ، وهى اللائمة ، يريد: اعس من يعذلنك ويردن أن يثنينك عن النرحال . وقرى الصيف: أضافه ، والقرى : ما يقدم للضيف . وق الأصل : « نجم حرب نازل » وهو تصحيف صوابه ما أثبت . والنجاء : السير السريم . والحرف : الناقة الضامرة . والبازل من الجمال والنوق : الذى بزل نابه ، أى شق اللحم وطلع ، وذلك إذا طعن في السنة التاسعة ، ويكون عندها في منتهى أشده . يريد : اجعل قرى هذا الهم الذى نزل بك الضرب في الآفاق على بازلك ، وهو معنى مستقيض في أشعارهم .

(٣) فى الأصل: « وأكرمهم .. بأساً » وأظن الصواب ماأثبت ، أى أشدهم وأمضاهم عزماً ، من الكريهة ، وهى الثدة فى الحرب ، وذو الكريهة : السيف الذي يمضى فى الضرائب . وفى الأصل أيضاً « . . بحق نازل » وأصلحه الشنقيطي كما أثبت .

(٤) مناط: اسم مكان من ناط الشيء ، أي علقه . والحمائل : جمع حميلة وحالة ، وهي علاقة السيف ، كني بقوله : « أطولهم مناط حمائل » عن طوله ، والطول من نعوت السيادة التي تتمدح بها العرب .

(ه) الْمُكْرَيْمَة : الحرب ، أو شدتها ، وشاكن السلاح : لسلاحه شوكة وحد . والمباسل : المصاول في الحرب ، والمباسلة : المصاولة .

٤٥ ضَار بأسلاب الفَوَارِس مُعْلَقِ نَفْعاً تَحَرَّبَهُ بِصَدْرِ العامل (۱) ٥٥ أَشْعَرْتَ نافذَة تَجِيشُ بناحط زَبِد مُعاندُهُ ، وآخَرَ سائل (۱) ٢٥ وَرَمَيْتَ ذَا يَمِن بِشَبْبَانِيَّةً وَمَيْتَ ذَا يَمِن بِشَبْبَانِيَّةً وَمَاندُهُ ، وَآخَرَ سائل (۱) طَحَنَتْ جَنَاجِنَ مَنْ طَغَى بِكَلاَ كُل (۱) وَوَطِئْتَ عَسْكَرَ كُلِّ ثَغْرِ حَازَهُ أَهْلُ ٱلمَخَبَّةِ وطْأَةَ المُتَثَاقِل (۱) مه وَمُشَرَّدٍ خَافَ العَدُوَّ بِحَانِهِ وَالجَوْرَ ، مُنْقَطِعِ إِلَيْكَمُوائِل (۱) م وَوَطِئْتَ خِيفَتُهُ ، وَيَوْم كَرِيمة فَرَّجْتَ غَمَّتَهَا فَكُمْ مِنْ قائل : (۱) هو آمَنْتَ خِيفَتُهُ ، وَيَوْم كَرِيمة فَرَّجْتَ غَمَّتَهَا فَكُمْ مِنْ قائل : (۱) م إِنَّ الوُفُودَ مِنَ القَبَائلُ كُلُّها مِمَّنْ تَضَعْضَعَ مَالُهُ والخَاملِ (۱) مَنْ الْوَفُودَ مِنَ الْقَبَائلُ كُلُّها مِمَّنْ تَضَعْضَعَ مَالُهُ والخَاملِ (۱) مَنْ الْوَفُودَ مِنَ الْقَبَائلُ كُلُّها مِمَّنْ تَضَعْضَعَ مَالُهُ والخَاملِ (۱)

<sup>(</sup>۱) ضار: فاعل من ضرى بالشيء ، إذا لهج به واعتاده فلا يكاد يصبر عنه . والأسلاب : جم سلب بالتحريك وهو اسم لما يساب ، يصفه بأنه اعتاد أن يتتل الفوارس ويغم أسلابها . وأعلق نفعاً : أدركه ، من قولهم : أعلق الحابل ، إذا علق الصيد ق حبالته . وتحربه : تفعل من حربه إذا سلبه ماله . وفي الأصل : « تجوبه » ولم أقف لها على معنى ، فلعل الصواب ما أثبت . والعامل : صدر الرمح ، أراد به الرمح نفسه بدليل إضافة « صدر » إله .

<sup>(</sup>٢) أشعره السنان والرمح: خالطه به ، وفي الأصل : « أسفرت » ولا معني له ، والصواب ما أثبت . وخافذة : وصف القناة أو للطعنة ، أى تنفذ من جسه . وجاش الجرح : سال منه الدم وتدفق . والناحط : فاعل من نحط الرجل ، إذا وقعت فيه القناة فصوت من صدره . والنحيط : الزفير . وعند الدم : سال فلم يرقأ ، أو سال جانباً ، كأنه يعاند . هذا وما يزال في نفسى من هذا البيت شيء .

<sup>(</sup>٣) ق الأصل: «حباير من طنى » وأثبت ما اختاره الشنقيطى . والجناجن : عظام الصدر واحدها جنجن ! بفتح فسكون ، أو بكسر فكون . والسكلا كل : جمع كلسكل وهو الصدر .

 <sup>(</sup>٤) الثغر : موضع المحافة من فروج البلدان ، والحد الفاصل بين بلاد المسامين وغيرهم .
 والمخبة : الحديمة والمكر وسوء الطوية والفساد .

<sup>(</sup>ه) منقطم إليك : ملاّزم لك ، كأنه انقطع عن صلانه بالناس وقصرها عليك . وموائل : مجاور .

<sup>(</sup>٦) يوم كريهة : يوم شدة . والغمة : الكرب .

<sup>(</sup>٧) تضمضع ماله : قل ماله وافتقر . والخامل : الخني الساقط الذي لا نباحة له .

بنَجَاحِ حَاجَتِهِ ، وَأَحْمَدُ قَافَلُ ! ٦١ طَلَبُوا نَدَى مَعْن فَأُوْثَقُ رَاحِل عِنْدَ الثُّرَيَّا مِنْ يَدِ المُتَنَاول (٢) ٦٢ سَمْحُ المَوَدَّةِ فِي العَطَاءِ حَرِيمُهُ بالسَّيْل بَيْنَ جَدَاولِ وَعَافل (٣) ٦٣ مَااليَمُ مِنْ بَحْرِ الفُرَاتِ إِذَا طَمَى فَضْلاً وَأَثْمَلَ للضَّعيف العائل (1) ٦٤ بأَعَمَّ أَغُمَّا مِنْ أَدَاكُ لِمَنْ بَفَى عَرْضَ العِرَاقِ بِفِتْيَـةٍ وَرَوَاحِلَ (٥) ٥٠ لَوْلاَ رَجَاؤُكَ لَمْ أَسِرْ مِنْ يبشةٍ سَهْل يَظَلُ دَليلُها كَالجاهل(١) ٦٦ كُمْ قَدْ قَطَعْنَ إِلَيْكَ مِنْ دَاوِيَّةٍ أَقْطَارُهُنَّ بِسَبْسَبِ مُتَمَاحِلُ (٧) ٧٧ مَوْصُولةِ بتَنَائفِ مَوْصُولةِ وَخَبَبْنَ فِي الْحُزَّانِ ذَاتَ هَزَائلُ (^) ٨٨ وَزَمَانِ آفاتِ قَطَعْنَ عَادِياً

(١) القافل : العائد .

<sup>(</sup>٢) حريم الرجل وحرمه : ما يقاتل عنه ويحميه . والثريا : مجموعة الكواك المعرونة .

 <sup>(</sup>٣) اليم: البحر. وطمى الماء: علا واتفع. والمحافل: جم محفل: وهو مجتمع الماء،
 من حفل الوادى، إذا جاء بملء جنبيه.

<sup>(</sup>٤) أعمل للضعيف : أقوم بحاجته . يقال : عمل القوم ، إذا كان تحالا لهم ، أى غيانًا لهم وقوامًا ، والثمال : الملجأ ، والغياث : المطعم في الشدة . والعائل : الفقير ذو العيال .

<sup>(</sup>٥) فى الأصل : « . . . من سنة » ولعل الصواب ما أثبت ، وبيشة : منازل قوم ابن الدمينة . والرواحل : جم راحلة . وهي التي تصلح أن ترحل من الإبل .

<sup>(</sup>٦) الداوية : الفلاة الواسعة البعيدة الأطراف المستوية .

<sup>(</sup>٧) التنائف: جمع تنوفة ، وهى المفارة والأرض الواسعة البعيدة الأطراف ، أو الفلاة لا ماء بها ولا أنيس وإن كانت معشبة . وأقطـــارهن : نواحيهن ، واحدها قطر ــ بضم فكون . والسبب : المفارة والأرض المستوية البعيدة . والمناحل : البعيد ما بين الطرفين ، يقال : سبب مناحل ، وفلاة مناحلة ، أى بعيدة الأماراف . وفي الأصل : « منايل » ، خعلها الشنقيطي « منائل » ولم أقف لهما على معني وأظن الصواب ،ا أثبت .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « وحن والحران » وأصلحها الشنقيطي كما أثبت. وخب : أسرع. والحزان حبد بكسر الحاء وضمها حجم حزيز ، وهو ما غلظ من الأرض وكثرت حجارته. والهزائل : جمع هزيلة ، وهو اسم من الهزال ، كالشتيمة من الشتم . هذا وما يزال في نفسى . من هذا لبت شيء .

١٩ يابنَ الغَطَارِفَةِ الذِينَ سَمَتْ لهمْ قُلَلْ ذَوَاتُ أُرومةِ وَعُدَامِلِ (١)
 ١٧ ثَبَتَتْ رَوَاسِيها وَزَانَ فُرُوعَهَا فَظْلِ مِنْ مَنْ تَعَاطِي الحاصِلِ (١)
 ١٧ حَقِّقْ \_ فَدَاكَ أَبِي \_ مَغِيظةً حاسِدِي

وَسُرورَ مُعْتَرّ لسَيْبِكَ آمل (٦)

٧٢ لِجَمَالَ مُنْقَلَبِ بْرَعْمِ ، ناظرِ لِنَدِّاكَ إِنَّكَ ذُو ندًى وَفُوَاضِلَ (١)

( ( ( )

وقال :

ا أَعَيْنَى مَالِي لاَ أَيِبِتُ بَبْلدَة مِنَ الْأَرْضِ إِلاَّ كَانَدَمْعِي قِرَا كَا (٥)
 ا أَعَيْنَى أَعْنَى أُمَّ ذِي الوَدْعِ عَنكا بَنُونَ وَمَالُ فَانظُوا مَا غِنا كَا (٢)
 ٣ أَلاَ قَدْ أَرَى \_وَاللهِ \_ أَنْ قَدْ قَذِيتُهَا بِعَنْ لاَ يُبالِي أَنْ يَطُولَ قَذَا كَا (١)

<sup>(</sup>۱) الفطارفة: جم غطريف، وهو السيد الشريف، والسرى السخى. والقلل: جم قلة، وهي من كل شيء أعلاه، كالقمة. والأرومة: الأصل. والعدامل: القديم من كل شيء، وأراد به هنا الحسب التليد. وفي الأصل « علامل » وأصلحه الشنقيطي كما أثبت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « تصديمنم » وأصلحه الشنقيطي كما أثبت ومايزال في نفسي منه شيء .

 <sup>(</sup>٣) المعتر : الفقير ، والمعترض للمعروف من غير أن يسأل . وفي الأصل : « معتد » وهو
 تصحيف صوابه ما أثبت . والسيب : العطاء .

<sup>(</sup>٤) الزعم: مصدر زعم ، إذا طمع . وفي الأصل : « . . باطن \* لنداك . . » ولمل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>ه) فى الزهرة: « . . كلسا بت ليلة \* بأرض فضاء كان . . » وفى الأشباه :
« . . لا قدمت ببلدة » ولعله تصحيف « لبلدة » ، وفى نسخة أخرى منه في لا نأيت ببلدة »
(٦) فى الأشباه : « . . أم ذى الطوق » . والودع : خرز بيض من البحر شقها
كشق النواة ، تعلق لدفع العين ، الواحدة منه ودعة ــ بسكون الدال ــ ويحرك . وذو
الودع : الصى ، لأنه يقلدها ما دام صغيراً .

<sup>(</sup>۲) قذيت عينه تقذى قذى وقذياً وقذياناً : وقع فيها قذى .

٤ أَعَيْنَى مَهْلاً أُجِيلاً الصَّبْرَ تَحْظَياً
 فقد خفت مِن طُولِ البُكاء عَما كما (١١)

( { } )

. وقال :

١ أَلَا هَلْ مِنَ البَيْنِ الْمُفَرِّقِ مِنْ بُدِّ وَهَلْ لِلَيَالَ قَدْ تَسَلَّفْنَ مِن رَدِّ

٢ وَهُلْ مِثْلُ أَيَّامٍ بِنَعْفِ سَوِيقَةٍ رَوَاجِعُ أَيَّامٍ كَمَا كُنَّ بِالسَّعْدِ (٢)

٣ وَهِلْ أَخَوَاكَ اليَوْمَ إِن ۚ قُلْتَ عَرِّجا

عَلَى الأَثْلِ مِنْ وَدَّانَ وَالمَشْرَبِ البَرْدِ<sup>(٣)</sup> ٤ مُقِيانِ حتّى يَقْضِيا مِنْ لُباَنَة

فَيَسْتَوْجِبَا أَجْرِي وَيَسْتَـكُملِا حَمْدِي (١)

ه وَ إِلاّ فَسِيرًا فَالسَّلاَمُ عَلَيْكُما فَالَكُماغَيِّي وَمَالَكُمارُشْدِي (°)

(١) في الزهرة : « أعينيَّ صبراً أعقباني حلاوة » . ويقال : حظى عند فلان حظوة : إذا نال عنده مكانة ومنزلة ، وحظيت المرأة عند زوجها : سعدت ودنت من قلبه وأحبها .

(٢) في ذيل القالى: « .. مثل أياى » . وفي معجم البادان : « عوائد أيام » والأصل في النعف : المسكان المرتفع في اعتراض . ونعف سويقة : موضع ذكره ياقوت ولم يحدده . وسويقة : اسم لمواضع ، قال ياقوت : « وهي مواضع كثيرة في البلاد . . سويقة موضع قرب المدينة . . وقال أبو زياد : سويقة هضبة طويلة بالحمي حمى ضرية ببطن الريان . . » وقال البكرى فيها : « موضع بشق اليامة » . وذكر أيضاً سويقة التي على مقربة من المدينة . والسعد : موضع قريب من المدينة بينها ثلاثة أميال .

(٣) فى ذيل القالى: « وهل أخواى . . » وودان : مواضم ، أحدها بين مك والمدينة، وهو المعنى هنا غالبًا ، وجبل طويل بين فيدوالجبلين . وعرج على المسكان : عطف عليه وألم به .

(١ُ) ف ذيل القالى : « . . لى لبانة » . واللبانة : الحاجة من غير ذاتة .

(ه) في ذيل النالي : « . . . فروحاً والسلام عليـكما » ·

٢ أُولاً بِيدَى اليوم مِنْ حَبْلِي النِّي أَنَازِعُ مِنْ إِرْخَائِهِ لاَ وَلاَ شَدِّى (١)

٧ أُولكَ مَنْ بِكُفَّى أُمِّ عَمْرُ وَ قَلَيْتُهَا أَ إِذَا وَلَيْتُ رَهُنَا تَلِى الرَّهْنَ بِالْقَصْدِ
٨ أَلاَ لَيْتَ لَشَعْرِى مَا اللَّذِي تُحُدِّنَ لَيْ
٨ أَلاَ لَيْتَ لَشَعْرِي مَا اللَّذِي تُحُدِّنَ لَيْ

. « الغربة » : البعد ، من هذا قولهم " : أغربُ عَنّا ، أَى تَباعَدُ ، وَبَهُذَا سَمَى

ْ نَوَى أَمِّ عَمْرُو ﴿ حَيْنَ أَنَّ مَنْتُوبُ النَّسُونَى ۚ مَنْ مُنْ الْمُعَاشِحُونَ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ يَضْلُو السَّكَاشِحُونَ أَنْ مِنْ ا

 أَتَّضُرِمُ ۚ لِلْا ثَن ۚ اللَّذِينَ ۚ هُمُ الْعِدْى وَتُشْمِتُهُمْ بِي أَمْ عَشْرِو عَلَى وُدِّدَى اللَّهِ عَلَى وَدُدَّى (١)

و يروى : « أمْ تدويمُ على ودِّى » . « اللائي » و « الذين » يمعني واحد ، و إنما جاز الجمع بينهما لاختلاف اللفظ ، كما قال (٥) :

تَ ﴾ (١) ق وَيْلُ القاللُ ﴿ وَمَا بَيْدِي ... . . \* .. . وَلاَ شَعْدُ ﴾ -

الغريب لبعثة غن وطنه المراجعة

(٢) في ذيل القالي « وياليت شعرى . . . \* نُويُّ عَرَّبَة بَعْدَ د الْمُشْقَةُ والنَّقَةُ "

وف الزياجي ... ... أَعْدُرُنَ . لَنَا ﴿ عَدًا عَرُبُهُ النَّائِي الْمُفَرِّقُ وَالْبُعْدِ، ﴿

حين تقذفها النوى \* بنا . . . » وفي الأغاني : « ليبي أم بكر حين تفقيب النوى \* بنا . . . »

(1) الشهاتة : الفرح ببلية العدو . وفي ذيل القالي « لتشمتهم بي أم تدوم على الود » الزجاجي .

أَتَصْرِمُنَى عِنْدَ الَّذِينَ هُمْ العِدَى فَتُشَمِّتُهُمْ بِى أَمْ تَلَامِمُ عَلَى الْعَهْدِ وَقُ الْأَعَانِي : « أَتَصَرِمِنَى عِنْدَ الْأَلِى هُمْ لِنَا الْهِدِي » ثم روى العجز كما رواه الزجاجي .

(٠) هو عدى بن زيد العبادى .

( ٦ ابن الدمينة )

ويقال : قوم عدى ـ بكسر العين ـ وعُدى بالضم ، فإذا دخلت الماء قلت : « عُداة » . وقوله : « أتصرم » أى : أتقطع ؟ و « الصرم » : القطع .

١١ وَظَنَّى بِهَا مِنْ كُلُّ ظَنَّ بِغَاثِبٍ وَفِيٍّ بِنُصْبِحٍ أَوْ يَدُومُ عَلَى العَهْدِ

يقال : وفى به ، وأوفى به ، وينشد :

أَمَّا انْ ُ طَوْقِ فَقَدْ أَوْنَى بَدِمَتِهِ كَا وَفَى بِقِلاصِ النَّجْمِ حَادِيها (٢) وَظَنِّى بَهَا، وَاللهِ، أَنْ لَنْ تَضِيرَ فِي وَشَاةٌ لَدَيْهَا لاَ يَضِيرُونَهَا عِنْدِي (٢) وَظَنِّى بَهَا، وَاللهِ، أَنْ لَنْ تَضِيرَ فِي وَشَاةٌ لَدَيْهَا لاَ يَضِيرُونَهَا عِنْدِي (٢) وَظَنَّى بَهَا، وَاللهِ ، أَنْ المُحِبَّ إِذَا دَنَا كَيَلُ وَأَنَّ النَّالَى يَشْفِي مِنَ الوَجْدِ (١) ١٤ وَقَدْ زَعَمُوا أَنَّ المُحِبَّ إِذَا دَنَا كَلَ قَلْ أَنَّ قُرْبَ الدَّارِخَيْرُ مِنَ البُعْدِ (٥) 12 بِكُلِّ تَدَاوَيْنَا فَلَمْ يُشْفَ مَا بِنَا عَلَى أَنَّ قُرْبَ الدَّارِخَيْرُ مِنَ البُعْدِ (٥)

(١) قطعة من بيت وتمامه :

فَقَدَّمَتِ الأَدِيمَ لِرَاهِشَيْهِ وَأَلْقَى قُولُهَا ... ... ...

طبقات ابن سلام ٦٣ ، سانى القرآن ١ / ٣٧ ، اللسنان ﴿ مَيْنِ ﴾ . وهو من قصيدة ذكر فيها خبر الزباء وغدرها بجذيمة الأبرش ، والأديم : الجلد المدبوغ ، والراهشان : عرقان ف باطن الدراع . والمين : السكذب .

(۲) البیت لیخفیل الغنوی ، دیوانه م ۲۰ ، اللسان ( وفی ) و ( قام ) و قلام النجم :
 عثمرون نجماً نزعم العرب أن الدبران ساقها إلى الثریا في خطبتها .

(٣) ضاره : ضره وألحق به الأذي . .

(٤)كتب فى الأصل تحت ﴿ يشنى » : ﴿ ويروى : يسلى » وهي موافقة لما فى جم الجواهر ، وشوج السقط للجاليوسى ؛ وشواهد المننى للبندادي .

(ه) زاهوا بعده في الحماسة ، ومحاضرة الأبرار ، والمعاهد ، والحماسة البصرية ، وعبون التواريخ :

عَلَى أَنْ قُرْبُ الدَّارِ لَيْسَ بِنافِعِ إِذَا كَانَ مَنْ تَهُواهُ لَيْسَ بِذِي وُدَّ وقال أبو الفرج في هذا البت ـ بعد أن أورد أبياناً منها : « وزيد عَلَى ذلك بيت مو ، ثم ساف البيت . ١٥ هُواَىَ بِهِذَا الغَـــوْرِ غُوْرِ بِهَامَةٍ وَلَبْسَ بِهَذَا العَيَّ مِنْ مُسْتَوَى نَجْدِ<sup>(١)</sup>

« تهامة » \_ عند العرب \_ اسم ما انخفض من الأرض ، و إن كان الاسم لمكان معروف . و « النجد » ماعلا من الأرض . وحد « نجد » من نحو العراق ومن حد العقبة (٢) إلى ذات عرق .

ويقال: أيهم القوم وأنجدوا، إذا أتوا تهامة ونجدا، وكذلك يقال في سائر البلدان: أشأم، وأعرق. ويقال في هذا كله: أَفْعَلَ، وفقل: أَبْغَدَ، وبَغَّدَ، إذا أَتَى بغداد، وكوّف، وأَكُوف، إذا أَتَى الكوفة، [وأعرق إذا أَتَى العراق(٢)] قال امرؤ القيس:

أَلَّا هَلْ أَتَاهَا وَالْحُوادَثُ بَجَّةُ ﴿ بِأَنَّ الْمُرَأَ الْقَدْسِ بِنَ تَعْلَكَ بَيْقُرَ ا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) ق ذيل القالى « . . بهذا الجلس » والجلس ــ بفتح الجيم وسكون اللام ــ الجبل ، والغليظ من الأرض .

 <sup>(</sup>۲) ف الأصل « ومن نحو العقيقة » وعليها أشارة الحطأ ، ثم أصلحت في الماشية
 كما أثبت .

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة سقطت من الأصل واستدركت في الحاشية . ولمل أصلها : « وأعرق وعرف ... كما يدل سياق الـكلام ، ولكني لم أجد في كتب اللغة « عرق» بهذا المعني ، وفي اللمان : « وحكى ثطب : اعترقوا في هذا المعني » .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٦٩ ، اللسان « بقر » .

<sup>(</sup>٥) ناك فى اللسان: « بيتر الرجل: هاجر من أرض إلى أرض، وبيقر: خرج إلى حيث لا يشرى ، وبيقر: خرج إلى حيث لا يشرى ، ويقر: نزل الحضر وأتام هناك وترك قوم، ، وخس بعضهم به العراق، وقول العرى القيس: « ألا هل أتاها . . . البيت » يحتمل جميع ذلك » . اه .

نَدِيٌ برك مالا برَوْنَ ورَأْيُهُ أَغَارَ - لَعَمْرِي - في البلادِ وَأَنْجُدَا (١). و بحوز أن يكون قوله : « أغار » أي صار إلى ذلك المكان ، ويقال :

أوسع، أي صار إلى السعة ، وقول ذي الرمة :

رُ يَكُ بَيَاضَ لَبَتُهَا وَوَجْهَا كَقُونَ الشَّمْسُ أَفْتَقَ ثُمُّ زَالاً (٢) أَفتق: أَى وجد فتقاً فحرج منه .

١٦ فُوَاللهِ رَبِّ ٱلبَيْتِ لاَ تَجِــُـدِينَني

تَطَلَّبْتُ قَطْعَ الحَبْلِ مِنْكُمُ عَلَى ١٧ وَلاَ أَشْتَرَى أَمْرًا يَكُونُ قَطِيعَةً لِمَا يَنْنَا حَتَّى أَغَيَّتَ فِي اللَّحْدِ (١)

١٨ فَمِنْ حُبِّهَا أَحْبَبْتُ مَنَ لاَ يُحَبِّني

وَصَانَعْتُ مِنْ قَدْ كُنْتُ أَيْفِذُهُ جَهْدَى و بروی : « وعاصّیتُ فیها کلّ مَنْ عابّها عندی » . و بروی :

وَمَنْ خُبُّ الْحُبِّتُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَدُ بِيلًا تَجُزَى وَلاَ مِنَّةٌ عِنْدِي (٥)

١٩ أَلَا رُبُّماً أَهْدَى لِيَ الشُّوقَ وَالْجَوَى عَلَى النَّأَى مِنْهَا ذُكَوْرَةٌ قَلَّمَا تُحْدى

(١) ديوانه ، س ١٠٣ ، من قصيدة عدح بها رُسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وروايته وهي الأشهر « ... وذكره » .

Section 1

(٢) ديوانه ، ص ٤٣٤ من قصيدة عدح بها بلال بن أبي بردة ، وأساس البلاغة « فنق » وأغرب في اللمان « فنق » فعراًه الراعي . واللبة : مُوضع القلادة من الصدر . وزال : ارتفع وظهر .

(٣) فَي ذَبْلِ الْقَالَى : « .. قطم الحبل منك .. » وتطلب الأمر : طلبه مرة بعد أخرى.

(٤) في ذيل القالي : « . . في لمدى »

لد بيد .. ٤ والبد: النفية والحيل.

٢١ أَ أَنْ هَنَفَتْ وَرْقَاءٍ فِي رَوْنَقِ الضَّحَى . عَلَى فَنَنٍ غَضِّ النَّبِ اتِّ مِنَ الرَّنْدِ (٢)

ُ ﴿ الْهُتَافَ ﴾ : رَفَع الصَوْتُ . و « الورقاء » : الحامة التي لونها إلى السواد ، ومنه قيل للرماد : أورق . و « الرونق » : البياض . و « الرند » : الآس .

٢٢ بَكَيْتَ ۚ كَمَا يَبْكِي الوَلِيدُ وَلَمْ تَكُنْ

جَلِيدًا وَأَبْدَيْتَ الَّذِي لَمْ تَكُنْ تُبُدِي (٢)

(۱) ف ذيل القدالي: « . . لقد هجت من نجد \* . نهيج لى . . » وف الأغانى ٥٠ / ١٤٩ ، ومطالع البدور ، وديوان المجنون « . . فقد زادنى . . » وف الاشباه : « . . جهداً على جهد » . وفي الميوان : « . . فقد ماج لى . . » .

and the second s

(٢) فى السكامل : « أأن سجعت . . » وفى الحيوان ، والأغانى ٥ / ١٥٠ ، وعيون التواريخ ، والزهرة ، ومظالع البدور : « على غصن . . » والفنن ــ بالتحريك ــ العصن . وزاد بعدة فى الأغانى ١٥ / ١٤٩ :

بَكَيْتَ كَمَا يَبْكِي الْحَزِينُ صَبَابَةً وذُبْتَ مِنَ الشَّوْقِ الْمُرَّحِ والصَّدِّ

وأورده أبو الفرج أيضاً ه / ٢٣٤ وجعله \_ في هذا الموضع \_ بدل البيت ٢٢، وكذلك صنع في مطالع البدور نقلا عن الأغانى ، وروايته في هذا الموضع « . . من الحزن المبرح والجهد » وأورده أبو الفرج أيضاً ثالثة ه / ٤١٥ مع البيت ٢١ ، وروايته في هذا الموضع ، « . . صبابة \* وشوقاً وتابعت الحنين إلى نجد » والصبابة : رقة الشوق وحرارته . والمبرخ من الشوق : الميتوهج بجهد صاحبه . والصد : الإعراض .

(٣) قى الأغانى ١٥ / ١٤٩ : « . . ولم تكن \* جزوعاً . . » وفى نهاية الأرب ، وعيون التواريخ « . . ولم ترل \* جليداً . . » وفي جمع الجواهر . « . . ولم أكن \* جليداً وأبديت الذي لم أكن أبدى » بضمير المتكلم ، ومثله في ديوان المجنون إلا أن فيه « . . ولم أزل » . وفي الزهرة « . . . الذي كنت لا تبدى » .

٢٣ وَحَنَّتُ قُلُومِي مِنْ عَدَانَ إِلَى نَجْدِ وَلَمْ يُنْسِهَا أَوْطاَنَها قدَمُ المَهدِ (١) ٢٤ إِذَاشِئْتُ لَاقَيْتُ القِلاَصَ وَلاَأْرَى لِقَوْمِي أَشْبَاها فَيَأْلَفَهُمْ وُدِّي (٢) ٢٥ وَأَرْمِي الَّذِي يَرْمُونَ عَنْ قَوْس بِغْضَةٍ وَلَيْسَ عَلَى مُولاًى حَدًى وَلاَ جِدِّى ٣

( ET ).

وقال:

١ أَلاَ يَا خَلِيلَ اللَّذَيْنِ أَرَاهُمَا ذَوَىْ لَطَفٍ مِنْ دُونَ كُلِّ خَلِيل ٢ قِفَالاَ يَكُنْ حَظِّى وَخَظُّ كَمَاالْبُكَا عَلَى طَلَل بِالأَبْرَ قَيْن مُعِيلَ « الأبرقان » : موضعان ، و « الأبرق » ، و « البرقاء » ، و « البُرْقة » : الأرض ذات الحجارة والرمل ، سميت بذلك لاختلاف لونها . و يقال : حبل أبلق وأبرق ، بمعنى واحد . و «محيل» : قد تغير ودرس .

م فإتى - وَلاَ كُفْرَانَ لِلهِ ـ شِقْوَةً لِنَفْسِي لَقَدْ تَابَعْتُ غيرَ مُنِيلُ

(١) عدان : موضع في ديار بني تميم بسيف كاظمة . وفي معجم البلدان « . . من عذاة .. » وقال : « عذاة : موضع بعينه » واستشمد بالبيت .

(٢) ف الأصمعيات : « .. لقوى أبدالا .. »

(٣) في الأصمعيات : « .. ر« على مولاي حدى ولا عهدي » والحد والجد : البأس . نال في أساس البلاغة : « لفلان حد وحد ، أي بأس » .

(٤) في مغنى اللبيب: « . . . أية \* لنفسى قد . . . » وفي شرع المفضليـــات ٢ « ... أية \* لنفسى لقد حاولت .. » وقال البندادي في شرح شواهد المني : « ورأيت في تهذيب الْأَزْهرى بَحْط ياقوت في مادة « نمل » بالنون والميم واللام : يتال نملت فلاناً \_ بالنشديد أي أقلفته وأعجلته ، وأنشد الأصمعي :

فَإِنِّي وَلَا كُونُوانَ لِلَّهِ أَيَّةً ۚ لِلَّهُ مَنْظُلِ أي غير مرهق عما أريد » أه .

ء مُوَكَّلَةٌ بِالبُغْلِ مَاعَقُدُ حَبْلِهَا بِبَاقٍ وَلاَ مَمْرُوفُهَا بِجَزيل ه وَكُلُّ خَلِيلَ لِأَبِاللَّهَ ـ سَائِقِ إِلَى غَـــدْرَةٍ أَو بَائِعِي بَخَلِيل

٢ خَيالُكِ أَدْنَى مَنْكَ وَصْلِلًا إِذَا سَرَى

إلينا بلا نَمْت ولا بدليل ٧ وصدَّ كما عودَّتِهِ غَيْرَ أَنَّهُ عَلَى الهَوْلِ والإيعادِ غَيْرُ مَلُولِ

## ( 27 )

وقال:

أَقَنْتُ عَلَى رَمَّانَ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِأَنْظُرَ ماواشِي أُمَيْمَةَ صايغُ (١) ٢ فَقَصْرُكُ مِنَّى كُلَّ يَوْمِ قَصِيدة مَنَّى كُلَّ يَوْمِ قَصِيدة مَنَّى كُلَّ يَوْمِ قَصِيدة مَنَّى كُلَّ قوله: «قَصْرُكُ» أي حسبك وغايتك ذاك، يقال: «قصره» هذا، و «قُصاراه» ، و « محماداه » ، قال أوس بن حجر :

وَقَصْرُكُ أَنْ أَيْثَنَى عَلَيْكِ وَتُحْمَدِي (٦) و « خوص المطيّ » ، الخوصاء : التي قد ضمرت ، قال جرير :

(١) روايته في نوادر الهجرى:

أَقَمْتُ زَمَانًا بِالْكِدِينَةِ رَاجِيًا أَبِاصِرُ مَاوَاشِي أُمَيْمَةً صَانَعُ وقى الأغانى : « . . على زمان » بالزاى معجمة . ورمان ــ بالراء المهملة ــ جبل ف

(٢) في الأغاني: «فقصدك مني كل غام قصيدتي»

(٣) ديوانه ، القصيدة : ٧ ، والأغانى ١١ / ٧٣ ، من قصيدة كالها في حليمة بلت فضالة من كالحة ، وصدره :

سَأَجْزِيكِ أَوْ يَجْزِيكِ عَنِّي مُثَوِّبٌ وَقَصْرُكُ

خُوصِيُ العُيونِ إذا أَنسَتَقْبَانَ هاجِرةً يُشْجِبَنَ عُوراً وما فَيهِنَّ مِنْ مَعَوَرِ (١) وَ « النَّزائيمِ» : التي قد نزعت من بلد إلى بلد ، و « النزيع» : الذي قد نزع من بالد قومة فنزل بلاد آخرين ، قال حرير :

وَنَزِيعُنا قَدْ سَادَ حَيَّىٰ وَأَثَلِ اللَّهُ مُقْطِى ٱلجَّزِيلِ تَمْسَاوِرُ بَنَّ زَنَّالِ ٢٠ > ومثل النزيع: «النقيل» ، قال قيس بن زهير العبسى:

أَلَا إِنْ أَبْلِيغُ لِلَهِ يَاكُمُ بَنِي إِنْ عَبَيْدٍ ﴿ فَكَيْفَ أَصَابَ بِمَدْ كُيْمُ النَّقِيلُ ٣ أَقَضَّى هَارِي بِالْحَدِيثِ وبالْمُنَى وَيَحْمَعُنِي وَأَلْهُمَّ بِاللَّيْلِ جَامِعُ ٢٠

٤ نَهَارِي نَهَارُ النَّاسِ حَتَّى إِذَا بَدَا ﴿ لِي اللَّيْلُ هَزَّ نِنِي إِلَيْكِ المَضَاجِعُ (١) و يروى : « هَرَّتْني » بالراء ، و « هرّتني » : كرّهتني ، وأنشد :

ر، فِقَلْنَا لِسَاقِيهِ زِيادٍ أَزِقَهِ اللهِ أَزِقَهِ اللهِ اللهِ أَلَقُوْم سَقَى زِيادٍ (٥) مَعْنُ اللهَوْم سَقَى زِيادٍ (٥)

أقاتلك حتى أَمَرُ وا اللهواليال

((١) ديوانهُ مَنْ ٢٧٤ ، من قَصْيَدة يَقَدَّحُ بَهَا عُمْرَ بَنْ عَبْد العَزَيْزِ ، وَرُوانِيته فَي الْدِيوان : يوماً يُصَادِى المَهَارَى الخُوصَ تَحْسِبُهُا ﴿ عُورَ المُيُونَ وَمَا فِيهِنَّ مِنْ عَوَيْنِ ﴿

والهاجرة ومنتصف النهار بمند زوال الشمس إلى العصر ، وذلك وقت اشتداد المرَّ .

(٢) ديوانه س: ٧٥ ، والبيت ختام قصيدة يهجو بها التيم . ومساور بن رئاب الذي ذكره من بني سليط بن يربوع ، كان جاؤراً البني شيبان، وكان فيهم شيداً ، يُم خرج مم ابن الأشعث ، فقتل ، فأراد المجاج أن يصلبه ، ثم وهب جثته لقومه .

. (٣) في الغالى ، وتزيين الأسواق : « ... بالايل والهم إلى ما وفي الموضح ، وديوان المان : « أظل نهازى فيكم متعللا » وفي نوادر الهجرى : « أعلل نفسي بالحديث وبالمني » . الْمُعَانُ وَالْأَعَانُ وَأَمْ / ١٤٨٪ والمعاهد : ﴿ ... شَاقَتَنَى ۖ اللَّهَ الْمُصَاجِعِ \* ... وَنِيه ٨ / ١٤٨٤ ، : وفي النالي ، وأبوادر الهجري: ﴿ ﴿ مَنْ حَتَّى إِذَا دِجًا ﴾ ومثله في غيونَ الْأَجْبَار إلا

أن فيه أيضًا : « ... ملتني هناك المضاجع » وزاد بعده في الأغاني ه ١ /م٨٤ ، والجاهيم:

لَقَدْ ثَبَتَتْ فِي الْقَلْبِ مِنْكُ تَحَبَّتُ ﴿ كَمَا تُلِتَتَ وَالرَّاحَتَيْنُ ٱلأَصابِعُ الْمَا ا عد ربيس ي السبب المساب الموصلي في ذيل القالي س ٨٦ .

 وَ سِرْبِ مَبَاهِنِجَ كِأَنَّ عُيُونَهَا عُيونُ إَلَمَا حِيبَتْ عَلَيْهَا ٱلْهَرَاقِعِ ٦ أُولِئِكَ لايَسْطيعُهُنَّ مُزَنَّدٌ ولا ٱلنَّاذِيقُ ٱلعَجْرَفُ ٱلبَّلاتعُ ٢٠

« المزنّد » الضيق البخيل . و « النَّيْزِق » : صاحب النزق . و « البلاتع » : الكتير الكلام، يقال: إنه لَيْبَلْتِهِ في كلامه، أي يتنظع فيه الله المالة المالة

وَلا كُلُّهُمَّ مُوت سَكُوتِ كُأَنَّهُ مِنَ العِيِّ مَسْدُودٌ عَليهِ ٱلعَسَامِعُ (٢)

وَلَكِن أَيْ الْمِنَّ كُلُّ مُشَهِّرً لَلْ الْمُشَهِّرَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الجَالَمُ وادعُ ﴿ الْجَالْ وَادعُ ﴿ اللَّهُ الْجَالُ الْجَالُ الْجَالُ ال

« يُمَانيهن » : مناهن و يَكْثِر مِناه . «طويل التّمادي » ، أي في مجتب

لابتزع . ويقال : « رجل رابط الجأش » ، أى قوى القلب والنفس .

ومن خَيْرِ باباتِ أَلْخُصُومِ القَوارِعُ (٥) ٩ يُسَاقِطُ أَطُوارًا قوارعَ كَلُّهَا

= حَلَفْنا لهمْ وَٱلخَيْلُ تَرْدَى بنامَعا ﴿ أَنْزَايلُهُمْ ... وزايل: فارق.

(١) في نوادر الهجري : « وسرب عماهيج ... » . الباهيج : جمع مبهاج ، وهي الْحَسَنَةَ الْاوَنَ الِنَاضَزُقَ . وَالْعَبَاهَيْجِ ﷺ عَمِهُوجٍ ، وَهُوَ الْغَضَ مِنَ النَّبَاتِ ، إستعارة اللَّساء . والمها : جمع مهاة ، وهر بقرة الوحش ، تشبه بها النساء لحسن عيونها . جاب البرقع : قوره ، وأخدن فيه خرقاً سنتديراً . والبرقع تلب بداء الأعراب وينكون فيه ـ عادة ـ خرقان للعمنين .

(٢) في نوادر الهجري :. « أولئك لا يصطادهن ... » . والمحرف : إلجاق النكلام ، والأبغزق لايحين عملاري والمستبير والمراهدين والمستعلق ويوليها (٣) في نوادر الهجري : « ولا كل مهدون ... » والمهدون : البليد المسترخي . . . .

(٤) في نوادر الهجري: « ... كل مبخت \* خفيف التؤالي ... » والمبغت ؛ مفعل من البخت ، وهو الحظ ، ولم تذكر كتب اللغة هذا البناء ، وإنما تذكر المبخوت عملى المجدود ذي الحظ مفعول من الثلاثي، وما عند الهجري منتاس م وتوالي الفرس: وجلاه. . وَخَفَيْفَ التَّوَالَى : سريم ، استعارة مــ هنا ــ الرجل ، يصفه بالنشاط وسوعة الحركة • . ﴿ (هُ) الْأَطُوارُ : آلَاحُوالُ ، واحدُها طور . فتح فكونٍ . والقوارع : الدُّواهِينَ ، والعدتها فارعتي ويريان والمراز والمناسون أنها إيلان الكان المعادي يبدرون والعد

۱۰ نُحَاذِرُ مِنْهُنَّ الشَّمَاسَ فَيَرْعَوِى وَللِقَتْلِ أَحِيانًا هُناكَ مَواضعُ (۱) « الشَمَاس » : الامتناع و « الارعوا، » : الرجوع . فيقول : إذا خاف امتناعهن أمسك ورجع ، لأن لكل مقام مقالا .

١١ كَمَا أَسْتَتَرَ الرَّامِي لِوَحْشِ غَرِيرَةٍ فَأَشْعِرْنَذُعْرًا وَهُوَ بِالصَّيْدِطَامِعُ (٢) لَمَمْرِي لَقَدْ بَرَّحْنَ بِي فُوقَ مَا تَرَى وَلَاقَيْتُ مَالَم يَلْقَ مِنْهُنَّ تَابِعُ اللَّهِ مَنْ عَدِيرٍ فُحْشِ وقَادَ نِي

كُمَّا قِيدٌ فَى ٱلْحَبْلِ الْجَنبِ الْمُطَاوِعُ (٢) لَهُ الْمَاوِعُ (١٥) وَالْمَانَعُ اللَّمَانَعُ الْمُطَاوِعُ (١٤) فَأَسْلَمَنَى البَاكُونَ إِلاَّ حَمَّامَةً مُطُوَّقَةً قَدْ صَانِعَتْ مَا أُصَانِعُ (١٤) وَالنَّمُوعَ عَشِيَّةً فَمَوْعِدُنَا قَرْ نُ مِنَ الشَّمْسِ طَالِعُ (١٠)

( 11)

وقال :

ا أَلِمَّا بِحَرْسٍ ذِى الزُّرُوعِ فَسَلِّما وَإِنْ كَانَ عَنْ قَصْدِ الْمَطِيِّ يَجُورُ (٥)

(۱) فى نوادر الهجرى : « ... مواقع » . وأثبت فى الأصل تحت « هناك » رواية أخرى : « كذاك » .

(۲) فی الأصل : « کما استنر الراعی ... » وهو تصعیف صوابه ما أثبت . وفی نوادر الهجری « کما استخبر الرای لوحش نوائر » واستخبر : استخبر . ونوائر : نوافر ، واحدتها نائرة .

(٢) الجنب: البعير الطائم المنقاد .

(؛) فى تزيين الأسواق: « ... انفدنا البكاء » . وأثبت فى الأصل تحت « فموعدنا » رواية أخرى « فيعادنا » وقرن الشمس : أولها عند طلوعها وأعلاها .

(٥) فى الأصل: « ... ذى الربوع » ثم أصلحها فكتب فوقها « الزروع » . وفى نوادر الهجرى : « ألما يعمق ... » . وعمق : من أودية الفائف ، نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حاصر الطائف . وعمق أيضاً : موضع قرب المدينة من بلاد مزينة م

 كَا إِنَّ بِحَرْسِ ذِي الرُّرُوعِ لَنَسْوَةً فَوْ ادْكَ فِي تَكْليمِهِنَّ يَحُورُ (١) هُ بِكُن مِن قصد كا «حَرِس» : اسم مكان (١) . بقول: ألما بهذا المكان و إن لم يكن من قصد كا وكان جوراً عن طريقكما ، كا قال الآخر (٣) :

ُ وَقُولًا لَمْـا لَيْسَ الضَّلالُ أجارَنا ولكنَّنا جُرْنا لِنَلْقاكمُ عَمْـدا (1) و و يحور» : يرجع . يقول : فؤادك يرجع إليهن لحبك إياهن .

( ¿ o )

وقال:

ا يَقُولُونَ : مَعْنُونٌ بِسَمْرَاء مُولَعٌ نَمَ زِيدَ في حُتِي لَهَا ووَلُوعِي (\*)
 ٢ وَإِنَّى لَأُخْنِي حُبَّ سَمْرَاء مَوْهِنَا وَيَعْلَمُ قَلْبِي أَنَّهُ سَيَشِيعُ (\*)

(١) في نوادر الهجري .

(٣) هو ورد بن الورد الجمدى . 🦠

(٤) الحاسة ٣ / ١٩١، والزهرة ١١٢.

(•) كذا فى الأصل: « .. حى لها ... » ولعلها مصحفة عن: « ... جى بها ...» وفي القالى ، والمجتنى ، والحمــاسة الشجرية ، والزهرة ، ومعحم البلدان « نجد مري» ، ومحاضرة الأبرار: « ألا حبذا جن بها وولوع » وفي معجم البلدان « بين » : « أجل زيد لى جن بها وولوع » والجن : الجنون ، والولوع – بفتح الواو – مصدر ولم بالشيء .

(٦) أثبت فى الأصلَ تحت « موهنا » رواية أخرى : « فى الحشا » وهي أجود من الأولى وأعلى . والموهن : قريب من نصف الليل . وفى النالى ، ومحاضرة الأبرار : « ... حب سمراء منهم» وفى الحماسة الشجرية « ... عنهم » . وفى معجم البلدان « بين » :

« لقد كنت أخنى حب سمراء منهم » وفي الزهرة :

وما زلتُ أخنى حبَّ سمراء منهمُ وتعلمُ نفسى . . .

م أَظُلُ كَأَنِّى وَاجِمُ لِمُصِيبةٍ أَلَيَّتُ وَأَهْلِي سَالِمُونَ جَمِيعُ (١) وَ اللَّهُ وَاجْمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَال

« الشغاف » : حجاب القلب ، ومنه قوله تعالى ، ﴿ قُدْ شَفَفُهَا حُبِّنًا ﴾ [يوسن: ٣٠] قال النَّا بغة الذبياني :

وَقَدْ حَالَ هَمُ ذُونَ ذَلَكَ دَاخَلُ مَكَانَ الشَّغَافِ تَبْتَغِيهِ الأَصابِعُ فَيَقُول: لايظهر. فيقول: لاخير في حب يكون خافياً كخافي الشغاف لايظهر.

ه إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ثَنَاء مُعَبِّرٌ وَمُطَرَّحٌ قَوْلُ الو ُشاَةِ مَنِيعُ

يقول : إذا لم يكن فى الحب ثناء \_ وهو وصفه \_ لم يحب ، و « الثناء » \_ عند الغرب أن ذكر ما كان من خير وشر ، ويقال : أثنى عليه خيراً ، ويقال : أثنى عليه ، ولم يذكر الخير ولا الشر ، فيراد به الجير ، وأثنى عليه بشراً ، قال جرير :

أَثْنَاتُ نَوَارُ عَلَى الفَرَزُدَقِ خَزْيَةً صَدَقَتْ وَمَا كَذَبَتُ عَلَيْهِ نَوَارُ (٣) و « أَخَبَرُ» : السرور ، سُمَّيت و « مُعَبَّرُ» : مبيّن ، يقال: حبَّرتُهُ تحبيراً ، و « الحبرة » : السرور ، سُمَّيت بذلك لأنها تتبين في وجه صاحبها ، و «حبار الإنسان» : هيئته ، وأنشك الأصمعي :

(١) في الحاسة الشجرية : « وحتى كأن واجم من مصية » . وفي معجم البلدان « بين » : « وأهلى وادعون ... » أى ساكنون فارون ، لم يلم بهم أذى ... ... يكون معلقا » وأثبت تحتها .. « كأنه » وفوق « معلقاً » : أشارة تدل أنها صححت . وفي الغالى « ولا تخير في حتُ يُكنُ كأنه » . وفي الخماسة الشجرية : « وما خير حب مستكن كأنة » .

The same of the sa

(٣) ديوانه ص: ه ٢٠٠٠ . . ٠

لاَ تَمْارُ الدَّلُو فَرَقُ فَيْ فَيْهِا الْهِ الْمَرْمِي حَبَارَ مَنَ يَسْقِيها (١) و « الحَبَارِ » : الأثر ، قال خرير ، من الخُرْنُ تَعْلَمْ بَالْمُ وَسُمْتُكُمُ فَوْقَ الْأَنُوفِ عُلُو بَا ذَاتَ أَجْبَارِ (٢) يَلْخُرُنُ تَعْلَمْ بَالْمُ وَسُمْتُكُمُ فَيْهِ الشَّعْرِ ، ويطرح فيه قول الوشاة فالا

يسلمغ ، ولا يعني نه .

ا يَقُولُونَ: لَيْلَى بِالْمَعْدِبِ أَمِينَةٌ لَهُ وَهُو رَاعٍ سَرَّهَا وَأَمِينَا لَا عَوْمُهَا وَأَمِينَا لَا عَلَى الْمَالَّةُ وَهُو رَاعٍ سَرَّهَا وَأَمِينَا لَا عَوْمُهَا لَا الله عَلَى الله ع

(۱) السان وأساس البلاغة «عرق» وثانيهما في اللبيان : «حبر » . وعرق في البلو ، وأعرق : «حل فيها ماء قليلا .
. . . (۲) ديوانه ص : ۲۱۳ . وروايته فيه : «على الأنوب وسوماً ذات أحنار » . والعلوب : جمع علب ، وهو أثر الميسم وغيره .
(٣) في القالى : « بلى وهو راع عهدها وأمينها » .

( في بحوعة الماني : « ولو هي من أغدائها لا أخونها ٢ . وفي القالى ، واللآلى : « فلا \_ وأبي أعدائها \_ لا أخونها » وعقب البكري على هذه الرواية في اللآلى من ه ٢٤٠

بقوله : « وقد نال يعضهم : إن حي الشاعر كانوا، جرباً , لحي المرأة .. وأبو أعدائها. أبو حي الشاع نفيه » . مِّنَ ٱلاٍنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَّقاً ﴾ [ الجن: ٦ ] قال: كان إذا نزل بمضهم بواد يقول: نعوذ بعظيم هذا الوادى .

ه وَأَعْرِضُ عَنْ أُمِّ ٱلبَخِيلِ وَأَنَّقِ عَيُونَ ٱلعِدَى حَتَى كُأَنِّى أَهِينُهَا ٣ وَفِي ٱلقَلْبِ مِنْ أُمَّ البَخِيلِ رَضَمَا نَةٌ إِذَا ذُكِرَتْ كَادَ ٱلحَذِينُ يُعِينُهَا (١)

› وَقِيْ مَسْبُ مِنْ الْمُرْبِينِ مِنْ اللَّهِ مَا يَرْدُ أَنْفَاسِ ٱلرِّياَحِ وَلِيْهُمَا (٢) الرَّيَاحِ وَلِيهُمَا (٢)

٨ مِنَ ٱلمُشْرَبَاتِ ٱلمُزْنَ مَيْفُ كَأَنَّهَا

عِسْكُ وَوَرْدٍ وَهُىَ لَدُّنَ مُتُونَهَا (اللهُ مُثُونَهَا (اللهُ مَثُونَهَا (اللهُ مَثَونَهَا اللهُ مَنْ عَوْرَيْنِ غَوْرَى ْ تِهَامَةً بِرِيجٍ ذَكِيَّ ٱلمِسْكِ فُضَّ حَطِينُهَا (اللهُ مَنْ عَوْرَيْنِ غَوْرَيْ تِهَامَةً بِرِيجٍ ذَكِيًّ ٱلمِسْكِ فُضَّ حَطِينُهَا (اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَوْرَيْنِ غَوْرَيْ تِهَامَةً بِاللهُ اللهُ ال

ا يَحِنُّ لَهَا ٱلْعَوْدُ ٱلرَّذِيُّ صَبَابَةً ۚ وَيَجْرِى قَرَارَ الْمَاءِخَصْرًا بُطُونُهَا (°)

## ( **{Y** )

. وقال :

ا وَلَمَّا أَبَى إِلاَّ جِمَاحًا فُـؤَادُهُ وَلَمْ بَسْلُ عَنْ لَيْلَى عِمَالٍ وَلاَ أَهْلِ

(١) الضمانة: الداء في الجمد من بلاء أوكبر ، والأكثر أن تطلق على ما غاب في القاب . \_ انظر شرح ثعاب البيت ٩ من القصيدة \_ ٥٠ . وفي الأصل ، والأشباه: « . . كان الحنين . . » ولعل الصواب ما أثبت . وكتب في الأصل فوق « الحنين » كلة « اللجين » .

(٢) الجنوب: ربح تخالف الشمال ، مهبها من مطلع سهيل إلى مطلع الثريا . وفي الأصل: « مرمة » ولعل الصواب ما أثبت ، والمربة : المقيعة . وفي الأشباه : « . . جنوب مريضة » . (٣) في نفسي من كلة « هيف » في هذا الموضع شيء ، فالهيف في كتب اللغة \_ ربح حارة تأتي من نحو اليمن ، نكباء بين الجنوب والدبور ، تبيس النبات ، وتعطش الحيوان ، وهذا المني لا يناسب سياق البيت . واللدن . جم لدن \_ بفتح فكون \_ وهو اللين من كل شيء . ومتون الشيء : أعاليه .

(٤) ف الأشباه: « .. م الغورين غورى .. \* .. فس حصيمًا » . والكلمة الأخبرة في البيت لم أقف لها على معنى في كلتا الروايتين ، وقد تبكون مصحفة عن « مطيمًا » .

 ٢ نَسَلَّى بِأَخْرَى غَيْرِهِمَا فَإِذَا أَلَّتَى تَسَلَّى بِهَا تُغْرِي بِلَيْلَى وَلاَ تُسْلِي

( £ )

وقال:

ا إِلَى أَىِّ حِبْنِ أَنْتَ صَارِبُ عَمْدَوَةٍ
 مِنَ الحَهْلِ لاَ يُسْلِيكَ نَأْيُ وَلاَ قُرْبُ (١)
 مَنَ الحَهْلِ لاَ يُسْلِيكَ نَأْيُ وَلاَ قُرْبُ أَيْنَ عَذْ كُرُهُ نَصْتُ (٢)
 ٢ تَهْمِيمُ بَلَيْلَى لاَ فَوَالْ تَنْبِيلُهُ وَلاَ رَاحَةٌ مِّمِنْ تَذُ كُرُهُ نَصْتُ (٢)

٣ هَوَاهَا مَوَىً قَدْ عَادَ مَكْنُونُهُ جَوِيً

وَمَرْعَىَ لِبَاغِي ٱلغَيْرِ مِنْ وَصْلِهَا جَدْبُ

و پروی:

هُوَاهَا خَيَالُ عَادَ مَكُنُونُهُ جَوى وَمَرْعَاهُ للباغى المَعَاشِ [ به ] جَدْبُ<sup>(٦)</sup> ٤. وهَجْرُ سُلَيْمَى مُسْتَبِينٌ طَرِيقُهُ وَمَسْلَكُهُ وَعُرْ الْإِذَا رُمْتَهُ صَعْبُ (١) ١٤. وهَجْرُ سُلَيْمَى مُسْتَبِينٌ طَرِيقُهُ وَمَسْلَكُهُ وَعُرْ الْإِذَا رُمْتَهُ صَعْبُ (١)

ه لَوَ أَنَّ سُلَيْمَى يُعْقِبُ ٱلبُخْــلَ جُودُها حَمَّا البَاهِ مِنْ جُودُها \* مَا مِنْ وَ(هَ)

كَمَا لِسُلَيْمَى مِنْ مَوَدَّتِهِا عَقْبُ (٥)

(۱) الغيرة: الشدة ، وغمرة كل شيء : مزدحه وشدته .
 (۲) النصب ــ بفتح النون وضعها مع تكين العاد ، أو بضمهما معاً ــ الداء والمده .

 (٣) هذه الرواية استدركها كاتب الأصل في الحاشية ، وخطه فيها متداخل ، وزدنا كلة « به » ليترن البيت ويستقيم المعنى ، وهن غير واضحة في الأصل . وهذه الرواية مشابهة لما في الأشباه ، إلا أن فيه : « ومرعاه باغنى الحير من وصلها جدب » .

(٤) أثبت في الأصل تعت « وهجر سليمي » رواية أخرى : « وهجرك ليلي » . وفي الأشباه : « وسلك أمر .. » .

( ﴿ ) عَقْبُهُ ، وَأَعَقْبُهُ : خَاغُهُ وَجَاءُ بِعِدْهُ . وَالْعَقْبُ : كُلُّ شَيْءً جَاءً بِعِدْ شيء وَخَاغُهُ .

٢ وَعَاثِبَ إِنَّ مَنْ إِلَيْنَ إِلَيْنَ إِلَيْنَ إِلَيْنَ إِلَيْنَ إِلَيْنَا وَمَالَانَا مَنْ الوَصْلِ الَّذِي يَبْنَنَا ذَنْبُ
 ٧ وَمَا تَسْتَوى سَالْمَى وَلاَ مَنْ يَعِينُهَا

إِلَيْنَا كَمَا لاَ يَسْتَوِى ٱلمِلْحُ وَٱلْكَذْبُ(ا

وقال أيضاً:

١ أَضْحَتْ أَمَامَةُ بَعْدَ النَّأَى قَدْ قَرُبَتْ النَّالِي قَدْ قَرُبَتْ وَأُلِحَمَّدُ لِلهِ هَذَا يَوْمُ أَأْتِيمِ ا

العظم، أى أخرجت مافيه من نقيه ، و « النَّقْ » : المنج ، ٣ كَأَنَّ حِقْنَىْ كَثِيبٍ أَزِّرَتْ بِهِماً . وَمَعْقِدُ ٱلحَلْيِ شَمْسُ فَى تَرَاقِيهَا (٢) ٤ لَوْ يَسْتَطِيعُ صَّجِيعُ النُّبِّ أَدْخَلَهِا

فِي جَوْفِهِ عَجَاً مِمَّا يَرَى فِيهِا اللَّهِ

(١) في الاشباء : « ولا تستوى .. » . (٢) العجزاء : التي عرض بطنها وثقلت مأكنها فعظم مجزها ، وعجز الإنسان : مؤخره . العظم : كسم ه .

(٣) الحقف : ما اعوج من الرمل واستطال . والكثيب : القطعة المحدودية من الرمل ، يريد عظم وركيما . والتراق : جم ترقوة ، والترقونان : العظمان المشهرنان بين المرة

النحر والعاتق

ه فَلاَ يَمِيلُ وَلاَ يَكُرَى مُضَاجِعُهَا وَلاَ يَكُنُ مِنَ ٱلنَّجْوَى مُنَاجِمًا (١)

« یکری »: ینعس ، و « الکری » : النعاس ، وهو مقصور . و یروی : « فما کمَلُ ولا یَکُرکی » .

اللَيْتَ شِعْرِى وَالإِنْسَانُ ذُو أَمَلِ وَالنَّفْسُ أَذْ كُرُ شَيْءٍ لاَيُواتِيها وَالنَّفْسُ أَذْ كُرُ شَيْءٍ لاَيُواتِيها عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

« فاءت » : رجعت ، قال الفرّاء : فاء يغيء فيثا وفوءاً و إفاءة ، من قوله تعالى : ﴿ حَتَّى تَنِيءَ إِلَى أَمْرِ اللّهِ ﴾ [ سورة الحجرات : ٩ ] قال جرير :

فيتي فَكَنْتُ غَدًا لَهُنَّ بِصَاحِبٍ بِحَزِيزِ رَامَةً إِذْ يَخِدْنَ عِجَالاً (٢)

٨ أَ بْلِغْ أُمِّيْمَةً أَنِّي لَسْتُ نَاسِهِا وَلاَ مُطِيعاً بِظَهْرِ ٱلغَيْبِ وَاشِيها

و يروى : « عنى لست ناسيها » يريد : « أنى » فأبدل الهمزة عينا ، وهذه لغة هذيل وغيرهم من العرب .

٩ وَلا مُضِيعاً لَهَا سِرّاً عَلَمْتُ بِهِ حَتّى يُجِيبَ حَمَامَ ٱلمَوْتِ دَاعِيهاً
 ١٠ يا لَيْنَنَا فَرَدَا وَحْشٍ نبيتُ مَعاً نَرْيَى ٱلمِتَانَ وَنَخْنَى فِي فَيَافِيها (٢)

« المِتأن » : جمع متن ، وهو ماغلظ من الأرض . و « النيافي » : الصحارى .

<sup>(</sup>١) في اللسان : « لا يستمل ولا يكرى مجالسها » . واستمل : مل .

 <sup>(</sup>۲) دیوانه س: ۵۰۰. وحزیز رامة: موضع، وأصل الحزیز: المکان الفلیظ المنقاد.
 ورامة: جبل لبن دارم. ووخد: أسرع بخطأ واسعة.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « .. فى خوافيها » أصلحها الـكاثب تحتها: « فيا فيها » . وفى الشعر والشعراء: « .. فردا وحشية أبدأ » وفى عيون الأخبار « .. ندور معاً » . وفى كليهما: « .. فى نواحيها » والفرد: المنفرد .

١١ وَلَيْتَ كُدْرَ ٱلقَطا حَلَقْنَ بِي وَبِهِ اَ دُونَ السَّماء فَمِشْنا في خَوَافِيها (١)
 ١٢ وَلَيْتَ أَنِّى وَإِيّاها عَلَى جَبَلِ في رَأْسِ شَاهِقَةٍ صَعْبٍ مَرَاقِيها
 ١٣ أَكْثَرْتُ مِنْ « لَيْتَنِي » لَوْ كَانَ يَنْفُعْنِي

وَمِنْ مُنَى ٱلنَّفْسِ لَوْ تُعْطَى أَمَانِيهِ ــَا<sup>(٢)</sup>

( a · )

وقال أيضاً \_ وقال الزبير بن بكار : أنشدى عمى [عن ] (٢) تُحمَّيْدِ بنِ أَنَيْف لابن الدُّمَيِّنة بعضها ، و بعضها عن عبد الله بن شبيب ، عن أبى العالية قال : أنشدنا سليمان بن عبد الكريم لابن الدُّمَيْنة بعضها ، و بعضها عن محمّد ابن الضحّال الحِرابى ، عن أبيه ، لابن الدَّمَيْنة ، و بعضها ما أملاه أبو رَياش رحه الله :

َ ا أَمِنْكِ \_ أُمِيْمَ ُ \_ اُلدَّارُ غَـيَّرَهَا اُلبِلِي وَهَيْفٌ بِجَوْلاَنِ اَلْتَرَابِ لَعُسوبُ<sup>(3)</sup>

قوله: « منك » أى من دورك . و « الهَيْف » : الريح الحارة . ٢ بَسَابِسُ لَمْ ۚ يُصْبِحْ وَلَمْ ۚ يُمْسِ ثَاوِياً

بِهِ اللَّهُ عَرِيبِ

(١) ق الشعر والثعراء ، وعيون الأخبار : « أوليت كدر . . . » والكدر : جمع أكدر وكدراء ، وهو ما نجانحو السواد والغيرة .

ر كدر وكدر. ؛ ومو المجاهر السواء و الله الله الله الله الله عن الأخبار الله أن الشعر والشعراء : « . . من ايتنا لو كان ينفعنا » ومثنه في عيون الأخبار إلا أن فيه : « . . ينفعني » .

(٣) زيادة يقتضم االسياق.

(٤) في الفالي ، والزجاجي : « أميم أمنك الدار .. » . وفي الأصل : « .. بجلوان .. »
 وعليها أشارة الحطأ وامحى التصويب من الحاشية ، فأصلحته عني النالي والزجاجي .

يقال: «بسابس» و «سباسب» ، وهى الأرض الخالية من النبات المستوية و «الناوى» : المقيم . و يروى : «بها بَعْدَ بَيْنِ أُلحَيِّ » (١) . يقال : «ما بالدار عربيب» ، ولا «ديّار» ، ولا «صافر» ولا «نافخ ضَرْمة» ، ولا «أرم» لا عربيب» ، ولا «ديّار » ، ولا «صافر » ولا «نافخ ضَرْمة» ، ولا «أرم » له بنتح الألف وكسر الراء كل ذلك معناد : مابها أحد . و « البين» : التفرق . مبوى عاز فات يَنْتَحِبْنَ مَعَ ٱلصَّدى كَمَا رَجَّعَتْ جُوفْ لُهُنَّ تُقُوبُ مُ

قوله: «عازفات» يعنى الجن تعزف فى الدار. و «الصدى»: ماممعته إذا أنت صحت كالجيب لك وليس بذلك. «الحُرف»: يعنى القصب الأجوف الذى يزمر فيه. وقوله: « لهنّ ثقوب»: يعنى القصبات، وكذلك يكون قصب الزامر.

٤ ظَلِلْتُ بِهِ أَذْرِى ٱلدُّمُوعَ كَمَاءَكرى بِغَرْ بَيْنِ مِنْ خَرْزِ ٱلعَرَاقِ شَعِيبُ (٢)

قوله: «كما صرى» أى كما سال، يقال: صَرَيْتُ الما،، أى جمعه وأسلته، وبهذا سميت « الصراة (٢٠)». و « الغرب»: الدَّلُو العظيمة. و « خرز»: جمع خرزة (١٠). و « العراق »: عراق الدلو (٥٠).

ه دِيارُٱلَّتِي هَاجُرْتُ عَصْرًا ولِلْهُوَى بِلُبِّي إِلَيْهِا قَائِدٌ وَمُهِيبُ (٢)

«العصر»: الدهر ، والجمع أعصار وعصور . الداعى يقال له : «أهاب به» ، أى دعاء ، ومنه قول الآخر :

<sup>(</sup>١) وهي موافقة لما عند القالي والزجاجي .

<sup>(</sup>٢) الشعيب: المزادة تصنع من جلدين.

<sup>(</sup>٣) الصراة : نهر بغداد .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : « حور حوره » ثم أصاحها فوقها كما أثبت .

<sup>(•)</sup> في الأصل : « العراق » بالياء ، والصواب حذفها كما أثبت . والعراق : الخرز المثنى في أسفل القربة أو المزادة .

<sup>(</sup>٦) فى الزجاجي : « لقلبي . . » ولعله تصحيف . وفى الزهرة : « بقلبي » . . . .

كَمْ قَدْ أَهَابَتْ بِيَ الدُّنْيَا فَقُلْتُ لَمَا عَنِي إِلِيكِ فَفِي أَذْنِيَّ كَالصَّمَمِ مِ اللهُ الدَّنِي فَاللهُ الدَّنِي الدُّنِي فَاللهُ الدَّامَ الوُدِّ لا خَشْيةً الرَّدَى

صَدَى هَامَتِي عَمَّا إِلَيْهِ تَلُوبُ

« أَذُود » : أمنع . و « انرّدى » : الهلاك . و « الصّدَى » : العطش . و « الزّداع ) » . و « الرّداع ) » .

٧ لِيَغْلِبَ حُبِّيهِ اعْزَائَى وَإَنْنِي لِصَبْرِى إِذَا عَالَبْتُهُ لَغَلُوبُ

٨ وَتَسْلَمَ مِنْ قَوْلِ الوُشاةِ وإَنَّنِي كَلَمْ حِينَ يَغْتَابُونَهَا لَذَبُوبُ (١)

٩ أُمَيْمُ لِقَلْبِي مِنْ هَوَاكِ ضَمَانَةٌ وَأَنْتِ لِمَا لَوْ تَعْلَمِينَ لَ طَبِيبُ (٢)

ويروى: « زَمانةُ » وهما سواء ، وأكثر الكلام أن يقال « زمانة » لما ظهر في البدن ، و « ضمانة » لما غاب في القلب ، وأنشد :

إِنْ تَكُمُّتُهُوا الزَّمْنَى فَانِّنَى لَضَمِنْ مِنْ ظاهِرِ الدَّاءِ وَدَاءِ مُسْتَكِينْ (٢)

١٠ أُمَيْمَ ُ لَفَدْ عَنَّبْتِنِي وَأَرَيْتِنِي بَدَائِعَ أَخْلاَقِ لَهُنَّ ضُرُوبُ<sup>(١)</sup> ١١ فَأَرْتَاحُ أَحْيَانًا وَحِينًا كُأْتَىَا عَلَى كَبِدِي ماضِي الشَّباةِ ذَرِيبُ

« شباة كل شيء » : حده . « والذريب » : الححدد . يقول : كأنما على

<sup>(</sup>١) فى الزجاجي ، والزهرة : « لتسلم من قول الوشاة .. » .

<sup>(</sup>٢) في الزجاجي: « .. صبابة \* .. ــ قد تعلمين .. » وفي الحماسة البصرية: « .. بقلي .. » . وفي الحماسة البصرية : « .. بقلي .. » . وفي الأشباه: « .. بقلي من هواك صبابة » . وفي عيون التواريخ : « أميم بقلي أم هواها صبابة » وهو تصحيف فاسد .

<sup>(</sup>٣) البيتان مع ثالث في لسان العرب « دفن » ورواية الأول فيه : « .. لطمن » .

<sup>(</sup>٤) فى الأشباء « .. لقد عذبتنى » وفى الزهرة : « .. غيبتنى » ــ تصحيف . وفى الزجاجي : « بدائع أحداث .. » .

کبدی سنان محدد<sup>(۱)</sup> ، کما قال ذو الرمة :

كَأَنَّ سِنَانًا فَارِسِيًّا أَصَابَنِي عَلَى كَبِدِى بَلْ لَوْغَةُ النَّحْبُّ أَوْجَعُ (٢) ١٢ فَقُلْتُ : خَيَالٌ مِنْ أَمَيْمَةَ هَاجَنِي وَذُو الشَّوْقِ للطَّيْفِ المُلِمِّ طَرُوبُ ١٣ فَقَالُوا : تَجَلَّدْ إِنَّ ذَاكَ عَرَامَةٌ وَمَا فِي البُكا لِلوَاجِدِينَ نَصِيبُ (٢) ١٤ وَمَا مَا دِ مُزْنِ فِي حُجَيْلاَءَ دُونَها مَنَا كِبُ مِنْ ثُهِمِّ الذُّرَا وَلُهُوبُ (١)

«المزن »: الغيم الأبيض ، واحدته : مزنة . « والشَّمَّ » الأعالى . « وذروة كل شيء » : أعلاه «واللموب» جمع إلمْب ، وهو أصل الجبل ، وهو شق فيه ، وكذلك السفح ، والجَّر . والسفح : الجانب . و « حجيلاء » : اسم جبل . مَفَا في ظِلاَل ، بَارد ، وَتَطَلَّعَتْ به ِ فُرُطُ ۚ يَقْتَادُهُنَّ صَبُوبُ ِ

قوله: « تطلَّمَتْ به فُرُطْ » يعنى بالماء، « والفرط » المواضع المملوءة ماء، يقال: أفرطه السيل، أى ملأد. « والصبوب »: الموضع الذى يشرب منه شم ينصب، منه قول من قال فى رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا مشى كأنَّما يَتَقَلَّعُ مِنْ صَبَب ».

١٦ مُعَسْكُرُ دَلاَّحٍ مَرَتْ وَدَقَاتِهِ صَبًّا بَعْدَ مَاهَبَّتْ لَهُنَّ جَنُوبُ

« المُعَسْكَرَ » : يعنى مجمع المطر . « والدلاّح » : الغيم الكثير الماء الذي قد ثقل بمائه ، يقال : جاء يدلج بحمله ، إذا أثقله . « والودق » : المطر ، قال الله تعالى : ﴿ فَتَرَى ٱلوَدْقَ يَخْرُ جُ مِنْ خِلالِهِ ﴾ [ سورة الروم : ٤٨ ] وقوله : « مرت » أى استخرجت ماء د الصبا بعدماً هبت له الجنوب . ويقال : أغز ر

<sup>. (</sup>١) في الأمل : « سناناً محدداً » وهو خطأ صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>۲) ديوانه س ٣٤٣.

 <sup>(</sup>٣) أثبت في الأصل تحت : « فقالوا » رواية أخرى : « فقالا » : وألعرامة : الجهالة.
 (٤) في الأشباه . « وما ماء مزن في هضاب يحفها \* مناكب . . » . .

المطر ما ألَّفته الجنوب، ومرته الصبا، وأعفَّته الشَّال(١).

۱۷ بِأَطْيِبَ مِنْ فِيها مَذَاقًا وإَّنِي بِشَيْمِي إِذَا أَبْصَرْتُهُ لَطَيِبِ (<sup>(7)</sup> و «الشيم»: النظر ويروى: « بَأَطْيبَ مِنْ فيها أُغْتِباقا » (<sup>(7)</sup> و «اَفْتِياقاً » . و «الشيم»: النظر إلى الغيم والمطر . فيقول: إن فاها (<sup>(3)</sup> أطيب من هذا كله ، وإنما أعلم ذلك بالنظر كا يعلم ناظر السحاب إذا نظر (<sup>(3)</sup>).

١٨ هَنِينًا لِعُودِ ٱلضَّرْوِ شَهْدٌ يَنالُهُ عَلَى خَصِراتٍ رِيقُهنَّ عَذُوبُ (١٠)

« عود الضرو » : یعنی المسوائ ، فیقول : هنیئاً لمسواکیا حلاوة ثغرها الذی کأنه شهد . و « خصرات » : باردات . و یروی : « . . بَیْنَهَنَّ تُنُوب » (۲) .

١٩ وَمَنْضِبُهَا حَمْشُ أَحَمُ يَزِينُهُ عَوارضُ فِيها شُنْبَةٌ وغُرُوبُ (٨)

(١) ألفته الجنوب: أى جمعت ريح الجنوب سحابه ، وأعقته الشمال: كذا في الأصل ،
 والذى في كتب اللغة: عقت الريح المزن عقاً ، إذا استدرته ، ولم تذكر « أعنى » .

(۲) أثبت في الأصل تحت « لطبيب » رواية أخرى : « للصيب » . وهمى موافقة لما في الأشباه ، وفي الأشباه أيضاً : « بشيم .. » .

- (٣) وهي موافقة لما في الأشباء .
- (٤) أشار في الحاشية إلى رواية أخرى: « ريتتما » .
  - (ه) فى الأصل « قطر » وأمل الصواب ما أثبت .
- (٦) ف الأصل : « .. شهداً يناله » وصوبته من سائر المصادر . وفي القالي :

هَنِيثًا لِخُوط مِنْ بَشَامٍ تَرَّنُقُهُ على بَرَدٍ شَهَدٌ بِبِنَّ مَشُوبُ وَمِنْ وَمِنْ اللَّهَانِ وَمِنْكُ أَنْ فَيْهِما ﴿ . . تَرَفُه ﴿ إِلَى بَرْدَ . . ﴾ . وق اللَّمان ومرو ] بيت شبيه بهذا ، غير أن قافيته فائية ، وهو :

هَنِينًا لِعُودِ الضَّرُو شَرِيدٌ يَنالُهُ عَلَى خَصِراتٍ مَاؤُهُنَّ رَفَيفُ `

(٧) الثّقب - بفتح أوله وسكون ثانيه ، وبالتحريك - بنية الا، المذب في الأرض .
 وهذا الجم لم أجده في كتب اللغة .

(٨) في الأصل: « .. كأنه \* عوارض .. » أصلحها تحتّها: « .. يزينه » . ومنصب كل شيء: أصله ، يريد أصول أسنانها ولتاتها . حش : رقيق اللثات حسنها . أحم : أسود ، =

بَانْ كَمُدّابِ اللهِ مَضْ خَضِيبُ أَنَانَ كَمُدّابِ اللهُ مَقْسِ خَضِيبُ (۱)
 بَانْ كَمُدّابِ اللهِ مَقْسِ خَضِيبُ (۲)
 المُشْتَهْتُ بِالوادِيَثِينِ وَإِنِّنِي لَمُشْتَهْتُ بِالوادِيَثِينِ غَرِيبُ (۲)
 وقالت أما واللهِ لَوْ لَا أَشْتِهَارُ كُمْ وَجَنْبِي عليكَ الذَّنْبَ حِينَ تَغِيبُ ٢٢ وقالت أما واللهِ لَوْ لَا اشْتِهارُ كُمْ وَجَنْبِي عليكَ الذَّنْبَ حِينَ تَغِيبُ ٢٢ لَمَا شَمِلَ اللَّهِ مَنْكَ عَلاقَةً ولا زُرْ تَنَا إِلَّا وأَنْتَ تَطِيبُ (٢)
 الله عباد الله - أَنْ لَسْتُ صادِرًا

وَلا واردًا إِلَّا عَلَىَّ رَقيبٍ

وَ وَلَا نَاظِرًا ۗ إِلَّا وَطَرْ فِيَ ذُونَهُ بَعِيدُ ٱلْمَراقِي فِي السَّمَاءِ مَهِيبُ (٥) يعنى حصناً أو قصرا. يقول: لست ناظِراً إلا ودونى حصن.

٢٦ وَلاَ مَاشِياً وَحْدِي وَلاَ فِي جَمَاعةٍ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ قِيلَ:أَ نتَ مُرِيبُ (٢)

وذلك أن نساءهم كن يسودن لتاتهن بالنؤر \_ وهو مثل الأثمذ \_ ليتضح بريق الأسنان .
 العوارض : الأسنان التي في عرض اللم . والشنبة : رقة وبرد وعذوبة في الأسنان . وغروب : جم غرب وهو الماء الذي يجرى على الأسنان .

(۱) فى القالى : « بما قد تروى من رضاب ومسه » . والدمقس : الحرير . وهداب التوب : طرفه .

ر ( ) في الزهرة : « أحب ظباء الواديين » وفي الزجاجي ، والحاسة ، والأغاني ، والزهرة ، وعيون التواريخ : « لمشتهر » . أي مشتهر بحب هذه الرأة . وفي معجم البلدان : « مستهزأ » . وفي عيون التواريخ : « كئيب » . وفي حاشية الأصل : ويروى : « وأبتغي » والواديان : بلدة في جبال السراة .

(٣) أثبت في حاشية الأصل إلى جانبه رواية أخرى لم أتبينها .

(٤) في حاشية الأصل: ويروى: « .. جائياً \* ولا ذاهباً .. » وهو كذلك ق شرح شواهد الكشاف . وفي الأغانى ، والزجاجي ، والحماسة البصرية : « خارجاً \* ولا والجالم .. » وفي الحماسة ، والقالى ، وبجوعة المعانى ، وعيون التواريخ ، والأشباه: « .. وارداً \* ولا صادراً .. » . وفي الزهرة : « .. وارداً \* مياه الحمى » . (ه) في بجموعة المعانى « .. وطرفي يرده » .

(٦) في الحاسة ، والأشباه ، والحاسة البصرية ، وعبون التواريخ ، وشواهد الكيباف ، والأغاني ، وديوان المجنون : « ولا زائراً فرداً ، . وفي الزجاجي : =

٧٧ وَهَلُ رِيبة فِي أَنْ تَحِنَّ نَجِيبة إِلَى إِلْفِهَا أَوْ أَنْ يَحِنَّ نَجِيبُ (١) ٨٨ لَكِ اللهُ ، إِنَّى وَاصِلْ مَاوَصُلْتِنِي وَمُثْنِ عَمَا أَوْلَيْدَنِي وَمُثْنِبُ ٢٩ وَآخُذُ مَا أَعْطَيْتِ عَفُواً وَ إِنَّنِي لَأَزْوَرُ عَمّا تَكْرَهِينَ هَيُوبُ ٢٩ وَآخُذُ مَا أَعْطَيْتِ عَفُواً وَ إِنَّنِي لَأَزْوَرُ عَمّا تَكْرَهِينَ هَيُوبُ ٣٠ فَلَا تَتُرُكِي نَفْسِي شَعَاعًا فَإِنَّهِ اللهِ عَلَيْكِ تَذُوبُ (٢٠) مِنَ الوجْدِ قَدْ كَادَتْ عَلَيْكِ تَذُوبُ (٢٠) مِنَ الوجْدِ قَدْ كَادَتْ عَلَيْكِ تَذُوبُ (٢٠) وَمُ النَّهُ اللهُ اللهُ

= « ولا ماشيا فرداً » . وفي القالى : « ولا زائراً وحدى » . وفي الزهرة : « ولا آتياً وحدى . . \* . . ذاك مر يب » .

(١) في هامش الأصل إشارة إلى رواية أخرى : « وما ربية » وهي موافقة لرواية مسالك الأبصار .

(٢) فى الأغانى : « .. من الحزن .. » . وفى الحماسة : « .. قد كانت .. » ورواية الأصل « كادت » أعلى .

(٣) ف طبقات الصوفية : « أحن بأطراف النهار صبابة » .

(٤) فى الزجاجى : « ولما وجدت الصبر .. » . وفى الأشباه : « ولما رأيت الصبر .. » وفيهما معاً ، وفي مجموعة المعانى أيضا : « بأضغان » .

(٥) ف الزجاجى : « . . غير صرم ولا قلى » . وف الأشباه : « صددت اجتناباً لا ملالا ولا قلى » .

(٦) ق الأشباه: « . . ومن دون أرضها \* تهاويل غبر . . » والمهامه: جع مهمه ،
 وهو المفازة والنزية القفر . وما بهن عرب : أى ما بهن أحد . والتهاويل: جم تهويل ،
 وتهوال ، وأصله ما هالك من شىء ، أراد بها هنا القياق المحوفة .

وم عَذَرْ اَكُ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي مَرِّ لَمُ يَعُجْ عَلَيْنَا فَيَجْزِينَا وَنَحْنُ قَرِيبُ (١) مَعُ فَا يَعُجْ عَلَيْنَا فَيَجْزِينَا وَنَحْنُ قَرِيبُ (١) مَا فَقُدْ حَلَّتْ عَلَى ذُنُوبُ (٢) مَقُلْتُ لَهُ: لاَ تَأْلُ هَلاّ عَذَرْ تَنِي إلَيْهَا فَقَدْ حَلَّتْ عَلَى ذُنُوبُ (٢)

٢٧ أُمَيْمُ أَهُونُ بِي عَلَيْكِ وَقَدْ بَدَا بِجِسْمِيَ مِمَّا تَزْدَرِينَ شُخُوبُ (٢)

« الهون » : الهوان . و « تزدرين » : تحتقرين . و « الشحوب » : التغير . و يروى : « أُمَيْمَةُ أَهُونْ . . » .

٣٨ فَقَالَ لَمَا: يَا أَمْلَحَ ٱلنَّاسِرَاكِبُ بِهِ شَمَتُ بَادٍ بِهِ وَشُخُوبُ (١)

٣٩ صُدُودًا وَإِعْرَاضًا كَأَنَّى مُذْنِبٌ وَمَا كَانَ لِي إِلاِّ هِوَاكِ. ذُنُوبُ (٥٠)

٤٠ لَعَمْرِي لَئِنْ أَوْلَيْنِي مِنْكِ جَفْوَةً وَشَبَّ هُوَى قَلْبِي إِلَيْكِ شَبُوبُ

يقال: «شب الناريشبها شباً»، إذا أشعابها، وكذلك: أرثها، وأثقبها، وأثقبها، وأثقبها، وأثقبها، وأثقبها، وأوراها، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَ يُتُمُ ٱلنَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴾ [الوانعة: ٧١]. وَطَاوَعْتِ بِي قَوْمًا عِدَى أَنْ تَظاهَرُوا

عَلَى يَقُولُ الشَّوءِ حِينَ أَغِيبٌ (٧)

َ (١) في الأشباه : « عذيرك من هذا الذي هو لم يعج \* فيخبرنا عنه . . » وعذيرك : أي هات من يعذرك .

(۲) فى الأشباه : « فقلت له ياويك هلا عذرتني \* لديها . . » .

(٣) فى الزجاجى : « أميم أبى هون عليك فقد .. » .

(٤) فى الأشباه : « فتلت لها . . \* . . باد يرى . . » . والشمت ــ بالنحر يك ــ تلبد الشعر واغراره .

(ه) في الزجاجي ، وبجموعة المعانى : « .. لولا هواك » .

(٦) فى الزجاجي : « وشب هوى نفسى عايك شبوب » . وفى الأشباء « على العلم أنى من هواك كئيب » .

(٧) في الزجاجي :

وطَّاوَعْتِ أَقُواماً عِدىً لى تظاهروا على الزُّورِ . . . وانزور : الكذب والبهتان . «تظاهروا»: تعاونوا ، يقال: ظاهره على الأمر، أى عاونه ، ومنه قوله . تعالى: ﴿ وَأَنْزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ [الخزاب: ٢٦]. ٢٤ لَبَئْسَ إِذَنْ عَوْنُ ٱلنَّحِلِيلِ أَعَنْتِنِي عَلَى نَائِباتِ ٱلدَّهْرِ حِينَ تَنُوبُ (١) ٢٤ لَبَئْسَ إِذَنْ عَوْنُ ٱلنَّحِلِيلِ أَعَنْتِنِي عَلَى نَائِباتِ ٱلدَّهْرِ حِينَ تَنُوبُ (١) ٢٤ فَي فَإِنْ لَمْ تَلُوبُ مَنْ مَنْ عَلَيْكُ فَتَحْمَدِي وَفِي ٱللهِ قَاضٍ بَيْنَنَا وَحَسِيبُ ٤٤ ذِمَامًا إِذَا طَاوَعْتِ [بي] قَوْلَ كَاشِيجٍ

مِنَ ٱلْغَيْظِ يَفْرِي كِذْبَهُ وَيَعِيبُ (٢)

«يفرى»: يقول: يعمل، وكل من عمل عملا بالغ فيه قيل له: فرى يفرى، ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم فى صنة عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «فَكَمْ أَرَ عَبْقَرِينًا يَفْرِى فَرْيَهُ » (٢٠). فأما النرية والافتراء، فالمبالغة في الكذب، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَ فَتَرَى عَلَى الله كَذَبًا ﴾ [ سبأ : ٨ ] .

ه ٤ وَإِنَّى لَأَسْتَحْيِيكِ حَتَّى كَأَنَّما عَلَى ۚ بِظَهْرِ ٱلْغَيْبِ مِنْكِ رَقِيبُ ٢٠ حِذَارَ القِلَى وَٱلصَّرْمِ مِنْكِ فَإِنَّى عَلَى ٱلعَهْدِ مَادَاوَمُتِنِي لَصَلِيبِ (١٠) عَلَى ٱلعَهْدِ مَادَاوَمُتِنِي لَصَلِيبِ ٢٠ حِذَارَ القِلَى وَٱلصَّرْمِ مِنْكِ فَإِنَّى عَلَى ٱلعَهْدِ مَادَاوَمُتِنِي لَصَلِيبِ ٢٠ عَلَى ٱلعَهْدِ مَادَاوَمُتِنِي لَصَلِيبِ ٢٠ عَلَى ٱلعَهْدِ مَادَاوَمُتِنِي لَصَلِيبِ ٢٠ عَلَى العَهْدِ مَادَاوَمُتِنِي مَالِحَلْدِ ، عَلَيْدِ مَا الْعَلْدِ : أَجْلاد ،

وجمع الجَليد : جُلَداء ، ممدود . و « القلي » : البغض . و « الصرم » : القطع .

<sup>(</sup>۱) في حاشية الأصل اشارة إلى رواية أخرى من نسخة: « ياأميم تنوب » وهي موافقة لما في الرجاجي ، والأشباه ، وفيهما أيضاً : « .. عون الصديق .. » وقوله : « لبئس إذن عون الحليل أعنتني » استغنى فيه عن الموصول بصلته ، والأصل : « .. الذي أعنتني » ومثله حديث البخاري « لنعم الحجيء جاء » وانظر شواهد التوضيح من ١١٠٠.

 <sup>(</sup>۲) مكان « بى » ق الأصل كلمة مطموسة ، وقد زدناها وفق ما يقتضى السياق ووزن البيت .

<sup>(</sup>۳) قطعة من حديث رواه البخاری ۳٦/۷ [ علی هامش الفتح ] ومسلم ٣٦/١٣ \_ ... ١٦١ ، [ شرح النووی ] ، وأحمد في المسند بأرقام : ٤٨١٤ ، ٤٩٧٢ ، ٤٩٧٢ ، ٥٦٢٩ ، ٥٨١٧

<sup>(</sup>٤) ف الرجاجي ، والرهرة « . . وإنني » . وفي الأصل : « . . ما ذاويتني » ثم أصلحها فوقيها كما أثبت .

٤٧ فَياً حَسَرَاتِ ٱلنَّفْسِ مِنْ غُرْبةِ ٱلهَوَى
 إِذَا ٱقْتُسَمَتْناً نِيَّةٌ وَشَعُروبُ (١)
 وبروى: « فيا كَبدِى ممّا ألاق مِنَ ٱلهَوَى » .

يقال: «شعبتهم شعوب» ، ويقال للمنية: «شعوب» ، لأنها تشعب من

أُخَذَته ، ويقال «شت شعب الحي » : أي التثامهم واجتماعهم ، قال جرير : ذَعَوْتُ إلى ذِي ٱلعَرْشِ ربِّ مُحَمَّدٍ لِيَجْمَعَ شَعْبًا أَوْ رُبَقَرِّبَ ذَائياً (٢)

٤٨ وَمِنْ خَطَرَاتٍ تَعْتَرِينِي وَزَفْرَةٍ لَمَا بَيْنَ لَحْمِي وَٱلْعِظَامِ دَبِيبُ

« الزفرة » : في القاب ، و « الشبقة » : في الحلق ، ومنه قوله تعالى :

﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ [ سورة هود : ١٠٦ ] .

٤٩ أَصُدُّ وَ بِي مِثْلُ ٱلجُنُونِ مِنَ ٱلهَوَى وَأَهْجُــرُ لَيْلَى ٱلعَصْرَ ثُمَّ أَنِيبُ<sup>(۱)</sup>

٥٠ إِذَا أَكْثَرَ السُكُوْهَ المُحَبُّ وَلَمُ يَكُنْ

لَهُ عِلَــــلُ كَادَ المُحَبُ يَرِيبُ ١٥ وَقَدْجَعَلَتْرَيَّا الجَنُوبِ إِذَاجَرَتْ عَلَى طِيبِهَا تَنْدَى لَنَا وَتَطَيبُ<sup>(٥)</sup> ٢٥ جَنُوبٌ بِرَيَّا مِنْ أُمَيْمَةً تَنْتَدِى حِجَازِيَّةً عُلُويَّةً وَتَوُّوبُ

<sup>(</sup>١) في الرجاجي ، : « فياحسرات التلب من غربة النوى \* إذا اقتسمتها . . » ومثاه

ف الزهرة غير أن فيه : « فياحسرات النفس .. » . والنية : البعد ، كالنوى . (٢) ديوانه س : ٦٠٢ . وروايته فيه : « رغبت .. مولى محمد » .

<sup>(</sup>٣) في الزهرة : « لها بين جلدى .. » وفي مجالس ثماب : « إذا قلت أسلو عاودتني م يئة ﷺ لها بين جلدى . . » والمبيئة : المهاكة .

<sup>(</sup>٤) أناب : تاب ورجم .

<sup>(</sup>ه) في الزهرة : « علَّى ضعفها .. » .

«حجازیة»: تأتی من نحو الحجاز، وسمیت الحجاز حجازاً لاحتجازها بالجبال. و « تؤوب » ترجم .

٣٥ تَهْيِجُ عَلَى الشُّــوْقَ بَعْدَ ٱنْدِمالِهِ

َ يَمَانِيَةَ ۚ عُــِـلُوِيَّةَ ۗ وَجَنَـــوبُ<sup>(۱)</sup> ٤• أَحنُ إِلَى الرَّمْلِ اليَمانِي صَبَــابَةً

وَهَذَا لَمَمْرِی لَوْ رَضِیتُ کَثِیبُ<sup>(۲)</sup> ه ه فأَنْ الأَرَاكُ الدَّوْحُ وَالسِّدْرُ وَالفَضَى

وَمُسْتَخْ بَرِ مِّمَنْ نَحُوبً قَرِيبُ (") وَمُسْتَخْ مِنْ نَحُو أَرْضِهَا ٢٥ وَ إِنَّ النَّسِيمَ العَذْبَ مِنْ نَحُو أَرْضِهَا

٨٥ وَأَشْتَاقُ لِلْبَرْقِ الْيَانِي إِذَا غَدًا وَأَزْدَادُ شَوْقًا أَنْ تَهُبَّ جَنُونُ<sup>(٥)</sup>

(١) الاندمال : المبرء .

(٢) فى القالى ، وبجوعة المعانى « تحن . . » يضمير المحاطب . ومثله فى الزهرة غير أن فيه : « . . لو قنعت » وفى معجم البلدان :

أَرَاكِ إِلَى كُنْبِانِ يَبْرِينَ صَبِّةً وَهَذَا لَعَمْرِى لَوْ قَنِعْتِ ـ كَثِيبُ الْمَارِينَ لَوْ قَنِعْتِ ـ كَثِيبُ

(٣) فى القالى ، والزهرة ، وبجوعة المعانى « .. عمن تحب .. » والاراك : خيرب من الشجر بتخذ من عيدانه السواك . والدوح : جم دوحة ، وهى الشجرة العظيمة المتسعة من أى أنواع الشجر كانت . والسدر : شجر النبق ، واحدته سدرة . والغضى : شجر ينبت فى الرمل .

(٤) كذا في الأصل: « وإن النسيم ... » ولعله مصحب عن « وأين النسم ... » فيكون البيت عطفاً على البيت السابق .

(ه) في الحماسة الشجرية ، وديوان المعانى « .. إذا بعا » .

٥٥ وَ بِالحَقْلِ مِنْ صَنْعَاءَ كَانَ مَطَافُهَا كَذُو بَاوَأَهْوَ الْ الْمَنَامِ كَذُوبُ (١)

يقول: رأيتها في المنام فكانت تلك الزيارة باطلا، قال جرير:

تَصُدُّ بَيْنَا نَرَانا مالِكِينَ لَمُا يَالَيْتُهَا صَدَفَتْ فِي ٱلنَّوْمِ رُوْيَانا<sup>(٢)</sup>

٦٠ أَلَمَّتْ وَأَيْدِي النَّخْتِم خُوصٌ عَلَى الشَّفَا

وَقَدْ كَانِ مِنْ سُلاَّفِهِنَّ غُرُوبُ

ذهب بـ « النجم » إلى الجمع . يقال : « تخاوصت النجوم » ، إذا غارت وتضاءلت ، قال ذو الرمة :

أَقَمْتُ لَهُ سُرَاهُ بِمُذَارِمَ أَمَقَ إِذَا تَخَاوَصَتِ النَّجُومُ (٢) وَرَيْدَةُ ذَاتِ الحَثْلِ يَدْنِي وَيَنْهَا سَرَى لَيْلةً سَارِ إِلَىَّ حَبِيبُ ٢٢ وَرَيْدَةُ ذَاتِ الحَثْلِ يَدْنِي وَيَنْهَا سَرَى لَيْلةً سَارِ إِلَىَّ حَبِيبُ (١٠) ٢٢ فَنَجَّتُ مِطْوَى اللَّذَيْنِ كِلاهما يُلبِّينِ عِنْدَ الْمُفْظِعاتِ مُعِيبُ (١٠)

يقول : نبهت رفيق وصاحبي اللذين يجيباني بالتلبية .

٣٣ جَفَيْتُهُ الفَوَالِي بَعْدَ حِينِ وَلاَحَهُ شَمُوسٌ لأَلْوَانِ الرَّجَالِ مَهُوبُ (\*) وَرَبُوبُ عَمْهُوبُ . و « الفوالى » : الناء اللائن بِفاينه . و « لاحه » :

(١) الحقل : مخلاف من مخاليف العمن . وصنعاء : قاعدة العمن ، معروفة .

(٢) ديوانه ص: ٩٦، من قصيدة يهجو فيها الأخطل، وروايته فيه: « بقنا نرانا كأنا مالكبون لها ﴿ . . . صدقت بالحق . . . »

(٣) ديوانه س : ٩٤ ه . والمدلهم : المظلم . وأمق : طويل .

(٤) المفتاعات : الشدائد ، واحدتها مفظمة ــ بزنة اسم الفاعل ــ من أفظم الامر ، إذا اشتد وشنع .

(ه) في الأشياء:

جَنَادُ ٱلغَوانِي مُنذُ حِينٍ وشَقَّهُ سَمُومٌ لأَلْوَانِ ٱلرِّجال سَلُوبُ

غَيْرِه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ لُوَّاحَةُ ۚ لِلْاَشَرِ ﴾ [ المدثر : ٢٩ ] ، أى تسوّد ألوانهم . و يقال : صهبته النار والشمس ، وصحبته ، ولاحته ، بمعنى واحد .

٢٤ وَطُولُ احْتِضَانِ السَّيْفِ حَتَى عِنْكِي
 أَخَادِيكُ مِنْ آثَارِهِ وَنُدُوبُ

« الأخاديد » : الشقوق . و « الدوب » : الآثار . و يروى : « مَواردُ مِنْ آثارهِ » .

٥٠ وَ إِرْجَافُ جَمْعِ بَعْدَ جَمْعِ وَغَابَةٍ صَبَاحَ مَسَاء لِاْجَنَانِ رَءُوب ويروى: « وَأَخْلَاقُ قَوْمٍ قَصْدَ قَوْمٍ ويروى: « وَأَخْلَاقُ قَوْمٍ قَصْدَ قَوْمٍ وغارةٍ » و « إرجاف جمع بعد جمع » يعنى العساكر ، و « الغابة » : الأجمة . ٢٠ وَقَدْ جَعَلَ الوَ الشُونَ عَمْدًا لَيَعْلَمُوا أَلِيمِنْكِ أَمْ لاَ يِالْمَيْمُ لَ نَصِيبَ بهم أَمْ يُمَ الْفَائِقُ فَعَلَيْنَ شُحُوبُ بهم بعد جمع بعد جمع » يعنى العساكر ، و « الغابة » : الأجمة . ٢٠ وَقَدْ جَعَلَ الوَ الشُونَ عَمْدًا لَيَعْلَمُوا أَلِيمِنْكِ أَمْ لاَ يَالْمَيْمُ لَ نَصْبِبُ بهم أَمْ يَمَّا تَفْعَلَيْنَ شُحُوبُ به به واستأنف فقال: « بجِسْمَى مِمَّا تَفْعَلَيْنَ شُحُوبُ » . و بروى: « مما قدْ فَعَاتِ نُدُوبُ » .

٨٨ أَذَاهِبة ۚ نَبْلِي شَعَاءًا وَلَمْ يَكُنْ لَمَا مِنْ ظِباءِ الوَادِيَـيْنِ نَصِيبُ (١) ويروى: « أَمُنْخَرِمْ هَذَا الرّبيعُ ولَمْ يَكُنْ » (٢).

٦٩ فَإِنَّ الْكَثِيبَ الْفَرْدَ مِنْ جَانِبِ الْحِمَى إِلَّ وَإِنْ لَمَ آتِهِ لَحَبِيبُ<sup>(٢)</sup>

(١) النبل: جمع نباة ، وهي السهم ، وخمن بعضهم النبل بالسمام العربية . وشعاع :

(۲) وهمى موافقة لرواية الزجاجى لهذا الشطر ، ورواية العجز عنده « لنا ... ربيب » (٣) في الزجاجي ، والأغاني ومعجم البلدان [ يبرين ] وتزيين الأسوان « . . . من أعنى الحمى » .

٠٧ وَ إِنَّى عَلَى رَغْمِ الْغُدَاةِ بِأَنْتُ عِي شَفَاةٍ لِحَوْمَاتِ الصَّدَى لَشَرُوبُ (١) يقال: إنه لشراب بأنقع ، إذا كان يأتى الشيء مرة بعد مرة على علم به وعمد .

فيقول: إنى على رغم العداة لزائر.

٧٧ عُلُولٌ بها، مِنْهَا نَهُولُ وَإِنَّنِي بِنَفْسِيَ عَنْ مَطْرُوقِهَا لَرَغُوبُ (٢) عَلَيْ لَهُ عَنْ مَطْرُوقِهَا لَرَغُوبُ (٢) عُلِيبُ لَدَاعِ مِنْ أَمَيْمَةَ إِنْ دَعَا سِوَاهَا بِقَوْلِ السَّائِلَينَ ذَهُوبُ ٧٧ عُلِيبُ ذَكَّ مِنْ أَمَيْمَةَ إِنْ دَعَا سِوَاهَا بِقَوْلِ السَّائِلَينَ ذَهُوبُ (٣٠ تَلَحَيْنَ حَتَى تَكَادَالنَّفُسُ عَنْكُ تَطِيبُ (٣٠ ٧٠ تَلَحَيْنَ حَيَامَ الهِيمِ لَمْ تَلْقَ شَافِيًا أَثَابَ النَّفُوسَ الحَامَاتِ مُثيبُ (١٠) ٧٤ يَحُمْنَ حِيامَ الهِيمِ لَمْ تَلْقَ شَافِيًا أَثَابَ النَّفُوسَ الحَامَاتِ مُثيبُ (١٠) ٥٧ وَلَوْأَنَّ مَا فِي الحَصَى قَلِقَ الحَصَى وَبَالرَّيجِ لَمْ يُسْمَعْ لَهُنَّ هُبُوبُ (١٠) ٥٧ وَلَوْأَنَّ مَا فِي الحَصَى قَلِقَ الحَصَى

و يروى: « فَكَنَّ ٱلِحَمَى » . وهذا البيت والبيت الذى يليه ، يروى لقيس ابن المُوَّح مجنون بنى عامر . وقال الأصمعى: لا أعرفه .

٧٦ وَلَوْ أَنَّنِي أَسْتَنْفُرُ اللهَ كَلَّمَا ۚ ذَكُرْ تُكُلِّم ۚ تُكُمَّتُ عَلَى ۗ ذُنُوبُ

(١) الحومات : جمع حومة ، وهي مصدر مرة من عام ، إذ دار حول الماء من شدة العطش ، وكل عطاش جداً .

(٢) علول : فعول من العلل ، وهو الشرب اثنانى ، ونهول : فعول من النهل ، وهو الشرب الأول . وف الأصل « بها فيها » ولعل الصواب ما أثبت ، ورغب بنفسه عن الأمر : عافه ، وارتفر بنفسه عن مقارفته .

(٣) فَى الزِجَاجِي ، والاشباء « تضنين حتى يذهب البخل بالمني » وفي الأغانى :

« تصدين حتى يذهب اليأس بالمنى » . وفى ديوان المجنون : « . . . يذهب اليأس بالهوى» . (٤) كذا فى الأصل : « شافيا » وفى الزهرة « . . ساقيا \* . . الحيات مثيب » . والهيم : العناش .

(ه) روايته في مختلف المصادر متقاربة ، وأكثر الحلاف فيها بين روايته بانواو : «ولو» والفاء « نلو ٠٠٠ » وفي تاريخ بغداد ، ومصارع العثاف ٣٦٤ « . . لم يوجد لهن هبوب » وزاد عده في أمالي الزحاجي :

وَلَوْ أَنْ أَنْهَاسِي أَصَابَتْ بِحَرِّهَا حَدِيداً إِذَنْ ظُلَّ الحَدِيدُ يَذُوبُ وهذا الزائد ورد أيضاً في مصارع العثاق، وتزيين الأسواق، وتاريخ بعداد، وهو نيها لغير ابن الدينة ٧٧ أَمُسْتَكُبَرُ مُشَاى إِنْجِئْتُ زَائِراً إِلَيْكُمْ وَمَغْقُودْ عَلَى ۖ ذُنوبُ ٨٧ دَعُونِي أَرِدْ حِسْى ابْ زَيْدِ فَإِنَّهُ هُوَ الْمَذْبُ يَحْلُو ْلِي لَنَا وَيَطِيبُ ٨٧ دَعُونِي أَرِدْ حِسْى ابْ زَيْدِ فَإِنَّهُ هُوَ الْمَذْبُ يَحْلُو ْلِي لَنَا وَيَطِيبُ

« الحِسْي » \_ هاهنا \_ كناية عن المرأة .

٧٩ أُمَيْمَ احْذَرى تَقْضَ الْقُوَى لاَ يَزَلُ لَناً

عَلَى النَّاي والهِجْرَانِ مِنْكِ نَصِيبُ (١)

٠٨ وَكُونِي عَلَى الوَاشِينَ لَدّاء شَفْبةً كَمَا أَنَا لِأُوَاشِي أَلَدُ شَغُوبُ (٢)

« الألدّ » : الشديد الخصومة ، يقال : قد لددت تلد .

٨١ أَلاَ يَا أَمَيْمَ القَلبِ دَامَ لَكِ الْفِنَى فَمَا سَاعَةُ إِلاَّ عَلَىَّ رقيبُ (٣) مَا لَا يَا أَمَيْمَ القَلبِ دَامَ لَكِ الْفِنَى فَمَا سَاعَةُ إِلاَّ عَلَىَّ رقيبُ (١) ٨٢ أَسِيرُ صَغِيرُ أَوْ كَبِيرُ مُجَرِّبُ أَمَّ أَخَرُ يَرْمِي بِالظَّنُونِ مُرِيبُ (١) ٨٢ أَسِيرُ صَغِيرُ أَوْ كَبِيرُ مُجَرِّبُ عَلَى عَلَى الْخَرُ يَرْمِي بِالظَّنُونِ مُريبُ (١) ٨٣ فَلاَ تَمْنَعِينِي الْبُحْلُ مِنْكُونَ مَعْجَلِي عَلَى عَلَى الْمُر لَمْ يَكُنْ بِذُنُوبِ

٨٤ أَمَا والَّذِي مَيْلُو السَّرَائِرَ كُلُّهَا فَيُعْلَمُ مايَنْدُو لَه وَيَغِيبُ (<sup>(a)</sup>

(١) فى الرهرة: « أميم احفظى عهد الهوى . . \* عن النأى . . » . وفى الأغانى ،
 والونيات « أليلي احدرى . . » وهو فيهما لابن الطثرية - والتوى : جمع قوة وهى الطاقة من طاءات الحما .

(٢) كذا ق الأصل « الواشى ألد . . » وأثبت فوقها « بالواشى » وكذاك هى
ق الممدة . والشغوب : المحاات المحاصم . ولم تذكر كتب اللغة « الشغبة » ولا « الشغوب »
وزادا بعده في العددة ، والمصباح :

وكُونى إذا مالُوا عَلَيْكِ صَلِيبَةً كَمَا أَنَا إِنْ مَالُوا عَلَيَّ صَلِيبُ (۴) ف الأشياء: « . . لك الهوى» . وفيه وفي الزهرة: «أما هاءة إلا علبك . . » (١) في الأحاج :

كبيرٌ عَدُونٌ أو صَغَيِرُ مُلَقَّنُ مِبتَدُ بيرِ أَقُوالِ الرِّجالِ لَبيبُ وفي الأشباه: « صغير بصر . . \* بتصر بف أقوال الكلام لبيب » وفي الأصل :

ره) في الأغاني ، والأشباء : « . . يبلي السرائر . . » وفي الزجاجي : « ويعلم

٥٠ لقَدْ كُنْتِ مِمَّنْ تَصْطَلَقِ ٱلنَّقْسُ خُلَّةً ﴿ وَمَا مُنْكَالِكُ مَا لَكُونَا مِنْكُ مِنْكُ مِنْكَ مِن · لَهَا دُونَ خُلَات ٱلصَّفِياءِ نَصِيبُ (١) ٨٨ وَلَكُنْ تَجَنَّيْتِ ٱلذُّنُوبَ وَمَنْ تُردُ كُنُدُ ٱلْقُوكِي تَقُدُنُ عَلَيْهِ ٨٧ بنَفْسِي وَأَهْلِي مَنْ إِذَا عَرَضُوا لَهُ بَيَعْضَ ٱلأَذَى لَمْ يَدْر كَيفَ يُجِيبُ و بروی : « بذکر الهَوَی » <sup>(۲)</sup>. ٨٨ ولم يَسْتَذَرِ عُذْرَ ٱلبّرىءَوَكُم يَزَلُ لِهِ صَمْقَةٌ حِتّى يُقالَ: مُريتُ و بروی : « به سَکْتَهٔ » . = ما نبدى به ونتيب » وفي الحاسة البصرية « ويعلم ما يبدو به » وفي عيون التواريخ « فيعلم ما يبدو بها » وفي الأغاني ، وديوان المجنون : « ويعلم ما تبدى به وتنيب » (١) ۚ فَ الْأَصَلَ : « . . خلاتُ » ثم أَثبتَ فَوَقَ النَّاء تُوْنَا : « خلان » وهي كذلك ف جميع المصادر التي روت البيت . وفي الأشباه : « . . يُصَّطِنَيُ النَّاسِ . . » وفي الحاسة البصرية « . . بما يصطنى الناس . . » وفعيون التواريخ « . . بما تصطنى النفس . . » وف الأغاني «ممن يضطني النَّاسَ. . » وفيه ، وق دَّنوان المجنون « . " خلان الصناء حجوب» . (٢) في الزجاجي : « يجد الهُوَي تعدد لديه ذنوب » · ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّ (٣) وهي موافقة لما في السالك ، وجموعة الماني . \*\*\* (٤) ق الشعر والشعراء ، والمسالك ، وعيون الأخبار ٣/٣٠٠٠ هـ به ضعفة » ولعلها مصحفة عن « صعقة » وفي الوفيات : « . . به رعدة » ( هُ) وَهُمَ مُوافِقَةً لما فَالِبِ الآذابِ ، ومجموعة الماني ، والزَّهْرِة . وَفِي عَيُونَ الْأَخْبَارِ ؛ ١٤١/٤ : « له سكنة » . وزاد بعده في العقد الفريد : ﴿ جَرَى ٱلسَّيْلُ فاسْتَبْكَأَنِي ٱلسَّيْلُ إِذْ حَرَى وَفَاصَتْ لَهُ مِنْ مُقَلِّقً غُـرُوبُ

وَمَا ذَاكَ إِلاَّ أَنْ تَتَيَقَّنْتُ أَنَّهُ يَمُرُّ بِوَادٍ أَنْتَ مِثْنَهُ قَرِيبُ يَكُونُ أَجَاجًا قَبْلَكُمْ فَإِذَا أُنْتَهَى إِلَيْكُمْ تَلَقَّى طِيبَكُمْ فَيَطِيبُ أَي كُلُونُ أَجَاجًا قَبْلِكُمْ إِلَى القَاْبِ مِنْ أَجْلِ الحَبْيِبُ قَرِيبُ أَيا سَاكِنِي شَرْقِ دِجْلَةَ كُلُّكُمْ إلى القَاْبِ مِنْ أَجْلِ الحَبْيِبُ قَرِيبُ أَيا سَاكِنِي شَرْقِ دِجْلَةَ كُلُّكُمْ إلى القَالْبِ مِنْ أَجْلِ الحَبْيِبُ قَرِيبُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

٨٨ لَقَدْ ظَالَمُوا ذاتَ أَلُوشَاحِ وَلَمْ يَكُنْ ﴿ السَّمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ بِهِ مِنْ مِنْ لَنَا فِي هَوَى ذاتِ الوشَاحِ أَصِيبُ ٠٠ يَقُولُون: لايُمْسَى الغَرَيْبُ بأَرْضِنا وَأَيْدِى الْهَدَايَا إِنَّنَى لَغَرِيْبُ<sup>(٢)</sup> ١٩ غَريبُ دَعَاهُ الشُّوقُ فَاقْتَادَهُ الْمُوَى كَمَا رِقِيدَ عَوْدٌ بِالزِّمامِ أَدِيثُ ﴿ ١٠ فأنت ألى ذَلَّت لِلنَّاسِ صَعْبَتِي وقرَّ بْتِ لِي مالَمْ يَكُنُ بِقُريب ٩٣ وإنْ أَسْمَتْنِي دَعْوَةً الْأَجَبْتُهَا أَلْبًى سُلَيْمَى قَبْلَ كُلِّ مُحيب (١) إِلَا أَبِالِي مِاأَجَنَّتْ صُدُورُهُمْ إِذَا نَصَحتْ مِمَّنْ أَوَدُّ جُيُوبُ = مقلني سروب » ورواية الثاني فيه « إلا حيث أيقنت .. » ورواية الثالث « .. دونـــ∕ » ورواية الرابع « . . إلى النفس من . . » (١) في الزهرة: « لنا من هوى . . » . . (٢) كذا في الأصل : « يمسى » ضبط الياء \_ وهي فيه غير معجمة \_ بالضم ، ولو قرأما قارىء « يمشى » لما أبعد ، وفي القالي ، والحماسة البصرية : « يقولون من هَــٰذا الغريب بأرضنا ، . والهدايا ، والهدى : ما سيق إلى مكة من النعم . (٣) في الغالى ، والحماسة البصرية : «واقتاده» وفي الحماسة البصرية وحده : « .. في الزمام صايب » والعود : المسن من الجال · والأديب : المذلل . (٤) ف الأصل : « . . فيك كل محيب » ولا معنى له . وف مأشية الأصل تعليقة بخط مغربي نصما: « أنشده أبو زكريا السرقوني رحمه الله : وَلَّوْ أَسْمَعَتْنِي دَعْوَةً لَأَجَبُّهَا أَلَبِّي سُلَيْمِي قَبْلَ كُلِّ مُحِيب ومنها أُخَذَنا تصعيع ما في الأصل · وإذا صحت رواية الأصل : « وإن أسمعتني · · » يكون قد استممل « إن » بمعنى « لو » ولذلك قرن جوابها باللام . (ه) ورد في أماني الرجاجي بيتان يشبه أن يكون هذا مافقاً منهما ، أحدها ــ عنده ـــ بعد البيت (٦٩) وهو : أَلاَ لا أَبَالِي مَا أَجَنَّتْ صُدُورُكُمْ إِذَا رَضِيَتْ رَمَّنْ أُحِبُّ أُقُلُوبُ

وَمَا إِنْ نُبَالِي سُخْطَ مَنْ كَانَ سَاخِطًا إِذَا نَصَحَتْ مِمَّنْ نَوَدُّ جُيُوبُ =

ويروى: «وما إِنْ أَبِالَى شُخْطَ مِنْ لِاأَوَدُّهُ (١) ».

ه فإِنْ تَحْمِلُوا حِقْداً عَلَى َ فَإِنَّنِي لَمَذْبِ الْمِياهِ نَحْوَكُمْ لَشَرُوبُ 
٩٦ مُيتَابُ ذُوو الأَهْواءِ غَيْرِي وَلَا أَرَى

أُمَيْمَةً مِمَّا قَدْ لَقِيتُ تَثِيبُ

ویروی: « أُثیبَ » ویروی: «لاَتری \* أُمَیْمَةَ » ۷ یَقُولُونَ أَقْصِرُ عَنْ هَوَاها فَقَدْ وَغَتْ

صَغَانَ شُبَّانَ عَلَيْكَ وَشِيبُ

٨٠ أَكُمْنِي لِلاَ صَيَّعْتُ وُدِّى وَما هَفا فُؤُادِى لِمِنْ كَمْ يَدْرِكِيفَ يُثِيبُ (٢)

٩٨ وَإِنَّ طَبِيبًا يَشْعَبُ الْقَلْبَ بَعْدَما تَصَدَّعَ مِنْ وَجْدٍ بِهَا لَكَذُوبُ (١)

١٠٠ رَأَيْتُ لهما ناراً وَيَثْنِي وَيَنْهَا

مِنَ العِرْضِ أَوْ وادِى المِياهِ شُهُوبُ ﴿

١٠١ إِذَا جِئْتُهَا وَهُنَّا مِنَ اللَّيْلِ شَبَّهَا مَنِ ٱلمُنْدَلِيِّ المُسْتَجَادِ ثَقُوبُ (١)

وق الزهرة:
 وما إنْ تُبالى سُخْطَ مَنْ لا تُحِيَّهُ إِذَا نَصَحَتْ مِمَّنْ تَوَدُّ جُيُوبُ

وهو \_ على الغالب \_ تصحيف ، وصوابه أن تكون الضائر للبتكلمين « نبالى . . نحبه . . نود » والجيوب : جمع جيب ، وهو طوق القديم ، ويقال : فلان ناصح الجيب ، أى القلب والصدر .

- (١) في الأصل: « ٠٠ شحط من لا أوده » ولعل الصواب الأثبت.
- (۲) فى الزهرة: « .. قصر .. » . وأقصر عن الأور : كف وأقلم .
   (۳) فى الزجاجى: « وما هنا \* فؤادى .. » تصحيف .
- (٤) شعب \_ منا \_ بمعنى : جم ، ويطلق أيضاً على التفريق \_ ضد · انتخر أضداد ان الأنارى ص ٤٤ .
  - (•) السهوب: جم سهب ، وهو المستوى في سهولة من الأرض •
- (٦) في الزَّجَاجِي : « إذا ما خبت وهنا من الليل شبها » . والوهن ، والموهن : منتصف اللمل .

لِرَاجِي النَّبِي مِنْ وُدِّهِنَّ نَصِيبُ (١)

٣ ﴿ يُحِبُّا أَكُنَّ الوَجْدَ حَتَّى كَأَنَّهُ مِنَ الأَهْلِ وَالدَالِ التِّلاَدِ سَلِيبُ ٢٠٠

١٠٤ أَلاَ لاَأْرَى وَادِى المِياهِ أَيْثِيبُ وَلاَ النَّفْسُ عَمَّا لاَتَنَالُ تَطِيبُ (٢)

١٠٥ يَقَرُ بِمَنْنِي أَنْ أَرَى صَوْءَ مُنْ نَةٍ يَعَانِيةٍ أَوْ أَنْ تَهُبُّ جَنُوبُ

١٠٠ فإِنْ خِفْتِ أَلاّ تُحْكِمِي مِرَّةَ الهَوَى

فَرُدِّي فَدِي وَالْمَزَارُ قَرِيبُ

١٠٧ أَكُنْ أَحْوَذِيَّ الصَّرْمِ إِمَّا لِخُلَّةٍ سِوَاكِ وَإِمَّا أَرْعَوِي فَأَتُوبُ (٦)

يقال: « رجل أحوذي » ، أي ماض في الأمور . و « الارعواء » : ` الانتهام:

١٠٨ تَبِعْتُكِ عَامًا ثُمَّ عَامَيْنِ بَعْدَهُ كَا تَبِعَ الْمُسْتَضْعَفِينَ جَنِيبُ (٧)

(١) في الزجاجي « وما وعدت .. » وما في الأصل أعلى .

(٢) محبًا : مفعول به لـ « وعدت » في البيت الدالف . وفي الزجاجي : « أجن » وهما

عمني أسر في نفسه . والمال التلاد : التديم المتوارث .

(٣) في الزجاجي ، والحماسة ، والأشباه ، والقالى ، وديوان المجنون : « ولا النفس عن وادى المياه تطيب » وفي معجم الميلمان : « ولا القلب عن وادى المياه يطيب » وفي معجم ما استعجم : « وما النفس عن وادى

المياه .. » وفي عيون التوارخ : « ألا ما أرى .. يطيب \* ولا النفيح عن وادى المياه تغيب » : ووادى المياه : في نواحي الهمامة ·

· · · (٤) ف عبون التواريخ : « · · أن أرى ضوء بارق » · والمزنة : السحابة البيضاء ·

(٥) في الزجاجي : « ٠٠ والمرد قريب » · وفي الأغاني « ٠٠ مرة القوى » · وفي المسالك « فإن شئت ٠٠ مرة القوى » · والمرة : طاقة الحبل ·

(٦) في الزِّجاجي : « أَكُونَ أَخَاذَى الصَّرَم إما لحَّلَة » ·

(٧) في حاشية الأصل من نسخة : « المستبضعين » · والجنيب : البعير العاائم المنقاد ·

۱۰۹ فَأْبُلَسْتِ إِبْلَاسَ الدَّنَىءِ وَمَا عَدَتْ
لكِ النَّفْسُ حاجاتِ وَهُنَّ قَرِيبُ(۱)
لكِ النَّفْسُ حاجاتِ وَهُنَّ قَرِيبُ(۱)
۱۱۰ رَجَاةَ نَوالِ مِنْ أُمَيْمَةً إِنَّهَا إِذَا وَعَدَتْنَا الثَّلاَ لَكَذُوبُ
۱۱۱ وَقَدْ قُلْتُ تَوْمًا لاَئِنْ عَمْرُو وَقَدْ عَلَتْ

فُوَيْنَ ٱلسَّالِقِ أَنْفُسُ وَ وَلَوبُ (٢) فُوَيْنَ ٱلسِّرَاقِ أَنْفُسُ وَلَوبُ (٢) وَأَيْدِي مُثْرَعاتُ فَطَرْفُساً

إِلَى طَرْفِهِمْ نَرْمِى بِهِ فَنُصِيبُ<sup>(٣)</sup> ١١٣ تَمَتَّمْتُ مِنْ أَهْلِ ٱلـكَثِيبِ بِنَظْرَةٍ وقَدْ قِيلَ : ما بَعْدَ ٱلـكثِيبِ كَثِيبُ

١١٤ أَلَا لَيْتَ شِعْرِي عَنْكِ هَلْ كَدُرِينَنِي

فذِكْرُكِ فِي ٱلدُّنْيَا إِلَّ حَبِيبُ(''

١١٥ وَهَلْ لِي نَصِيبٌ فِي فَوَادِكِ ثابتٌ كَمَالكِ عِنْدِي فِي ٱلفُوَّادِ نَصِيبُ (٥)

١١٦ فِلَسْتُ بِمَثْرُوكِ فَأَشْرَبَ شَرْبَةً وَلَا النَّمْسُ عَمَّا لَاتَمَالُ تَطِيبُ (٢)

١١٧ رَأَيْتُ نَفُوساً تُبْتَلَى طالَ حَبْسُها عَلَى غَيْرِ جُرْمٍ مالَهُنَّ ذُنُوبُ (٧)

(١) أبلس: سكت

<sup>(</sup>٢) النراق : جَم ترقوة ، ومى عظم يصل بين ثفرة النحر والعاتق من الجانبين ٠

<sup>(</sup>٣) مشرعات : مسددات ، المنافع المنافع

<sup>(</sup>٥) في الزهرة: « ٠٠ من فؤادك ٠٠ » ٠

<sup>(</sup>٦) مجز هذا البيت تكرار لعجز البيت ١٠٤ ، مما يرجح الروايات الأخرى التي أنبتناها في الحاشية ٠

<sup>(</sup>٧) في الزهرة : « رأينا نفوساً هُمِيَّماً »

١١٨ فلا خَيْرَ فِي ٱلدُّنْيَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرُرُ حَبِيبًا وَكُمْ يَطْرُبْ إِلَيْكَ حَبِيبُ ١١٩ سُقِيتُ دَمَ الحَيّاتِ إِنْ لُمْتُ بَمْدَها مُحِبًّا ولا عَنَّفْتُ حِينَ يَحُونُ ١٢٠ وَ إِنِّي لَتَعْرُو نِي وَقَدْ نَامَ صُحْبَتِي رَوَائعُ حَتَّى لِلْفُؤَادِ وَجِيبُ (٢٠) ( 6)

وقال:

١ أييتُ خَمِيصَ البَطْنِ غَرْثَانَ جائعًا وأُوثُرُ بِالزَّادِ الرَّفِيــٰ قُ عَلَى أَنْفِسِيَ « خميص » : من المخمصة ، وهي الجوع ، قال الله تبارك وتعالى ﴿ فَمَن

أُضْطِلْوً فِي نَخْمَصَةٍ ﴾ [ المائدة : ٣ ] . و ﴿ الغَرْثَانِ ﴾ : الجائع ، يقال : غَرِثَ

كَغْرَثُ غَرَثًا . [ يقول ] (٢) : أبيت جائمًا وأوثر على نفسي رفيقي .

٢ وأَفْرَشُـهُ فَرُّشِي وأَفْتَرَشُ النَّرَيَ وأَجْعَلُ مَسَّ الأَرْضِ مِنْ دُونِهِ لَبْسِي

٣ حِدَارَ أَحَادِيثِ المَحَافَلِ في غَدٍ إذا ضَمَّني يَوْمًا إِلَى صَدْرِهِ رَمْسِي (١)

(۱) حاب : ألم وحزن ، من الحوبة ، وهى الوجع والهم والحزن .
 (۲) وجيب القلب : خفقانه واضطرابه . وأنشد الهجرى في نوادره من : ٢٦٥ زيادة

وَقُولَى إِذَا قَالُو اسَلاَعَنْكِ وَأَنْطَوَى دَعُوهُ فِينْكُمْ حَاسِدٌ وَكَذُوبُ (٣) زيادة تجعل السياق أكثر اطمئناناً •

(٤) المحافل : جم محفل ـ بكسر الفاء \_ وهو المجتمع يجتمع فيه النساس .

وقال:

ا فَمَا شَنَّا خَرْقاء واهِ كُلاهُما سَقَى بِهِما ساق وَلا مَا تَبلّلًا (۱) للهُمْ مِنْ عِينَيْكَ لِلدَّمْعِ كُلّما تُوهَى القربة الخلق وقال ثعلب : إنما جاز أن يقول للقربة : خَلَق، ومُلاءة خلق، في المؤنث، لأنه يقال : أعطني خَلَقَ ثوبك، وخَلَقَ قربتك ، أي ما بقى من ذلك ، وأعطني جَرْدَ ثو بك . والخرقاء : المرأة التي ليست حادقة بالعمل ، وصدها الصناع ، يقال : امرأة صناع ، ورجل صَنَع ، وثوب صنيع ، ويقال : صنع فرسه ، أي رباه تربية حسنة ، من هذا قوله تعالى : وثوب صنيع ، ويقال : صنع فرسه ، أي رباه تربية حسنة ، من هذا قوله تعالى : أصل عروة المزادة ، وهي الرقعة في أصل عروة المزادة ، وقوله : « ستى بهما ساقي ولا ما تبللًا » المزادة إذا استُقي بها قبل أن تدهن أو تُتَل سرب الما، منها ، قال أمرؤ القيس : مناقاً بدهان (۲) قبل أن تدهن أو تُتَل سرب الما، منها ، قال أمرؤ القيس :

وقال:

١ وفي عُرْوةَ الدُذْرِيِّ إِنْ مِتُّ أَسْسُوَةً

وَعَمْرُو بِن عَجْلَانَ الذي قَتَلَتْ هِنْدُ

یرید عروة بن جزام العذری . وقوله : « أسوة » یرید تأسیا ، قال الفراء : یقال : أسوة ، وهی الأسی ، وأنشد :

فَغُولًا الأُنْكَى مَاعِشْتُ فِي النَّاسِ بعدَهُ ولكن إذا مَا شِئْتُ جَاوِ بَنِي مِثْلِي (٢)

٢ عَلِ الْحُتُ إِلَّا زَفْرَةٌ بَعْدَ زَفْرَةٍ وَحَرَّ عَلَى الْأَحْشَاءِ لَبْسَ لَهُ بَرْدُ (٢)

« الزفرة » : من القاب ، ومنه قوله تعالى : ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ ﴾ [ مود : ١٠٦]. [ و « العبرة » : الدمعة ](<sup>1)</sup> .

٣ وَفَيْضُ غُرُوبِ الْعَيْنِ بِالدِّمْعِ كُلَّمَا بَدَاعَلَمْ مِنْ أَرْضِكُمْ لَمْ يَكُنْ بَعْدُو (°)

(۱) في الموشى « .. الذي فتنت هند » . وعمرو بن مجلان : كذا ورد في الشمر ، وإنما هو عبد الله بن مجلان ، شاعر نهدى جاهلي ، أحد من قتله العشق . وانظر الشعر والشغراء من ١٦٥ والأغاني ١٩ / ١٠٢ .

(۲) البيت لحريث بن زيد الحيل ، السيان « أسو » وروايته فيه « . . . ق الناس ساعة » .

(٥) في الأغاني ، وتاريخ الأسلام : « وفيض دموع تستهل إذا بدا \* لنا علم .. » وفي الموشى ، وتزيين الأسواق : « وفيض دموع العين بالليل .. » وفي القالى « وفيض دموع العين ياليل .. » ولعل رواية الموشى والأسواق مصحفة عنها . وفي الزهرة « وفيض حموج العين يامى » والغلم : الجبل .

وقال :

ا حَى الْمَنَازِلَ مِنْ حَمَّاءِ قَدْ دَرَسَتْ إِلَّا ثَلَاثًا عَلَى مُسْتَوْقَد لَرَكُبَا (۱) قوله: « ثارتاً » يعني الأثانى ، وهى ثلاثة أحجار توضع عليها القدر ، وقد روى عكرمة (۲) فى قوله تعالى : ﴿ وَقَدُورِ رَاسِيَاتٍ ﴾ [سأ : ١٣] قال : أثافيها منها ، ومن كلام العرب : رماد الله بثالثة الأثانى ، لأنه بوضع تحت القدر أثميتان وتسند إلى الجبل ، يمال لمن رمى بداهية عظيمة ذلك .

1. Line of the hand ( 0 & ) and hand have

٢ وَمَا ثِلاَّمِنْ مَغَا بِي الدَّارِ قَدْ لَعِبَتْ ﴿ هُو جُ الرِّياحِ بِباقِي رَسْمِهِ حِقْبَا (٣)

« الماثل » : الذي لا يبرح من مكانه إن الصق و إن علا . و « المغاني » . المنازل ، سميت بذلك لأن أهلها يغنون بها (١) ، ومنه قوله تعالى : ﴿ كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ﴾ [ يونس : ٢٤ ] .

٣ عُجْنَا عَلَى دَارِهَا نَبْكِي وَنَسْأَلُهَا ۗ عَنْهَا وَنُخْيِرُهَا عَنْ يَنْنِنا خُطُباً (\*)

(١) في الأشباه:

حَىِّ أَلْمَنَازِلَ مِنْ حَمَّاءَ إِذْ دَرَسَتْ فَأُوْرَثَتْ قَلْبَكَ ٱلْأَحْزَانَ وَٱلطَّرَبَا لَكُ الْمَازِلَ مِنْ حَمَّاء إِذْ دَرَسَتْ فَأُورَثَتْ قَلْبَكَ ٱلْأَحْزَانَ وَٱلطَّرَبَا (٢) عَكْرِمَة : هو عَكْرِمَة الدِيرِي مولى عبد الله بن عباس ــ رَضَى الله عنهما ــ ورث علمه في التفسر .

(٤) فى الأصل قبل قوله : « يغنون » حرف متحم يشبه أن يكون « لا » والصواب . إسقاطه . وغنى بالمكان : أنام .

(ه) عاج على المكان : عطف عليه وألم به . والخطب بضمين - جم خطب . وهو جم نادر والأكثر استعبالا : خطوب ، ووردت « خطب » في شعر الأخطل في قوله :

كَلَمْع أَيْدِى مَثَاكِيلٍ مُسَلَّبَةٍ يَنْدُنْنَ ضَرْسَ بَنَاتِ الدَّهْرِ وَالخَطْبِ فَلَهُ عَلَى الله الله الله المان : « إنما أراد الخطوب فحذف تخفيفاً ، وقد يكون من باب رهن ورهن » وأثبت في الأصل فوق « خطباً » كلمة « سرب » .

٤ دار لِأَسْمَاء إذْ جُنَّ الفُوادُ بها وَلَا تنوَّلُ إِلَّا الشَّوْقَ وَالطَّرَ بَا (١)
 يقول: ليس لنا نائل منها إلا أننا نشتاق ونطرب.

هُ مُسْتَشْرِفًا مَا بِهِ قَدْ كَادَ كَغْنِلُهُ وَجْدْ بِهَا مُسْتَهَامَ القَلْبِ غُتَلَبَا (٢)
 « مستشرفاً » للقياها طامعاً في ذلك . وقوله : « يخبله » من الحبل ، وهو الفساد في البدن وفي العقل جميعاً .

٢ كم 'ينسه ذكرها كيضاء آنسة ولا تناء نأته دارها حقباً (٢)
 ٧ يَيْضَاء تُسْفِرُ عَنْ صَلْت مَدَامِعُهُ لاتَسْتَبِينُ بِهِ خَالاً وَلا نَدَباً (١)
 توله: « تسفر » أى تكشف وجهها . و « المدامع » : مجارى الدمع ، وهي الخدود . و « الندب » : الأثر (٥) .

٨ ثُمَّ ابْتِسَامَتُمَ اكَالبَرْقِ عَنْ أُشْرِ حَمْشِ اللَّاتِ تَرَى فِي تَغْرِها شَنَبَا هِ الْأَسْرِ» : حدة الأنياب ، ولا يكون إلا في أسنان الشباب ، فيريد أنها شابة . و « الشنب » : رقة الأسنان ، و يقال : بردها .

بینضاه مثل مهاق الرامل أخذاها عن المها جُوْذُر قد راد أو کر با « نیضاه مثل مهاق الرامل أخذاها » : فراق بینها و بین الظاه . و « الجؤذر » : ولد البقرة ، یقال : « جُوْذُر » و « جُوْذُر » ( و یقال : « راد برود » أی ذهب و جاء ، و کثرت نفر ته .

<sup>. (</sup>١) الطرب : خفة تأخذ الإنسان لفرح أو حزن .

<sup>(</sup>۲) اختلبت المرأة قلب الرجل: أخذته وذهبت به . وفي الأصل « . . كاد يختله » والصواب ،ا أثبت .

<sup>(</sup>٣) الآنة : الطبية النفس والحديث .

<sup>(1)</sup> خِد صات : مستو أماس .

<sup>(</sup>٥) فى اللمان « النَّدَبَةَ : آثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد والجمع ندب وأنداب وندوب ، كلاها جم الجمع ، وقيل : الندب واحد ، والجمع أنداب وندوب » . (٦) لنة حشة : دقيقة حسنة .

<sup>(</sup>٧) في القاموس : « والجؤذر ـ وتفتح الذال ــ والجيذر ، والجوذر بالواو كفوفل وكوك ، والجوذر بفتح الجيم وكسر الذال ــ ولد البقرة الوحشية.» .

١٠ تَرْعَى رُبُولاً مِنَ الوَسْمِيِّ عَازِبةً جَرَّتْ بِهَاالْمُزْنُسَجَّ المُاءِفَانُسَكَبَا

« الربول » : جمع ربل ، وهو ضرب من النبت . و « الوسمى » : أول المطريسم الأرض ، و « الوكي » ؛ بعدد . و « المزن » : المعيد . و « المزن » : المعيم الأبيض .

١١ فَتَالُكُ شِبْهُ لَهَا إِلاَّ مُغَدَّمَهَا مِنَ الشَّوَى لَا تَرَى فِي خَلْقِهِا عَتَبَأَ (١)

يقول: فهذه الظبية شبه لها إلا « المخدّم » ، وهو مكان الخاخال ، وهو دقيق لا يشبه ساق المرأة . و « العتب » : الخشونة .

١٢ كَانُوا لِنَا جِيرَةً وَالشَّمْلُ يَجْمَعُمُهُ

مُسْتَخْلَفُ مِنْ عَادِ الصَّيْفِ قَدْ شُرِبًا (٢)

يقول : كانوا لنا حيراناً والشمل يجمعه بقية ماء الصيف ، فلما نفد الماء ارتحلواً فتفرقنا ، وهذا المعنى كثير في أشعارهم .

١٣ حتَّى إِذَا الهَيْفُ سَاقَ النَّاسَ وَانْسَفَرَتْ

مِنْ وَغْرَةِ القَيْظِ فَيْحَ لَمْ تَدَعْ رَطِباً (٢)

« الهيف » : الريح الحارة . و « القيظ » شدة الحر . و « الوَغْرة » : الحرارة ، ومنه قولهم : في صدره وغرة عليه . و « الرطب » : الحشيش الرطب . الحرارة ، ومنه قولهم : في صدره وغرة عليه . و « الرطب » : الحشيش الرطب . الأَمْ اللهُ الفَحْلُ أَنْجَمَ اللهُ فَأَلْفُهَا مِنْ بَعْد مااشْتَهَلَ الأَمْدُ وال وَالسَّلُهَا مَنْ بَعْد مااشْتَهَلَ الأَمْدُ وال وَالسَّلُهَا

(١) الشوى : الأطراف .

(٢) الثماد : الماء القليل لا مادة له .

(٣) ق الأصل: « لم ترع» وهو تصحیف صوبه الشنقیطی فی نسخته والفیح:
 سفوع الحر وفورانه .

يقول: يترك الفحل الضراب، فألف أجمالاً بعد ما اشتمل على الأشوال من الإبل. و « الساب » : التي قد تحرت أولادها.

١٥ بَانُوا فَمَا رَاعَنَا إِلاَ حَمُولَتُهُمْ وَهَاتَفُ بِفِراقِ الْحَيِّ قَدِّ نَعَبَا اللَّهُ وَهَا أَنَ الشَّسِ فَالْبَهَيَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

« الآل »: فى وقت الضحى . و « السراب » : فى نصف النهار . ١٧ سيدْرْ نَواعِمُ مِنْ هِرْجابَ أَوْ دُلُحُ ﴿ بِالْمُسْتَطِيلِ عَلَى أَفْيا ئِهِ ٱلْمُشْبَالِ ۖ ) يقول : كأن حمولتهم سندر بهذا المسكان ، أو « دلح » ، وهو النخيل

المثقل بحمله . و « المستطيل » : اسم مكان .

۱۸ خَدَّرْنَ مَكْتُوبَةً شُدَّتْ مآسِرُها مُلْسًا يُحَيَّلْنَ مِنْ سِدْرَاتِها قُضُباً « مكتوبة » : الشد ، « مكتوبة » : يعنى جعلت الرحال عليها الحدور . و « المآسر » : الشد ، يقال : أسرته ، أى شددته .

١٩ أَلْبَسْنَهَا الرَّقْمَ وَالدِّيباجَ عارَفَةً لَما جَمَالٌ أَخَذْنَ ٱلذَّلَّ وَٱلأَدْبَا « الرقم » الوشي ونحوه . « وأخذن الذَّل » ، أى الاستخذاء ، يعنى الأبل ، « والذَّل » في البهائم ، \_ بكسر الذال \_ كالذَّل في الناس \_ بشم الذال .
 ٢٠ رَيْطًا بَهِيًّا ودِيباجًا كَأْنَ عَلَى أَلْياطِها ٱلفَضَّةَ ٱلْبَيْضاءَ والذَّهَبَأَ (٢٠ ثُمَّ أَتَبَعْنَ غَيُوراً ذا مُعاسَرَةٍ إِنْ هُنَّ شاوَرْ نَهُ فِي نِيَّةٍ غَضِباً

سيد(٢) الربط: جم ريطة ، وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة . والألياط: جم ليط ، وهو في الأصل القشر اللازق بالشجر ، ويستمار للجاد .

<sup>(</sup>۱) السدر: جمع سدرة ، وهو شجر النبق . وفى الأصل : « هرجات » وهو تصحیف صوابه ما أنبت ، وهرجاب : مكان ، قال البكری : « موضع فى دیارقیس » وقال الزمخشری : « واد بنجد » . وأما یاقوت فلم یزد علی أن قال موضع ثم ساق شاهداً من شعر عامر بن الطفیل .

يقول: ثم اتبعن أميراً غَيَرًا ، إذا شاورته في وجه من الأسفار غضب ، لأنه لا يملك عليهن أمرهن .

٢٢ حتى إِذَا غَرَّدَ ٱلحَادِي وَأَتْبَعَهُمْ ۚ ذَمَّا بِهِمْ لِبِسَ تَقْتِيراً ولا تَعَبَأَ ﴿

« غرد » : رفع صوته بالحداء . و « الذَّمَّ » : السير بين التقتير والشدة ، يقال :

إن سيره الذم ، أي قصده من الشير .

في حَدِّ مِرْفَقَهِ عَنْ زَوْرِدٍ حَنَّا (٢)

« الدُّوسْرُ » : البعير الشديد . يقول : لحقتهم على بعير شديد .

٥٠ مُؤَيَّدُ الصَّلْبِ رَحْبُ الجَوْفِ مُطَّرِدًا
 كالسِّيدِ لاجَأْنَہَا كَزَا وَلا طَنَيا

أُ يُقُولُه : ﴿ مَوْ يَدُ الصَّابِ » يَعَنَى مَوْثَقًا . وَ ﴿ رَحْبِ الْجُوفِ » : واسْعُه ، وَذَاكُ

أقوى لأنه يكثر أكله . و « مطرد » : مستقيم . و « السَّيد » : الذَّب . و « الحانب » : الذَّب . و « الطنب » الله الماحش الطول .

٢٦ فَعَمُ أَلَمَنا كِبِ نَمَّاعاً إِذَا حُشِيَتْ مِنْهُ البَراذِعُ جَوْزاً مارِناً سَلِباً ٢٠

<sup>(</sup>١) جال العين : جانبها . والسرب : الماء السائل . `

<sup>. (</sup>٢) في الأصل : « عزمره » وصوبه الشنقيطي كما أثبته . والزور : الصدر أو وسعله . والحنب : احديداب في وظيني البدين ، وايس ذلك بالاعوجاج الشديد ، وهو بما يوصف صاحبه بالشدة وأكثر ما توصف به الحيل .

<sup>(</sup>٣) البراذع : جمع برذعة ، وقد ينطق بالدال المهاة ، وهي الحلس الذي يلتي تحت الرحل .

«الفغنم»: المعتلى. و «الجوز»: الوسط. و «المارن»: الليّن. و «السلب»: الطويل.

٧٧ يُصْغِينَ لَوَا كَبِهِ فِي ٱلمَيْسِ مُنْتَخِياً حَتَّى إِذَا مَا انْتَحَى فِي غَرْزِهِ وَثَبَا (١)

. « يصنعي » : يتميل لراكبه . و « التميُّس » : شجر تعمل منه الرحال .

و « انتَجى » : اعتمد . و « الغرز » الناقة فى رحلها كاركاب للدابة . ٢٨ شَدَّاُلظَّلِيمَ مِراحًاثُمُّ كَفْكَفَهُ حَتَّى ٱسْتَمَرَّ بِهِ ٱلتَّبْغِيلَ وَالخَبَبَا (٢)

شبه عدو الجمل بعدو الظايم . « مراحاً » : أى دو مرح . « والتبغيل»: سير مشبه بسير البغال (۲) .

٣٩ كأنَّ رِجْلَيهِ رِجْلا ناشط مَرِح مِنَ ٱلنَّما مِأْرِحِ الْخَطْوِ قَدْ خَضَباً شبه رَجْلَى البعير إذا عدا برجلى « ناشط » من النعام ، وهو الخارج من بلد إلى بلد . و « الأرح » : الواسع الرجلين ، يقال : رح يرح العدورة . وقوله : « قد خضبا » : قد أكل الربيع فاختضب من نوره .

٣٠ كَأَنَّ أَوْبَ يَدَيْهِ حِينَ تَرْعَبُهُ بِالصَّوْتِ وَهُو يُبَارِي الضُّمَّ النُّجُبا

« أوب يديه » : رجعهما في السير . وقوله : « ترعبه بالصوت » أي يصوت به من غير ضرب . و « الضَّمَرُ » : الصامرة من الابل .

٣١ أَمامَهُنَّ يَدَا ساقٍ عَاتِحَةٍ لَمَّا تُبُودِرَ جَمُّ ٱلمَاءِ فَانْتُمُبِاً سَامَهُنَّ يَدَا ساقٍ عَاتِحَةً (مَانِحِ»، وهو المستقى بالدلو. و «جمّ يقول: كأن يَدَّىْ هذا البعير يدًا «مانح»، وهو المستقى بالدلو. و «جمّ

الذه »: اجتماعه ، وهو أسرع الساق . ٢٣ كَأْنَ عَارِبَهُ مُسْتَشْرِفًا إِرَمْ يُوفِي ٱليَوافِعَ مِنْ أَعْلاهُ مُنْ تَقِبًا

(١) فى الأشباء : « ... مجتنخاً \* ... ما استوى ... » .

(٢) الحبُّ : ضرب من النبير السريع .

(٣) ف الأصل : « .. بسير الجال » ثم أصلحت تحتمها . « البغال »

«غاربه»: سنامه ، و « الأرم » : الحجر بوضع علامة المعاريق ، فشبه سنامه به ، و « بوف » : يعلو ، و « اليافع » : العالى ، وكذلك « المرتقب» . ٣٠ كأنَّ هَاديَهُ والعِيسُ تَطْلُبُهُ جَذْعُ بِخَيْبَرَ مِنْ جَبَّارةٍ شُذْبًا (١) « هاديه » : عنقه ، فشبهه بجذع من « حبارة » ، وهي النخلة قد فاتت الله .

٣٤ كَأَنَّ عَيْنَيْهِ وَالْأَنْضَاءِ ساهِمَةٌ ﴿ وَقُبَانِ فِي صَخْرةٍ صَمَّاء قد نَضَباً

« الأنضاء » : جمع نضُو ، وهو البعير الذى أنضاه السفر فحسر لحمه ، ومن هذا قولهم : نضا ثو به . و «الساهم» : الضامر . و «الوقب » : النقرة . و «تضوب الماء » : ذهابه ، فشبه عينيه بالنقرة في الصخرة لغؤورها .

ه في سَلْمَبِ الْحَدِّ نَــْ تَرْفِخِي مَشَافِرُهُ إِذَا اللَّعَامُ عَلَى عِرْ نِينِهِ عَصَياً « و « السَّلْمَب » : الطويل . و « تــترخي » : تدلى . و « اللغام » : ما خرج

من فيه من الزبد . و « العر نين » : الأنف . و « عصب » : لزم أ. المن عن من فيه من الزبد . و « العر نين » : الأنف . و « عصب » : لزم أُ. الشَعَبَا المَّي الْحِي الْمُعَالِدُ اللّهِ اللّهُ الللّ

- قوله : « اولا تراغب شعبی رحله » أی سعتهما ، ومنه قیل : واد رغیب .

فيقول: لولا اتساع شعبي رحاه لا نشعب، أي فارقني .

٣٧ كانت لِماحًا وتَوْمِيَّا مُعَافَظَةً عَلَى الَّذِي بِينَا أَنْ يُظْهِرَ الرِّيبَا يَعَلَى الَّذِي بِينَا أَنْ يُظْهِرَ الرِّيبَا يَعُولُ : لما لحقت بهذه المرأة على هذا البعير لم يكن لفاؤنا إلا للحاً ، ألمحها وتلمحنى ، و «توميا» من الايماء ، ويقال: أو مأت إليه وومأت إليه ، وأنشد الفرّاء :

فَقُلُنا السَّلاَمُ فَاتَقَتْ مِنْ أُميرِها فَمَا كَانَ إلا وَمُؤْها بِالحواجب(٢)

<sup>. (</sup>١) شذب الجذع : نزع لحاءه وقتمره ، وألق ما عليه من الكرب .

<sup>(</sup>۲) اللسان « ومأ » وروايته: « فقلت السلام .. » .

٣٨ مِنْ عِلْمِ أَنَّا مَنَى يَظْهُرْ مُكَدَّمُنا فَيُخْبِرِ القَوْمَ عَنْ أَسْرِ ارِنَا الغُيْبَا ٢٨ مِنْ عِلْمَ الْعَوَادِي مُحَيِّنًا عَنْ إِبَانَتِهِ ﴿ وَتَبَلُغُ الْحَرْبُ قَوْمَيْنا فَيَخْتَرِ بِاللّهِ الْحَرْبُ قَوْمَيْنا فَيَخْتَرِ بِالْأَلْمِ الْعَوادِي ﴾ بَعْنُول بَمْتَى حَدَثْ بأَسْرِ إِنَّا وَاشْتَهُ رِنَا عَلْمُ قُومِنا ، ﴿ فَعَدَتُنَا الْعُوادِي ﴾ ، فَعَدَتُنا الْعُوادِي ﴾ ، فعن واحد ، أي منعهنا الموافِق ، تعنى واحد ،

Commence (Coo)

١ طَنَ قَتْكُ زَيْنَبُ وَالرِّكَابُ مُنَاخَةً تُنْ الْمَخَارِمِ وَالنَّدَى يَتَصَيَّبُ (٢)

قوله: «طرقتك زينب» أى أتاك خيالها ليلا، والطروق لا يكون إلا اليلا، وإذلك سمي النجم: الطارق. وقوله: « والركاب مناخة » قال أبو-عرو والأصمعي، يقول: أنخت البعير فبرك. و « المخارم »: الطرق، واحدها مخرم.

٢ اِنْكَيَّةِ العَلْمَيْنِ وَهُنَا بَعْدَ مَا خَفَقَ السِّماكُ وَعَارَضَتُهُ العَقْرَبُ (٢)

« الثنية » : الطريق في الجبل . و «الأعلام» : الجبال . وقوله : «وهنا» أي بعد هذه من الليل . و « السماك » : نجم ، وهما سما كان ، يقال لأحدهما : الرامح و مين مدمه كوكت ، والآخر : الأعرال .

م وَتَحَيَّةٌ وَكَرَامَةُ لِخَيَالِكَ وَمَعَ التَّحَيَّةِ وَالكُرَامَةِ مَرْحَبُ (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل : « تعدو العوادى .. » بالواو ، والصواب حذفها كما أثبت .

<sup>.... (</sup>٢) في معجمُ البلدان : « بجنوب خبت والندى ... » . وخبت : علم لمواضع : منها صحراء بين مسكم والمدينة يقال له خبت الجعيش ، وخبت أيضاً ماء لسكات ، وخبت البرواء : بين مسكم والمدينة ، وخبت من قرى زبيد باليمن .

 <sup>(</sup>٣) في الجاسة البصرية: « فثنية العلمين .. » وفي معجم البادان : « .. وجأوزته العقرب » والعقرب : برج من بروج السهاء .

<sup>(</sup>ن) في معجم البلدان: « فنحية وسلامة .. \* ومع النحية والسلامة .. » . وفي الأشباه: « فسكرامة وتحية تحيا بها » وهو ــ على الأغلب ــ تصحيف عمـــا في الأصل وسائر المصادر .

ع أُنَّى ٱهْتَدَيْتِ وَمَنْهَداكُ وَدُونَنَا حَمَلُ فَقُلَّهُ عالِجٍ فَالْمَرْقَبُ (١) هَذه مواضع . و « قلة الجبل » : أعلاه . « والمراقب » : المواضع المرتفعة .

ه وَزَعَمْتِ أَهْلَكِ كَيْمَنُّو نَكِ رَغْبَةً عَنَّى فَقَوْمِي بِي أَضَنَّ وَأَرْغَبُ (٢)

قال الكسائى: « الزعم » يكون حقاً وباطلا ، وأنشد ابن حبيب:

يَقُولُ هَلَكُنَا إِنْ هَلَكُتَ وإِنَّمَا عَلَى أَلَهُ إِزْزَاقُ ٱلعِبَادِ كَمَا زَعَمْ (٢)

فهو \_ ها هنا \_ حق . وقوله : « فأَهْلِي بِي أَضَنَّ » يقال : ضننت بالشي. أَضَنَّ به ضِنّا ، و إنه لَعِلْقُ مَضَنّة ، إذا كان نفيسًا ، قال جرير :

نعْمَ ٱلقَرِينُ وَأَيْ عِلْقِ مَضَلَّةٍ وَارَى بِنَعْفَ ثَلَاثَةُ ٱلأَحْجَارِ (١)

(١) فى الحماسة البصرية: « .. ودوننا \* أجأ فرملة عالج .. » وفى الحماسة الشجرية: « جبل فرملة عالج .. » وفى معجم البلدان : « .. وبيننا \* فلج فقلة منعج .. » وفى

الأشباه: « جمل .. » . وحمل ــ في رواية الأصل ــ اسم نقا من رمل عالج . وعالج : نال فيه البــكرى :

« .. هو الذى ينسب إليه رمل عالج ، وهو في ديار كلب .. وخالف هذا أبو عمرو فقال : رماة عالج لبنى بحتر من طيء ، ولفزارة أدانيه وأقاصيه .. قال أبو زياد السكلابي : رمل عالج يصل إلى الدهناء ، والدهناء فيما بين البصرة واليامة . . وينقطع طرفه من دون الحجاز ، حجاز وادى القرى وتيماء ، فأما حيث تواصل هو والدهناء فبردود . . ورمل عالج يحيط بأكثر أرض العرب » اه ملخصاً .

وأجأ \_ فى روابة الحاسة البصرية \_ جبل لطبيء فى نجد ، وفلج \_ فى رواية معجم البلدان \_ واد بين البصرة وحمى ضرية . ومنعج : واد يدفع فى بطن فلج . والمرقب \_ على رواية معجم البلدان \_ بلد وقلعة حصينه تشرف على ساحل بحر الشام وعلى مدينة بلنياس . وساقى ياقوت الأبيات شاهداً ، وهذا مستبعد ، فأين المرقب هذه من فلج وضعج ؟ . . وزادا معده فى الأشاه :

وَتُنَيِّنَةٌ قُذُفٌ يَحَارُ بِهَا ٱلقَطَا وَيَضِلُ فِيها حِينَ يَعْدُو الأَحْقَبُ القَذَفُ: المُعِدة. . والأحنب : حار الوحثي .

(٢) أثبت في الأصل فوق « فقوى » رواية أخرى : « فأهلي » كما جاء في الشرح بعد ، وهي موافقة لما في الحماسة الشجرية والأشباء . وفي معجم البلدان : « . . وأهلى . » . وفي الحماستين الشجرية والبصرية : « إن كان أهاك . . » وفي الأشباء : « . . ضيعوا بك رغبة » وهو ـ على الأغلب ـ تصحيف .

(٣) البيت لعمرو بن شأس ، اللسان « زعم » .

(؛) ديوانه س : ۲۰۰ . والبيت فيه مصعف .

( ٩ ـ ابن الدمينة )

الَّوَ لَيْسَ لِي قُرَباً ۚ إِنْ أَقْصَيْتِنِي حَدَّ بُوا عَلَى ۖ وَعِنْدِي ٱلْمُسْتَعْتَبُ الْمُسْتَعْتَبُ وَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ .
 حدب عليه : أسبل عليه .

وَلَئِنْ دَنَوْتِ لَأَدْنُونَ بِعِفَّةٍ وَلَئِنْ نَأَيْتِ لَمَا وَرَائِي أَرْحَبُ (٢)
 « أرحب»: أوسع، يقال: مكان رحب ورحيب ورحاب، و « الرَّحَبة »
 بتحريك الحاء ـ و « الرَّحْبة » ـ بتسكينه ـ لغتان.

٨ كِأْبَى \_ وَجَدِّكِ \_ أَنْ أَكُونَ مُقَصِّرًا

عَقْدُ لَيْ أَعِيشُ بِهِ وَرَأْيُ قُلَّبُ (٦)

يقال : رجل « حُوَّلْ قُلَّبْ » إذا كان حازما بتصريف الأمور يقلبها و يحولها ، ومنه ما يروى عن معاوية لما حضرته الوفاة فقال : غطونى ، فأثقله الدِّثار ، فقال : أكشُفُونى ، فاقشعر ، فقال : أف لك أمَّ دَفْر \_ يعنى الدنيا \_ وقوله : « يا أم دفر » أى يا أم نتن ، ثم جعلوا يقلبونه ، فقال إنكم لتقلبون رجلا حُوَّلا قُلبًا إن نجا من عذاب الله تعالى ، ثم قال :

إِنْ تُعَذِّبْ يَكُنْ عَذَابُكَ يُارِبُ بِ غَراماً ، لا طَوْقَ لِي بالعَذَابِ أَو تُجُاوِزْ فَأَنْتَ يارِبِ عَفْوْ عَنْ مُسِيءِ ذُنُو بُهُ كَالتُّرَابِ

قال أبر الحسور محمد بن محمد الخويلع: إلى هذا الموضوع صنعة أبى العباس ، ومن هاهنا صنعه ابن حبيب. قال: نسخته من نسخة لدار العلم بمدينة السلام ، والنسخة سقيمة .

<sup>(</sup>١) في الحماسة البصرية: « .. قرناء . \* . وفيهم مستعتب » . وفي الأشــياه: « قرناء » لحُسب .

<sup>(</sup>٢) في الحماسة البصرية: « .. فما ورائي أرحب» .

<sup>(</sup>٣) أثبت فى الأصل فوق « ورأى قلب » رواية أخرى : « وقاب قلب » وهى موافقة لرواية الأشباء ، والحماستين البصرية والشجرية ، وفى الأخيرين : « . . أن أكون مذيماً » .

## رَفعُ بعبر (لرَّحِمْ الْهُجِّرِيِّ (سِلنَمُ (لِنَجِرُ) (لِفِرُووَ رَبِّي

« القسم الثأني »

ص\_\_نعة

أبی جمفر محمد بن حبیب

|   |   |   |   | • |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | · |   |   |  |
|   | · | : |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| · |   | ÷ |   |   |  |
|   |   |   | , |   |  |

وقال ابن الدمينة أيضاً:

ا هَاجَكَ البَرْقُ اليَمَانِي مَوْهِنَا فَلَهُ نَوْمُكَ تَنْ يِرْ سُهُدُ (۱) مَاجَكُ البَرْقُ اليَمَانِي مَوْهِنَا فَلَهُ نَوْمُكَ تَنْ يِرْ سُهُدُ (۱) ٢ رَاحَ للعَيْنِ بَأَعْلَى رَاحَةٍ لِجِنابِ ، حَبَّدَا ذَاكَ الْبَلَدُ (۲) ٢ فَشَرَى بَدْرٍ فَجَنْبَى مَرْمَرٍ ثَمَّ أَذْنَى عَهْدِ مَنْ كُنّا نَودُ (۱) ٤ فَشَرَى بَدْرٍ فَجَنْبَى مَرْمَرٍ ثَمَّ أَذْنَى عَهْدِ مَنْ كُنّا نَودُ (۱) ٤ فَالنّوى هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ بِهَا آخِرَ الأَيّامِ مَا دَامَ ٱلأَبَدُ ٥ دَارُ هَنْدٍ نِيَّةٌ شَطَّتْ بِهَا وَنَاكَى عَنْهَا الْمُشِتّاتُ البُمُدُ (۱) ٥ دَارُ هَنْدٍ نِيَّةٌ شَطَّتْ بِهَا وَنَاكَى عَنْهَا المُشِتّاتُ البُمُدُ (۱) ٢ بَعْدَ دُنْيَا كَرْمَ نَهَا رُدَّتَ لَنَا هَلْ لِمَا فَاتَ مِنْ ٱلدُّنْيَا مَرَدُ ٧ أَمْ هَلِ ٱلقَلْبُ ٱلذِي يَعْتَادُهُ خَطَرَاتُ ٱلذِّكُ مِنْهَا وَالْكَمَدُ (٥) ٢ مَمْ هَلِ ٱلقَلْبُ ٱلّذِي يَعْتَادُهُ خَطَرَاتُ ٱلذِّكُومِ مِنْهَا وَالْكَمَدُ (٥) ٢ مَمْ هَلِ ٱلقَلْبُ ٱلذِي يَعْتَادُهُ خَطَرَاتُ ٱلذَّكُومِ مِنْهَا وَالْكَمَدُ (٥) ٢ مَمْ هَلِ ٱلقَلْبُ ٱلذِي يَعْتَادُهُ خَطَرَاتُ ٱلذَّكُومِ مِنْهَا وَالْكَمَدُ (٥) ٢ مَمْ هَلِ ٱلقَلْبُ ٱلذِي يَعْتَادُهُ خَطَرَاتُ ٱلذَّكُومِ مِنْهَا وَالْكَمَدُ (٥) ٢ مَنْهُ وَالْكَمَدُ وَالْعَلْفُ مُلُومُ الْقَلْبُ ٱللّذِي يَعْتَادُهُ خَطَرَاتُ ٱلذًا لَا مُشَرِي مِنْهُ وَالْكُمُ مُولِ ٱلْقَلْبُ ٱللّذِي يَعْتَادُهُ خَطَرَاتُ ٱلذَّالَةُ كُومِ مِنْهَا وَالْكَمَدُ (٥)

(۱) الموهن: نحو من نصف الليل . والتغمير: أصله من غمر ابله ، إذا ستاها قليلا دون الرى ، واستعاره هنا للنوم القليل لايني بالحاجة . والسهد : بضمتين ــ القليل من النوم .

(۲) راحة: قال ياقوت: « موضع فى أوائل اليمن ، أظنها قرية » . وجناب: قال ياقوت ، « الجناب \_ بكسر الجيم \_ موضع بعراض خيبر ، وسلاح ، وواد القرى . وقيل : هو من منازل بنى مازن ، وقال نصر : الجناب من ديار بنى فزارة بين المدينة وفيد » . وما أحدى أأحد هذه أراد أم سواه .

(٣) في معجم الكرى: « فقفا بدر .. \* ثم أدنى دار .. » . ومرمر : قال البكرى: « . . موضع دان من المدينة قبل بدر » . واستشهد بقول بشير بن عبد الرحن بن كعب ابن زهير :

صَبُّ مُجَاوَرُهُ عُمانُ وَجَاوَزَتْ بَرَ لَا الغمادِ إِلَى بَلاَطِ الْمَرْمَرِ ثَمَ الله عَلَا الله المَرْمَر ثم قال : « هكذا ورد في هذا الشعر وأين برك الغماد من بدر ؟ إلا أن يكون أراد موضعاً آخر يسمى مرمراً » ثم استشهد ببيت ابن الدمينة . وفي الأصل : « فسرى بدر .. » ولمل الصواب ما أثبت . والشرى : الناحية ، يقال : أشراء الحرم ، أي جوانبه وتواحيه . (٤) النية والنوى : الوجه الذي ينويه المسافر ، والنوى أيضاً : الدار ، وقد يكون أراد بالنية أيضاً هذا المنى . وشطت : بعدت . والمشنات : المفرقات .

(ه) الكد: أشد الحزن.

٨ ذَاهِلُ عَاسًا فَا مِنْ مَطْلَبِ بَعْدَ مَا فَاتَ لِمَا كُنْتَ تَعِدْ
 ٨ ذَاهِلُ عَاسًا فَا مِنْ مَطْلَبِ بَعْدَ مَا فَاتَ لِمَا كُنْتَ تَعِدْ
 ٨ ذَاهِلُ عَاسًا فَا مِنْ مَطْلَبِ بَعْدَ مَا فَاتَ لِمَا كُنْتَ تَعِدْ
 ٨ ذَاهِلُ عَاسًا فَا مِنْ مَطْلَبِ بَعْدَ مَا فَاتَ لِمَا كُنْتَ تَعِدْ
 ٨ ذَاهِلُ عَاسًا فَا مِنْ مَطْلَبِ بَعْدَ مَا فَاتَ لِمَا كُنْتَ تَعِدْ

وقال :

ا أمن طَلَلٍ بالجِزْعِ قَوِّ المَعَارِفِ خَلاَ بَعْدَأَيَّامِ ٱلْمُحِبِّ ٱلْمُسَاعِفِ (١)
 ويروى: «عانى المحارف » (٢) . ويروى: «النُحَبِّ السُناعف » . `

٢ تَأَبَّدَ وَأَسْتَنَّتْ بِهِ دُرُجُ ٱلجَصَى يَمُونَ بِدِقِّ مِنْ حَطِيمِ السَّوَائِفِ (٣)

٣ هَدَاهُنَّ هَيْجُ ٱلنَّظْمِ حَتَّى ٱسْتَلَبْنَهُ عَيَايَةَ حَنَّانٍ مِنَ الصَّيْفِ دَالِفِ (١)

ع هِجَانُ الذُّرَى ، وَاهِى الْفُرَا ، مُتَبَطِّحْ

بِوَعْثِ الرُّبَا ذُو هَيْـــدَبِ مُتَرَادِفٍ (\*)

<sup>(</sup>۱)كذا فى الأصل: « قو المعارف » وأصلحها الثنتيطى فى نسخته « مقوى المعارف» من أقوت الدار ، إذا خلت وأقفرت . وفى المخصص ۱۰ / ۱۱۳ : « والقواء: القفر . . وأرض قوكذلك » والجزع : منعطف الوادى ووسطه ، ولا يسمى جزءاً حتى تكون له سعة تنبت الشجر . ومعارف الأرض والدار : أوجهها وما عرف منها . والمساعف : المقارب فى حسن مصافاة ومعاونة .

<sup>(</sup>٢) عفت الدار : درست .

<sup>(</sup>٣) تأبد: أقفر . واستنت: جرت بشدة . ودرج الحصى: جم دروج ، وهى الريح الشديدة ، تدرج بالنراب والحصى . ومان وصغر من كل شىء . والحطيم : ما بق من نبات عام أول ليبسه وتحظمه . والسوائف: جمع سائفة ، وهى الرملة الرقيقة .

<sup>(</sup>٤) الهيج : الريح النديدة . والنظم : الثريا ، وثلاثة كواكب من الجوزاء . والفياية : السحابة . والحنان : السحاب له صوت يشبه صوت الابل عند الحنين . والدالف : الذي يسير ببطء ، كالدالح ، يريد أن ماءه أثقله .

<sup>(</sup>ه) الهجان : الأبيض . وذرى النيم : أعاليه . واهى العرا : ضعيفها ، والعرا : جمع عروة ، وهى مقبض الدلو ، فإذا وهت عراه سال الماء بشدة ، فاستماره للغيم الغزير المطر . متبطح : يسيل سيلاً عريضاً . والوعث : المكان السهل الدهس تفوس فيه الأقدام . والهيدب : السحاب المتدلى ، أو ذيله . مترادف : متتابم بلى بعضه بعضاً .

ه مُلِے بِرُق مُسْتَطِيرِ كَأَنَّهُ صَفِيح بَأَيْدِى مَأْزِق مُسَايف (۱)

ه فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَيْاتِهَا غَيْرُ مَسْجِدٍ وَمُسْتَوْ قَدِ كَالْبَوِّ بَيْنَ الْمَواطِف (۲)

ه وَشَامٍ وَآنَاءٍ حَنَّهَا مُبَادِدٌ

لأَعْضَادِهَا شَدّاً عَرُوضُ الصّوائِف (۲)

لأَعْضَادِهَا شَدّاً عَرُوضُ الصّوائِف (۲)

ه حَنَنْتَ لِذِ كُرَى مِن أَمَيْمَةً وَأُنْذَنَى

ه حَنَنْتَ لِذِ كُرَى مِن أَمَيْمَةً وَأُنْدَنَى

ه حَنَانْتَ لِذِ كُرَى مِن أَمُولِي آنَسَتْ الْمَالِي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَالِي آنَسَتْ اللهُ المَالِي اللهُ المَالِي اللهُ المَالِي اللهُ اللهُ المَالِي اللهُ المَالُونَ اللهُ المَالِي اللهُ اللهُ المَالِي اللهُ المَالَّونَ المُولِي المُعَلِي اللهُ المَالِي اللهُ المَالِي اللهُ المَالِي اللهُ المَالِي اللهُ المَالِي اللهُ المَالَّي عَلَيْ عَهْدِ لَدَّاتِ اللهُ المَالُولُ اللهُ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المُلْلِي المَالِي المُنْ المَالِي المُنْ المَالِي المَالِي المَالِي المُلْمَالِي المَالِي المَل

(١) ملح ببرق : أى وميض برقه لا ينقض . واستطار البرق : سطح وانتشر . والصفيح : جم صفيحة ، وهى السيف العريض . والمأزق : موضع الحرب ، وأراد به هنا المحارين . وتسايف القوم : اقتتلوا بالسيوف .

(٣) البو : جلد المُوار \_ ولّد الناقة \_ يحشى أعاماً أو تبنا فيقرب من أم الفصيل فتعطف عليه فتدر .

(٣) الشام: جم شامة ، وهى الأثر الأسود فى الأرس ، يريد بقايا الرماد . والآناء : جم جم نؤى وهو الحفير حول الحباء أو الحيمة يمنع السيل . وبادره : عاجله . والأعضاد : جم عضد ، وأعضاد الحوس : ما يشد حوله من البناء . والعروض : السحاب . والصوائف : جم صائفة ، يريد السحابة تنشأ في الصيف .

(٤) في الزهرة : « . . وأرعوى \* لها من قديمات الهوى . . » . وتباريخ الهوى : شدته وتوهجه . والسالف : الغابر السابق . وزاد بعده في الزهرة :

عدله و وهجه . والدالك . الدار الحسين الراف و محنيناً وَلَوْعَاتَ يَفِضْنَ لَهَا سِوكَى ﴿ بَوَادِرِ غَرْ بَاتِ الدُّمُوعِ الْذَّاوِفِ (ه) الوظيف : مستدق النراع والساق من الحيل والإبل وغيرها . ومجموع الوظيفين : أراد بعبراً قد عقل . وآنس الشيء : أبصره .

(٦) رَجيع الهوى : مَا يَعَاوُدُ مَنْهُ .

۱۱ إِذِ الْخَلْقُ مِنْهَا يَمْلاً المَيْنَ عَبْرَةً وَفِي الدَّلِّ مُنْقَادُ لَهَا كُلُّ وَاصِفِ (۱)
۱۲ وَفِي الطَّوْقِ مِنْهَا جِيدُ أَدْماء تَرْتَعِي
مِنَ النَّبْتِ بَيْنَ المُنْتَضَى وَالْجَفَاجِفِ (۲)
۱۳ نَوَاعِمَ أَوْرَاقِ المصيفِ وَتَرْتُوى
بِعَنْنَ جُوْذَرٍ مُتَنَصِّبِ كَنَوْرِأَقَاحِي المَحْلِبَ نَاطِف (۲)
بأمْلُحَ مِنْ أَعْطانِ هِرْجَابَ نَاطِف (۲)
بأمْلُحَ مِنْ أَعْطانِ هِرْجَابَ نَاطِف (۲)
بأمْلُحَ مِنْ أَعْطانِ هِرْجَابَ نَاطِف (۲)

(۱) أثبت في الأصل فوق « منقاد لها . . » رواية أخرى : « يشأى دلها كل . . » . والدل : الدلال والغنج . وشأى : سبق وغلب . وأثبت في الأصل فوق «عبرة» كلة لم أتبينها . (۲) الطوق : يريد جبب قيصها ، وهو فتحته ، وكل ما استدار فهو طوق . وأدماء : نعت للظبية ، والأدمة \_ في ألوان الظباء \_ لون مشرب بياضا . والمنتضى : كذا جاءت في الأصل بالضاد المجمة ، وهو موافق لما في معجم البلدان ، وذكره النيروز ابادى في القاموس ، وإن منظور في اللهان « نصا » بالضاد المهملة ، ثم عاد في القاموس فذكره « نضى » بالضاد المجمة ، والتبس على البكرى في معجمه فلم يقطع بوجه ، قال س ١٢٦٦ : « بضم أوله وإسكان ثانيه ، وبالصاد أو الضاد \_ اختلف على ضبفه » . وهو أعلى الواديين . والجفاجف : المتادر إلى الدهن أنه مكان ، ولكنى لم أجد \_ فيا بين يدى من كنب البلدان \_ ذكراً لموضع بهذا الاسم ، وكائه جمع جفيف ، وهو \_ لغة \_ القاع المستدير الواسع ، وجفيف : اسم لموضع ذكره ياقوت ، ونقل تحديده عن عرام بن الاصبغ ، قال : « إذا خرجت من مرالظهران بوم مكة منحدرا من ثنية يقال لها الجفيف ، وتتحدر في حد مكة في واد يقال له تربة » . وما أدرى أهو المدني أم سو اه .

(٣) الأملح . من الملحة ، وهي من الألوان ما اشتدت زرقته حتى ضربت إلى البياني . والأعطان : جم عطن \_ بالتحريك \_ وهو مبرك الابل حول الحوض ، وأراد بها هنا الحياني أنفسها . والناطف : السائل . وهرجاب : في الأصل « هزجات » وهو تصحيف صوابه ما أثبت ، وهرجاب : موضع ذكره ياقوت ولم يحدده ، ولم يزد على أن قال : موضع ، وقال البكرى : موضع في ديار قيس ، ويستفاد من صفة جزيرة العرب للهمداني أنه قريب من بيشة . البكرى : موضع في ديار قيس ، ويستفاد من صفة جزيرة العرب للهمداني أنه قريب من بيشة . ولنكرى : موضع في ديار قيس ، ويستفاد من صفة جزيرة العرب للهمداني أنه قريب من بيشة . أو الأبين منه . والأقاحي \_ وتشدد ياؤه أيضاً \_ جمع أقحوانة ، وهي واحدة الأقحوان والأقحوان : من نبات الربيع له نور أبيض كأنه نفر جاربة حدثة السن . والأحاقف : جمع حقف ، وهو ما استدار وعظم من الرمل ، ولم أجد هذا التكير في كتب اللغة ، وكانه جمع الجمع .

<sup>(</sup>١) الريا . الريح الطيبة . مدانيف : جم مدنف ، وهو الذي براه المرض حتى أشنى على الموت .

 <sup>(</sup>۲) الخزاى: نبت زهره أطيب الأزهار نفحاً ، والتبخير به يذهب كل رائحة منتنة .
 واللطيمة : المسك ، أو كل طيب يحمل ف الصدغ .

<sup>(</sup>٣) ود الشيء: تمناه ، وقد يكون ضمنه ـ ها هنا ـ معنى مساورة الشوق إياه . والعميد: الذي عمده المرض أي فدحه . والمطرور : الجميل . وفي الأصل « مطرود » ولعل . الصواب ما أثبت .

 <sup>(</sup>٤) جذ الحبل: قطعه . والحبل: يريد به هنا حبل وصالها . والحولات: جم حولة ،
 مصدر مرة من حال بمعنى تحول من موضع إلى آخر . والفواذف: المبعدات .

<sup>(</sup>ه) المستعجلات: وصف للمطايا . واللحق: الضوامر ، جم لاحقة ، أو التي تدرك الابل فلا تكاد تفوتها . والقواطف: جم قاطفة ، من قطفت الدابة ، إذا أساءت السير وأبطأت ، وأكثر ما يستعمل الوصف منه : قطوف .

<sup>(</sup>٦) المعقرب: الشديد الخلق المجتمعه . والأنساء: جم نا ، وهو عرق يخرج من الوراد فيستبطئ الفخذين ثم يمر بالعرقوب حتى يبلغ الحافر . والفروع: جم فرع ، وفروع كل شيء: أعاليه . لزت: ألصقت . والأقراء: جم قرى ، وهو الظهر . والصنى : جم صفا ، والصفا : جمع صفاة ، وهي الحجر الصلد الضخم . والزحالف: جمع زحاوفة وهي المكان المتحدر المملس لأنهم يترحلفون عليه . ينعت المطايا بوثاقة الخلق واجتماعه . وأن قوائمها شديدة لا تخذلها في مثاق السير ؛

٢١ إلى نُحْفَرَاتِ الطَّيِّ يَغْتَالُ حَزْمُهِـا

قُوك الحَبْل مِنْ أَنْسَاعِهَا وَالسَّفَائِف (١)

٢٢ شِدادِ ٱلنَّفَارَى وَٱللَّهَا رِمِ أَشْرَفَتْ تَجَاجِمُهَا فَوْقَ ٱللَّحِيُّ ٱلْرَّواجِفِ (٢٠) ٢٢ شِدادِ ٱلنَّوْمُ شَدُّوا بَعْدَ ما كَمَّلُوا ٱلسُّرَى

نصدادرُها بِاللاّمِعاتِ ٱلتَّنائفِ(")

٢٤ برَمَّاحةِ ٱلأَنْضادِ قَمَّاصَــةِ ٱلصُّوى

تُتداوِي ٱلمَطايا مِنْ مِراحِ العَجارِفِ(١)

٢٥ وَخَدْنَ بِهِمْ حَتَّى كَأَنَّ ثِيابَهُمْ تَزَعْزَعُمِنْ لَفِّ ٱلرِّياحِ ٱلعَواصِّفُ (٥)

(۱) المجفرات: جم مجفرة ، يقال: ناقة مجفرة ، إذا كانت غليظة الوسط ، واسعة الجفرة ، وهي جوف الصدر . والاغتيال: الأصل فيه أن يقتل المرء آخر خديعة من حيث لا يعلم ، وأراد به هنا معني يوهي قوى الحبل ويضعفها . وقوى الحبل: جم قوة ، وهي الطاقة من طاناته . والأنساع : حم نع ، وهو سير يضفر على هيئة أعنة النعال ، تشد به الرحال . واللفائف : جم : سفيفة ، وهي بطان عريض يشد به الرحل .

- (۲) الذنارى: جم ذفرى \_ بكسر الذال \_ وهى من الناس ومن جميع الدواب من أصول الأذنين إلى نصف القذال ، وقيل : هى العظم الشاخس خلف الأذن . واللهازم : أصول المنكين ، واحدتها : لهزمة \_ بكسر اللام والزاى وسكون الهاء . واللحى : جمع لحى ، وهو منبت اللحية . والرواجف : التي ترجف ، وذلك لشدة السير ، وهى فى الأصل « الزواحف » وهو تضحيف .
- (٣) كلوا السرى: سروا الايل بأكماه. ونصادرها ،كذا هى فى الأصل ولم أقف لها على معنى يستقيم به السكلام على وجه أرضاه. واللامعات: يريد بها الفلوات الواسعات يلتم فيها السراب. والتنائف: جمع تنوفة ، وهى الفلاة لا ماء فيها ولا أنيس.
- (٤) الرماحة : من قولهم : رمحه إذا ضعنه بالرمح ، أو رمحت الدابة ، إذا ضربت برجليها ، والأنفاد : جمع نصد بالتحريك وهي جنادل بعضها فوق بعض : والصوى : جمع صوة ، وهي حجر يوضع علامة في الطريق ، يربد أن أنضاد هذه الفلاة وصواها تبدو وكأنها تتوب وتقمس في خلال السراب ، والمراح : الأشر والبطر والنشاط . والعجارف : جم عجرفة ، وهي السرعة وعدم القصد في السير لفرط النشاط يريد أن هذه الفلاة تذلل \_ لصوبتها ووعورتها \_ المطايا فتطامن من سيرها .

(ه) الوخد: من سير الابل ، وهو سعة الخطو ف المشي .

٢٦ بِشُغْثُ يُجَلِّى عَنْهُمُ عَابِرَ ٱلسُّرَى لَمَامِنْ أَعَادِيثِ الكَرِامِ الطَّرائف (١) لِهُ عَنْ عَبُرُ السَّرَى ٢٧ إِذَا سَفَرُوا بَعْدَ ٱلتَّهَجُرِ وَٱلسُّرَى جَلَوْا عَنْ عِرابِ ٱلسَّنِّ بِيضَ الصَّحائِفِ (٢) جَلَوْا عَنْ عِرابِ ٱلسَّنِّ بِيضَ الصَّحائِفِ (٢) ٢٨ رِقَاقُ ٱلمَبَانِي فَوْقَهُنَّ طَيَالِسُ عَلَى قُمُصِ ٱلقُوهِيِّ فَوْقَ ٱلرَّخارِفِ (٣) ٢٨ حَسْلِيا وَأَرْمِيميَّةً وقواتِراً مُقَسَّمَةً ٱلأَلْباسِ حِنْوَالكَتَائِفِ (٤) ٢٩ حَسْلِيا وَأَرْمِيميَّةً وقواتِراً مُقَسَّمَةً ٱلأَلْباسِ حِنْوَالكَتَائِفِ (٤) ٢٠ إِذَا كَمَلُوها حَمَّلُوها وَمُمِّلَتُ عَطارِفَ شُمَّا بَيْنَ شُمِّ عَطارِفَ شَمَّا بَيْنَ شُمِّ عَطارِف (٥)

(۱) فى الأصل : « لشعت تجلى . . » ولعل الصواب ما أثبت . والشعث : جم أشعث ، وهو المغبر الرأس . وغابر السرى : ما تبقى منه ، والغابر ـ من الأضداد تطلق على ما مضى وعلى ما بق . ولها : كأنها جم لهوة ، وهى ـ فى الأصل ـ المرأة يلهى بها ، أراد بها هنا ما يتعلل به . وطرائف الحديث : مختاره . يقول : يستعينون على امضاء ما تبقى عليهم من ألسرى برواية الأحاديث المستطرفة من سير الكرام .

(۲) في الأصل: « عند النهجر . . » وأثبت فوتها « بعد » وهي موافقة لرواية ابن قتيبه في المعانى الكبير ، وهي أعلى من تلك وأجود ، بل ان تلك فاسدة لا يستقيم بها وجه الكلام . وفي الأصل أيضاً « عن عراب البيض بيض . . » ثم أصلحها فوقها كما أثبتنا ، وهي أيضاً موافقة لرواية القتبي . والتهجر : المسبر في الهاجرة ، عند احتدام الحر ، وشرح ابن قتيبة البيت بقوله : « أي جلوا عمائمهم عن وجوه يعرب سنها عن كرم أصولهم . والسن : أي هي مسنونة سناً عربياً ، ويروى : السن \_ بضم المين ، وهو جم سنة الوجه . والصحائف : صحائف وجوههم » . وبيان الوجه مما يكني به عن العتق وكرم المحتد .

(٣) الطيالى : جمّع طيلس وطيلسان ، وهو ضرّب من الأكسية . والقوهى : ثياب بين . والزخارف : جم زخرف وهو الزينة .

(٤) يخيل إلى أن بين هذا البيت وبين سابقه بيتاً أو أبياتاً ساقطة ، فقد انتقل إلى وصف الرحال والحمول ، وقد جاءت كلة «قواتراً» هكذا منصوبة وما هناك من عامل نصب والمشايا : جم حشية ، وهى الفرش ، وأرميمية : نسبة إلى أرميم ، موضع ذكره ياقوت ولم يحدده ، وقد يكون أراد رحالا أو قتوداً منسوبة إلى هذا المسكان . والقواتر : جم قاتر ، وهو الرحل الجيد الوقوع على ظهر الدابة . والألباس : جم لبس ـ بكسر اللام ـ وهو ما يلق على الهودج من ثياب . ومقسمة : جيلة ، من قولهم : قسيم الوجه ومقسمه إذا كان وجهه حسناً . والكتائف : جم كتبنة ، وهي حديدة يكتف بها الرحل .

(٥) إذا كلوما: أى أتموا إعدادها ، يعنى الرحال والحمول . والغطارف : جمع غطريف:
 وهو السيد السخى السرى . والشم : جمع أشم : وهو الشريف النفس المترفع عن الدنايا .

٣١ بَهَالِيلُ هَضَّامُونَ فِي ٱلْحَمْدِ وَٱلنَّدَى

لَدَى ٱلخَوْفِ ، أَو باطَنْتَهُمْ غَيْرَ خائِفِ<sup>(۱)</sup> ٣٢ وَخَثْمَمُ قَوْمِيمامِنَٱلنّاسِمَعْشَرُ ۖ أَعَمُ نَدًى مِنْهُمْ وأَنْجَى لِخائف

٣٣ وأَفْدَى لِمَعْلُول وَأَوْفَى بِذِمَّة وَأَوْقَى لِضَيْمٍ عَنْ نَقِيل مُعَالِفٍ (٢)

٣٣ وأقدى لِمعلول وأوفى بِدِمه وأوفى لِصيم عن نقيل عالم

٣٤ وَأَجْبَرُ لِلْمُوْلَى إِذَا رَقَّ عَظْمُهُ وَأَسْرَعُ غَوْتًا يَوْمَ هَيْجَا لِهَا تِف (٢٠)

٥٥ إذا حارَبُوا شَدُّوا عَلَى تَرْوَةِ ٱلعِدَى جِهِاراً وَلَمْ يَغْزُوافَرُودَ ٱلخَوالِفِ (')

٣٦ فَإِنْ يُسْأَلُوا ٱلمْرُوفَ لِا يَبْخَلُوا بِهِ وَلَمْ ۚ يَدْفَعُوا طُلَّا بَهُ بِالحَسَائِفِ (\*)

( o \ )

وقال :

١ ياصاحِبَيَّ قِفا على ٱلأَطْلالِ تَبْدُو مَعالِمُهُنَّ كَالأَسْمِ اللِّ

(١) بهاليل : جمع بهلول ، وهو السيد الجامع لكل خير . وهضامون : جمع هضام ، وهضام وهضوم : الجواد المتلاف لما له في طرق الكرم .

(٢) المُعَلُولُ : اَنْأُسِيرِ المُتَهِدِ بِالْأَعْلَالِ . والنقيل : الغريبِ الحجاورِ لقوم ليس منهم . يصفهم بمنعة الجانب ، وأن جارهم لا يناله ــ في حاهم ــ ضيم .

(٣) المولى : الحليف . ورق عظمه : أسن وضعف . وهيجا : مقصور هيجاء ، ومى الحرب . والهاتف : المستصرخ ، الرافع صوته يطلب النجدة والنصرة .

(٤) الثروة : كثرة العدد من الناس والمال . والفرود من الابل : المتنجية في المرعى والمعراف : الذين لا يغزون ، واحدهم خالفة .

(ه) في اللمان:

إِذَا سُئِلُوا ٱلمَعْرُوفَ لَمْ يَبْخَلُوا بِهِ وَلَمْ يَرجعوا ... ... ...

يقال : رجع فلان بحسيفة نفسه ، إذا رجع ولم يقض حاجة نفسه .

(٦) المعالم: جمع معلم ، وهو الأثر . والأسمال : جمع سمل ــ بالتحريك ــ وهو النوب الحلق المهرى، ، وقد ينعت به على صيغة الحجم فيقال : ثوب أسمال ، كما يقال : ثوب أخلاق .

٢ نَسْتَغْبِرا لِي حاجةً وتُبيّنا لِلنَّاسِ بَعْضَ هَواجِسِ البَلْبالِ(١)

٣ دِمَنْ خَلَوْنَ وَغَيَّرَتْ آياتِها دِقْ التُّرَابِ مُسِفَّةُ الأَّذْيالِ (٢)

ويروى : « دِمَنْ عَفَوْنَ » (٢) ويروى : «بالأَ بْرَقَيْنِ تَغَيَّرَتْ آيَاتُهَا » (١)

٤ كَبَاءِ مُعْصِفَةُ السُّرَى وَمُظِلَّةٌ شَعُواءِ يُعَقَبُ ثُورُها بِطِلالِ (٥)

ه حَتَّى عَفَوْنَ جَدِيدُهُنَّ مَعَ البِّلَى إِنَّ الجَدِيدَ إِلَى إِلَى وزُوال (١)

٦ وَ ثَنَى لِمَا غَادَرْنَ كُلُ مُجَلَّجِلًا زَجِلِ الْغَامَةِ وَاطْدٍ جَلْجَالِ (٢)

« الجلجال »: السحابة . و يروى :

... ... كُلُّ مُزَمْزِمٍ جَوْنِ الرَّبَابَةِ وَاطِفِ ٱلجَلْجَالِ (٨)

(١) تبينا : مى فى الأصل : « سعا » واختار الثنقيطى ما أثبت ، والهواجس : جم هاجس ، وهو الحاطر وما يدور فى الضمير من الأحاديث والأفكار ، وأصله صفة غلبت غلبة الأسماء . والبلال : شدة الهم والوسواس فى الصدر ، وحديث النفس .

 (۲) الدمن : جمع دمنة وهى آثار الدار . والآيات : جم آية ، وهى العلامة . دق التراب : يريد ريحاً سافية تدرج بما دق من النراب . وف الأصل : « دق الرياح » ثم أصلحها فوقها : « النراب » وقد آثر نا هذه لأنها أقوم بالمعنى . ومسفة : دانية من الأرض .

(٣) عفت الدار : درست وامحت معالمها .

(٤) الأبرنان : تال ياقوت : « إذا جاؤوا بالابرقين في شعرهم هكذا مثني فأكثر ما يريدون به أبرقي حجر اليمامة ، وهو منزل على طريق مكة من البصرة بعد رميلة اللوى للقاصد مكة ومنها إلى فلجة » . وأغاب الظن أنه لم يثبت هذه الرواية بتعامها ، فإن هذا الصدر لا يلتئم مع عجز الرواية السالفة .

(ه) النكباء: الريح المحرفت ووقعت بين ريحين . ومعصفة السرى: شديدة الهموب في الليل . ومظاة : يعني سحابة تفلل ، وهي في الأصل بالطاء المهملة ، ولعل الصواب ما أثبت . والشعواء: وصف من الشعو ، وهو انتشار الشعر ، يريد أن غمامها منتشر كالشعر الثائر . والقر : الرد . وأثبت في الأصل فوق « قرها » رواية أخرى لم أتبينها ، تشبه أن تكون « فترها » . والطلال : جم طل ، وهو المطر الضعيف .

(٦) البلى: البالى ، وصف بالمصدر .

(٧) المجلجل: نعت السحاب ، وهو الذي يدوى فيه الرعد . وزجل : مصوت . وواداد : كذا في الأصل ، ولعله مصحف عن « واطف » كما في الرواية التالية .

( ٨ ) الزمزم : الذى يتتابع فيه صوت اارعد ، وهو أحسنه صوتاً ، وأثبته مطراً . . والجون : الأبيض ، ويطلق أيضاً على الأسود ــ ضد . والربابة : الــــحابة البيضاء . والواطف : الدائم السح .

أمُّورَ نَجْمِ مُ حَرَجُ كَأَنَّ نِشَاصَهُ رُمْلُ النَّعامِ يَرُدْنُ حَوْلُ رِئالِ (١) و بروى:
 أمُّ مُرَّةُ قَلَعُ كَأْنَّ رَبَابَهُ رُبْدُ ... ... (١)
 أمُّ مُوْمَلُ قَلَعُ الصَّبِيرِ مُنطَقِ بِالمَاءِ جَمِّ تَتَابُعِ الأَسْبَالِ (١)
 ويوى:
 في حَوْمَلِ قَلَعِ الصَّبِيرِ مُنطَقِ بِالمَاءِ جَمِّ تَتَابُعِ الأَسْبَالِ (١)
 ويت أوائِلهُ الصَّبا فَتَبَكَرَّتُ مِنْهُ رَوَاجِحُ دُلَّحُ وَتَوَالِي (١)
 ويت أوائِلهُ العِمَاءِ كَأَنَّ تَعْتَ نِسَاصِهِ دُهُمَ العِسَارِ فِغُنْ بِالأَطْفَالِ (١)
 أَسْقَى مَنازِلَ مِنْ أَمَيْمَةً أَعْقَبَتْ رِيبُ الْحَوَادِثِ حَالَمَنَّ بِحَالِ (١)
 أَسْقَى مَنازِلَ مِنْ أَمَيْمَةً أَعْقَبَتْ رِيبُ الْحَوَادِثِ حَالَمَنَّ بِحَالِ (١)

(۱) محر نجم: مجتمع متلد بعضه فوق بعن . وحرج: ملتف مجتمع . والنشاس \_ بفتح النون وكسرها \_ السحاب المرتفع بعضه فوق بعن . ورمل : كذا فى الأصل ، وهو من نعوت البقر ، والرملاء: البقرة السوداء القوائم وسائرها أبين ، وقد تكون مصحفة عن « رمد » جمع رمداء ، وهى النعامة التي فيها سواد منكسف كلون الرماد ، وهذا هو المعروف فى نعت النعام . وراد: ذهب وجاء . والرئال : جمع رأل وهو ولد النعام .

- (٢) المجرمز : التقبض المجتمع . وأثبت فوقها في الأصل : « محرنجم » كما في الرواية السالفة . وقلع : جمع قلعة ، وهي السحابة الضخمة تأخذ جانب السماء . والربد : جمع ربداء والربدة : لون إلى الغبرة .
- (٣) الحومل: السحاب الأسود لكثرة مائه. والصبير: ما تـكاثف بعضه نوق بعض من السحاب. وأثبت في الأصل تحت « بالماء » رواية أخرى: « بالبرق » ولعلها أعلى . وجم: كثير. والأسبال: جمع سبل ـ بالتحريك ــ وهو المطر، وقد تقرأ « الإسبال » بكسر الهمزة، مصدر أسبل المطر، إذا هطل.
- (٤) الصبا : رخ مهبها من مطلع الئريا إلى بنات نعش . ودرت أواثله الصبا : أى هبت عليها لجملتها تست بالمعلر . والرواجح : جمع راجحة ، وهى الثقيلة . ودلح : ق الأصل « زلح » ولعل الصواب ما أثبت ، والدلح : جمع دالحة ، وهى التي أثقاماً ماؤها ·
- (ه) الجثل: الكثيف الملتف من الشعر والشجر. والعفاء \_ بكسر العين \_ الشعر الطويل الواقى ، يشبه ماتكائف من السحاب بالشعر الطويل الجثل. والدهمة: جمع أدهم ودهاء ، والدهمة: السواد. والعشار: جمع عشراء \_ يضم العين وفتح الشين \_ وهى من النوق كالنفساء من النداء.
  - (٦) الريب: حوادث الدهر وصروفه.

١٢ وَلَقَدُ رَأَيْتُ بِهِ القِيانُ، وَكَالَّذُمَى خُرْسَ الْخَلَاخِلِ وَعْثَةَ الْأَثْقَالِ (١) وَلَقَدُ رَأَيْتُ بِهَا أُوانِسَ كَاللَّهُمَى قُبَّ البُطُونِ رَوَا جِحَ الأَكْفَالِ (٢) وَلَقَدُ رَأَيْتُ بِهَا أُوانِسَ كَاللَّهُمَى قُبَّ البُّطُونِ رَوَا جِحَ الأَكْفَالِ (٢) وَلَقَدُ رَخُوالِي (١٤ غِيدَ المُتُونِ خُصُورُهُنَّ لطائف ﴿ حُمَّ النَّرَائِبِ وَالنَّحُورِ حَوالِي (٢) وَالنَّحُورِ حَوالِي (١٥ فِي جَدْلِ أَعْنَاقِ المَهَا وَعُيونِها وَتَبَسِّم كَتَبَسِّم الآصَالِ (١٠) وَ وَبَسِنِم كَتَبَسِّم الآصَالِ (١٠) وَانْدَهَتُ كُلُّ أَشْنَبَ كَالْمَاقَحِي ، وازْدَهَتُ لَيْسَلَةً مِرْطَال (١٠) شُرُقًا صَبِيحَةً لَيْسَلَةٍ مِرْطَال (١٠)

(١) أثبت في الأصل فوق صدر البيت: « . . . بها الأوانس كالمدى » وتحت بجزه : « قب البطون رواجه الأكفال » وهو بجز البيت التالى . ويغلب على الظن أن البيت وتاليه روايتان لبيت واحد ، اختلطتا حتى توهمتا ببين . والنيان : جمع قينة ، وهى الأمة المغنية . وكالمدى : إذا صحت الرواية فمعناه ـ على الأرجه ـ ونساء كالدى ، أى رأى قياناً ، ونساء كالدى . والمدى : جمع دمية وهى الصورة المنقشة بالعاج ، وقد يكني بها عن المرأة أحياناً . وخرس : جمع أخرس وخرساء ، والحرس : عدم الاقتدار على النطق . والخلاخل : جمع خلخال ، وهو حلية كالسوار تجعله النساء في أرجلهن . وخرس الحلاخل : كناية عن المتلاء سوقهن فلا يسمع لحلاخلهن صوت . والوعثة : السمينة . الأثقال : يعني بها ـ على الأغلب ـ الأكفال ، من قولهم : امرأة ثقال ، أى عظيمة الكفاين ، ولم أجدها في كتب اللغة بهذا المعني أو قريب منه .

(۲) الأوانس جمع آنة ، وهى الجارية الطيبة النفس والحديث . قب : جمع أقب وقباء ، والقب رقة الحصر وضور البطن . رواجح : جمع راجعة ، وهى الثقيلة . والأكفال : جمع كفل ... بالتحريك .. وهو العجز .

(٣) الغيد \_ بالتحريك \_ ابن الأعطاف . والنرائب : جمع ترببة ، وهى الواحدة من عظام الصدر ، أو هى موضع القلادة منه . والحم : جمع أحم وحماء ، البيض ، وتطلق أيضاً على السود \_ ضد . والنحور : جمع نحر ، وهو أعلى الصدر . حوال : مزدانة بالحلى .

(؛) المبا : جمع مهاة ، وهى البَرة الوحشية . والجدل : الفتل . والآصال : جمع أصيل وهو العشى . وأثبت في حاشية الأصل رواية أخرى : « في جدل أعناق وَنُجْلةِ وَنُجْلةٍ . ونجلة العيون : سعتها .

(ه) الأشنب: وصف للثغر ، وشنبه : رقته وبرده وعذوبته . وقوله : وازدهت كنا فى الأصل ، وقد تكون الواو من اقحام النساخ ، والياء من الاقاحى مشددة ، ليترن البيت . وشرقاً : فى الأصل « شوقاً » ولا معنى لها هنا . والشرق : جمع شرف بنتج =

۱۷ يَمْشِينَ بَيْنَ حِجَالِهِنَّ كَمَّا مَشَتْ قُطُفُ الْهِجَانِ وَحِلْنَ بِالأَّثْقَالِ (۱) مَثْنِهَ مَلْ فُؤَادُكَ عَنْ أُمَيْمةَ سَالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٢١ فإذا فَقَدْنَ زِيارَتِي فَهِى الدُنَى وَيَزِيدُهُنَّ بِهَا هَوَى الأَطْلالِ (١)
 ٢٢ إنّى لَأَهْجُرُها وإنَّ وصالهَا عنْدِى لَنَافِلَة مِنَ الأَنْفالِ
 ٣٣ وإذا رَأَيْنَنِيَ احْتَشَدْنَ لِجِيئَتِي مُتَطَرِّقاً ذا جُرْأَةٍ وَدَلالِ

و يروى : « و إذا احْتَشَدْنَ بِيَ اَحْتَشَدْنَ لِحِيلَتِي » . وروى أبو مالك : ـ « و إِذَا سَمِعْنَ بِىَ اُحْتَشَدْنَ ( ° ) . « و إِذَا سَمِعْنَ بِىَ اُحْتَشَدْنَ ( ° ) .

٢٤ وَ يَكُونُ ذِ كُرِي مَيْنَهُنَّ تَلاحِياً حَذَرَ العِدَى إِلَّا وَهُنَّ خَوَالِي (٦)

= فكسر \_ وهو الريان من النبات . وأثبت في حاشبة الأصل مانصه : » ويروى :
عَنْ كُلِّ أَشْنَبَ كَالْآقَاحِي وَاجِهِتَ فَوْرًا . . . لَيْلَةٍ مِخْضَالِ
(١) الحجال : جمع حجلة — بفتح الحاء والجيم — وهي كالقبة ، وموضع يزين بالناب والستور العروس والقطف : — بفتة ن — حرورة أو في ماليان التراث التراث المناب

بالثياب والستور للعروس. والقطف: — بضمتين — جمع قطوف ، والدابة القطوف: الطيئة السير. والمجان: « وجلن » الطيئة السير. والهجان: « للبين من الابل وهي كرائمها. ووحلن: في الأصل: « وجلن » بالجيم المعجمة، ولعل الصواب ما أثبت، ووحلت الدابة: سارت في الوحل فهو أبطأ لمشيها، أو لعل صوابها، دلحن، أي نهضن بأحمالهن متناقلات.

(٢) الجهراء : ما استوى من الأرض ، لاشتجر ولا إكام .

(٣) لم أبل : أصلها لم أبال ، سكنوا اللام — وهو جائز -- فحذَّفوا الألف لالتناء الساكنين .

(٤) كذا ف الأصل ، ولعل الصواب : « و يَزْ بِلْدُهُنَّ بِهَا هَوَّى إِطْلالِي »

(٥) وهذه الرواية أعلاهن وأقومهن .

(٦) التلاحي : النشأتم والتلاوم . خوال : منفردات .

٢٥ زَعَمَتْ أُمَيْمةً وَهْيَ تَعْلَمُ غَيْرَهُ أَنِّي شَرَيْتُ وصالهَا بوصال (١) ٢٦ وَجَعَلْتُ أَيَّامَ التَّعَاتُكُ عَيْنَا رَصَداً لِيَوْمِ صَرِعةٍ فَزيالِ ٢٠ ٢٧ وَأَبِي أُمَيْمَةً مِاتَخُوَنَ خُمَّا قدَمٌ وَلا بَدَلُ مِنَ الأَبْدَالِ (٢) عَلَمُ مِنَ الأَبْدَالِ خُلُق إِذَنْ كَخَلائِق الأَنْدَال (1) ٢٨ أَأْخُونُ مِنْ بَعْدِ المَوَدَّةِ وَالْهُوَى كَلاَّ وَرَبِّ «مُحَمَّد» و « بلال » ٢٩ أَأْخُونُ مِنْ بَعْدِ المَوَدَّةِ وَالْهَوَى كَلاَّوَرَبِّ «الطُّور»و «الأَنْفَال» (\*) ٣٠ أَهْلَ ٱلمَوَدَّةِ أَ بْتَنِي شَمَتَ ٱلعِدَى ٣١ وَلَقَدْ أَعَلُّلُ ۚ فَوْقَ مَيْسِ قَاتِر وَأَمِيسُ فَوْقَ جُلالَةٍ شِمْ للل (١) بِالقَوْمِ فِيسَدَفِ الظَّلاَمِ سَعَالى (٢) ٣٢ صَمْى بِذِكْرُكُ والمَطَىُّ كَأَنَّهُ ۗ ٣٣ أَسْرِى إِذَا أَمْدِى بِكُلِّ سَمَيْدَع ِ عَادِى ٱلأَشَاجِعِ مُنْهَ بِح السِّرْبالِ (^) (١) أثبت في الأصل فوق « وهي تعلم غيره » رواية أخرى : « لم َ تَعَلَّمُ »

(٢) الصريمة : القطيمة . والزيال : كالفراق وزنا ومعنى . وأثبت فى الأصل رواية أخرى: « وزيال »

(٣) تخون : تنقس .

(٤) الملائق: جمع خليقة ، وهي الشيمة والطبيعة . وأثبت تحتها في الأصل رواية أخرى : « كَخْلَيْقَة» . وأثبت أيضاً تحت الصدر رواية أخرى : «أأبيح أيام المودة بيننا ﴿ خَلَقَ ٠٠٠» (٥) أهل : واقعة مفعولاً به ! « أخون » في البيت السالُّف . والشمت : كالشهاتة وهي

الفرح بيلية العدو . وأنبت في الأصل تحت « أبتغي » رواية نانية : « أشترى » . (٦) علله بالحديث : شغله به وأثماه . والمبس : شجر تصنع منه الرحال . والقاتر :الرحل الجيد `

الوقوع على ظهر المطية ، أو هو الرحل اللطيف ، وفي الأصلُّ « وانر » ولا معني لها ، ولعل الصواب ما أثبت . وماس : تبختر واختال .والجلالة : الناقة العظيمة . والشملال : السريعة . (٧) صحى : واقعة مفعولاً به ا « أعالى » في البيت الـ الن ، والنضمين في شعره كثير .

والسدف \_ بالتحريك \_ الظلمة ، وقد تقرأ « سدف » — بضم ففتح — جمع سدفة ، وهي الظلمة أيضاً . والسعالي : جم سعلاة : وهي الغول .

(٨) سرى : مدى في الايل . والسميدع والسميذع لـ بالدان المهملة ، وبالذال المعجمة أيضاً \_ السيد الكريم الشريف السخى الموطأ الأكناف الشجاع . والأشاجع : جمع أشجع بفتح الهمزة وكسرها - وهي أصول أصاب اليدين التي تتصل بعصب طاهر الكف. وعريها: قلة اللحم عليها، وهو من علائم الأبد والعزيمة . ومنهج السربال : السربال : الفميس وإنهاحه : إخلاقة وتهرؤه ، وهذه كناية عن الشدة والمضاء .

(١٠ ابن الدمينة)

ويروى: «رخو العمَامَةِ سابغ السِّرْ بَالِ»

عَدْفًا بلا نَجُمْ ولا بقدال (١)

ه مُتَضَمِّنِينَ صُدورَها تَحْتَ الدُّجَى عَدْفًا بلا نَجُمْ ولا بقدال (٢)

ه آباءِ آباءِ الككارمِ وَالْعُلَى وَالْمُتْلِفُونَ مُجَمَّعُ الأَمْوَالِ (٢)

ه وَالضَّارِ بُونَ بِكُلِّ أَخْضَرَ قاطع لَيْنِ المَهَزِّ قلانِسَ الأَبْطال (٢)

ه مَّ الْحَمَّلُ بُونَ بِكُلِّ أَخْضَرَ قاطع حَمَلَتْ تَصُدُّ البُرْلُ حَوْلَ بِرَالَى (١)

ه مَّ الْحَمَّلُ الْمُعْلِلُ الْمَعْلِلُ الْمَعْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( 64 )

ا أَلاَ هَلْ لِأَيَّامٍ تَوَاَّيْنَ مَطْلَبُ وَهَلْعاتِبْ زارِ عَلَى الدَّهْرِ مُغَتَبُ (٢)
 ٢ أَرَى غِيرَ ٱلأَيَّامِ أَزْرَى بِلِينِها وَمَعْروفِها دَهْرَ نِنَا يَتَقَاَّبُ (٢)

(٣) أثبت في حاشية الأصل إلى جانب هذا البيت ما نصه : « هذه الأبيات في النصيدة عن أبي مالك » . والأخضر : نعت السيف . والفلانس : جمع قلنسوة ، لباس الرأس .

<sup>(</sup>١) العسف : السير على غير هدى ولا قصد . « بندال » كذا هي في الأصل ولم أعرف المراد منها ، ولا اهتديت فيها إلى وجه أطمئن إليه .

<sup>. (</sup>٧) في الأصل « آبائي » بإنبات ياء المتكام ، والصواب حذفها -- وهو جائز --ليتزن البيت ، أو لعلما « آباي » بالقصر وفتح الياء .

<sup>(</sup>ع) كذا في الأصل: «ثم اكتهات » ولعل صوابها « أَا اكتهات » . والناجذ واحد النواجذ ، وهي أقصى الأضراس . وفعار الناجذ : شق اللحم وطلع . وظهور النواجذ أمارة الاحتناك واكمال العقل ، واجتماع الأشد . والبرل : جمع بازل ، وهو البعبر الذي بزل نابه أي ظهر ، وذلك أوج قوته ، واستعاره عنا للرجل الجلد الشديد .

<sup>(</sup>ه) المناحم: جمع متحم ـ بزنة اسم المفعول ـ وهو من الابل الذي يلقي سنين من أسنانه في عام واحد ، وبكون ذلك عن سوء غذاء ، أو لأنه ابن هرمين ، ويطلق على كل ضعيف . (٦) زار : فاعل من زرى عليه ، إذا عاتبه وعابه ، كأزرى عليه ، ولكنه أقل منه في الاستعال . ومعتب : مفعول من أعتبه ، إذا أعطاه العتبي ، وهي الرضي .

<sup>(</sup>٧) غير الأيام : أحداثها .

٣ فَالنَّفْسِ مِنْ ذِكْرِ لِمَازِالَ فَانْقَضَى عُوائدُ أَحْزِانٍ تَشُفَّ وَتُنْصِبُ (١)
 ٤ غَلَنْ أَعْتِزِامَ الصَّبْرِ فَالقَلْثُ تَابِعٌ

لِداعِي ٱلْهُوَى مِنْ ذِي الْمُوَدَّةِ مُصْحِبُ

ه فَالَتْ بِكَ الأَيّامُ وَازْدادَ هَفُوةً لِنَو كُرِ النَوانِي لُبُكَ المُنَشَعِّبُ<sup>(٦)</sup> لا عَلَى حِينَ لَمْ تُعُدْرُ بِجَهُلِ وأَشْرَفَتْ

عَلَيْكَ أَمُورٌ لَمْ تَكُنْ لَكَ أَنْفُوبُ

٨ وَكَيْفَ مَعَ الحَبْلِ النَّهِى بَقِيتَ لَهُ قُوى ثُمُ كَمَاتُ عَقْدُهُنَّ مُؤَرَّبُ (٥)

َ يَرِيدُ فَنَــاءُ أَلدَّهُر فِيهِنَّ جِدَّةً سَيْنَ مِ أَمْ النَّ النَّهُ مِ أَمْ النَّ النَّهِ مِ مَنْ مِنْ

وَتَقُلْبِبُ أَشْطَانِ الْهُوَى حَيْثُ يَضْرِبُ<sup>(٢)</sup> ١٠ تَرُومُ عَـــزاءً أَوْ تَرُومُ صَرِيمَةً

وَفِي ذَاكَ عَنْ بَعْضِ الأَذَى مُتَنَكَّبُ

(١) شِفه الحزن : هزله وبراه . وأنصبه : أعياء .

(٢) فى الأصل « . . من دى المروة » وأصلحها الشنقيطى كما أثبت ، وقد تقرأ : « المروءة » ولسكن لا معنى لها فى هذا الموضم . ومصحب ـ بزنة اسم الفاعل ــ الدليل المنقاد معد صعه بة .

(٣) هفوة الفؤاد وهفوه : ذهابه في أثر الشيء وطربه . والغواني : جمع غانية وهيالمرأة الجميلة تستغني بجهالها عن الزينة . والمتشعب : المتفرق .

(٤) في الأصل : « . . كان يعزب » واهل الصواب ما أثبت . وعزب . نفر وبعد .

(٥) الحبل : يريد حبل الوصال والمودة . وقوى الحبل : جم قوة ، وهي الفاقة من طاقاته . مؤرب : محكم الفتل .

رة) فناء الدهر : مروره وانقضاؤه . والأشطان : جمع شطن ــ بالتحريكـــ وهو الحبل يريد أن حبل مودتها لا يزيده مرور الأيام ولا تقلبهم في الآفاق ، الا إحكاما وجدة ، فهو لاببلي ولا يضعف .

(٧) سياق الكلام : كيف تروم عزاء أو تروم صريحة مع الحبل .. ؟ والنصين ف=

## ١١ عَنِ الْمُشْكِلِ الْمُزْجِي الْمَوَدَّةُ وَالَّذِي الْمُشْكِلِ الْمُزْجِي الْمَوَدَّةُ وَالَّذِي الْمُشْكِلِ الْمُزْجِي الْمَوَدُّةُ وَالَّذِي أَوْ يُدَانِي فَيَقُرُبُ (١) يَبِينُ فَيَشْرُبُ أَى أَوْ يُدَانِي فَيَقْرُبُ (١)

١٢ مَعَ الطَّمَعِ اللَّذُ لاَيْزَالُ يَرُدُهُ جَمِيلُ النَّثَا والمَنْظَرُ الْمُتَعَبَّبُ<sup>(٢)</sup> ١٣ وَقَدْ جُزيَتْ بالوُدِّ سَلْمَى وَمَا الهَوَى

عِسْتَجْمِع إِلاّ لِن يَتَحَبُّ (١)

١٤ وَقَالَتْ لَقَدْ أَعْلَنْتَ بِالسَّمِي وَأَيْقَنَتْ بِذَاكَ شُهُودٌ خَاضِرُونَ وغُيَّبُ (١)

٥١ فَقُلْتُ ـ وإِنِّي حِينَ تَبْغِي صَرِيمَتَى لَسَمْحٌ إِذَا ضَنَّا لَهَيُوبُ المُلَزَّبُ (<sup>٥)</sup>

١٦ أَتَقُرِ بَهُ لِلصَّرْمِ أَمْ دَفْعَ حَاجِةٍ أَرَادَتْ بِهِ أَمْذاتَ يَيْنِكَ تَقُرُبُ (١٠)

١٧ وَأَقْسِمُ مَا أَدرِي إِذَا المَوْتُ زَارَ بِي أَسَلْمَى بِقَلْبِي أَمْ أُمَيْمَةُ أَصْقَتُ (٧)

١٨ فَمَا مِنْهُمَا إِلَّا الَّتِي لَيْسَ لِلهَوَى

سِوَاهَا عَنِ الْأُخْرَى مِنَ الأَرْضِ مَذْهَبُ

=شعره كا أسلفنا \_كثير . وفي الأصل: «.. لو تروم صريمة» ولعل الصواب ماأثبت . ورام الشيء : طلبه . والصريمة : الفطيعة . والمتنكب : المعدل .

(١) كذا فى الأصل : « عن المشكل : » ولم أعرف المراد منها ، وقد تكون مصعفة عن « المشكد » ــ بزنة اسم المفعول ــ من أنكد الرحل ، إذا وجده قليل العطاء . والمزجى : المقل ، من قولهم : أزجى الشيء ، إذا أمّاله .

(٢) اللذ : لنة في الذي .

(٣) استجمع الأمرُ : اجتمع . وتحبب : تودد وأظهر المحبة .

(؛) أثبت فى الأصل تحت عجز البيت رواية أخرى : « بذلك أعداء شهود . . . » وشهود جمع شاهد ، أى حضور .

(ه) السمح: الكريم الجواد. وضن بالشيء: بخل به. والمنزب: لم أجد هذا البناء ولا فعله فيها وقفت عليه من كتب اللغة، وسياق الكلام يدل أنه عنى به البخيل اللئيم الضيق، والبناء المستعمل في هذا العني من هذه المادة: « الملزاب » .

(٦) تقرب : تطلب ، من قولهم : قرب حاجته ، إذا عالمهما .

(٢) أصقب : ألصق .

١٨ هُمَا اقْتَادَتَا لَبِّي جَنِيبًا وَلَمْ أَيكُنْ لِيَكُنْ لِيَجَازِي بِالْمَوَدَّةِ يَجْنُبُ (١) مَمَا اقْتَادَ لَلَّهُ وَلَا يَكُنْ لِيَجَازِي بِالْمَوَدَّةِ يَجْنُبُ (١) ٢٠ فَلَا الْقَلْبُ يَنْسَى ذِكْرَ سَلْمَى إِذَا نَأْتُ

وَلَا الصَّبْرُ إِنْ بِانَتْ أَمَيْمَةُ يُعْقِبُ

٢١ وَكُمْ دُونَ سَلْمَى مِنْ جِبالٍ وَسَبْسَبٍ

إذا قَطَعَتْهُ العِيسُ أَعْرَضَ سَبْسَبُ (٢)

٢٢ مَلِيعٍ تَرَى غِرْ بِانَ مَنْزِلِ رَكْبِهِ عَلَى مُعْجَلِ لَمَ يَحْىَ أَوْ يَتَطَرَّبِ (٢) مَلِيعٍ تَرَى غِرْ بِانَ مَنْزِلِ رَكْبِهِ عَلَى مُعْجَلِ لَمَ يَحْىَ أَوْ يَتَطَرَّبِ (٢) ٢٣ لِجِنَّانِهِ وَاللَّيْلُ دَاجٍ ظَلَامُهُ ﴿ دَوِىٰ كَمَّا حَنَّ الْيَرَاعُ الْمُثَقَّبُ (٤) ٢٤ قَطَّمْتُ وَلَوْلاً حُهُمَا مَا تَعَسَّفَتْ بِنَا عَرْضَهُ خُوصٌ تَخِتُ وَتَثْعَبُ (٥)

(١) الجنيب : الطائع المنقاد . و يجنب : بمعنى يطيع وينقاد ، ولم أُجد هذا الحرف بهذا المهنى ف كتب اللغة .

 <sup>(</sup>٢) السبسب: المفازة ، والأرض المستوية البعيدة. والعيس: جمع أعيس وعيساء ، والجمل
 الأعيس: الأبيض مع شقرة يسيرة .

<sup>(</sup>٣) المليع: الفسيح الواسم من الأرض البعيد المستوى. والمعجل سبزنة اسم المفعول ــ ولد الناقة تضعه قبل أن يستكمل إناه . يريد أن الركائب تسقط أولادها قبل أوان الوضع لشدة وخدها وصعوبة السيرق تلك الـباسب ، فتقع أولادها ميتة فتحوم عليها النربان تأكل منها . وهذا معنى مألوف مطروق في أشمارهم .

<sup>(1)</sup> أثبت في حاشية الأصل رواية أخرى : « لجنانها » . والجنان : الجن . واليراع : القصب ، واحدته يراعة . والمئقب : الذمار ، وهو يتخذ عادة من قصب .

<sup>(</sup>ه) سياق الكلام: كم من جبال وسبدب قطعت ، وما بينهما نعوت السبسب ، والتعسف والعسف ، والاعتساف: ركوب المفازة وقطعها بغير قصد ولا هداية ولا توخى صوب ولا طريق مسلوك. والحوس: جم أخوس وخوصاء، وصف للركائب، والحوس: غؤور العينين. والحبب: السرعة، وسعة الخطو.

وقال :

ا أَلَا يَاسَلُمُ عُوجِي تُخْبِرِينَا مَتَى تُمْضِينَ وَعْدَكِ وَاصْدُقِينَا (')
ا وَإِنْ صَرَّمْتِنِي فَلَمِثْلِ وَصْلِي إِذَا رَجَّمْتُ بِالغَيْبِ الظُنُونَا (')
ا أَمِينًا عِنْدَ سِرِّكِ أَنْ يُعَانِي عِا اسْتَوْدَعْتِنِي حَصِراً صَنِينَا (')
ا فَكِلْ مِشْلِي يُعَلَّلُ بِالأَمانِي وَلا يُسْقَى بِكأْسِ المُتْرَفِينَا (')
ا وَلا مِشْلِي يُوافِقُهُ خَلِيلٌ إِذَا كَانَتْ مَوَدَّتُهُ فَنُونَا (')
ا وَلا مِشْلِي يُوافِقُهُ خَلِيلٌ إِذَا كَانَتْ مَوَدَّتُهُ فَنُونَا (')
ا وَلا مِشْلِي يُوافِقُهُ خَلِيلٌ إِذَا كَانَتْ مَوَدَّتُهُ فَنُونَا (')
ا وَلا مِشْلِي يُوافِقُهُ خَلِيلٌ إِذَا كَانَتْ مَوَدَّتُهُ فَنُونَا (')
ا وَلا مِشْلِي مِثْلُ شَاءِ الرِّمْلِ إِلاّ ذَوَا بُهَا وَمَا حُلِي البُرِينَا (')
ا وَدِعْصاً رَابِياً فِي الرَّطِ مِنْهَا وَحُسْنَ الدَّلِّ وَالكَعْبَ الدَّفِينَا (')

(١) فى الأصل « عودى » وأصلحها فوقها « عوجى » من عاج بالمكان وعاج عليه ، , إذا مر عليه وألم به . وسلم : مرخم سلمى . وأمضى الوعد : أنفذه وبر به . (٢) الرجم ، والنرجم : الخنن .

 (٣) معاناة الشيء: ملابسته ومباشرته . والحصر ــ بفتح فكسر ــ البخيل ، ومثله الضنين . يقول : إنه أمين على أسرارها وما ائتمنته عايه منها ، لا يضلع عليها أحداً ولا ينثها فيخوض فيها الناس ، وبخيل بما استودعته من هذه الأسرار يصونها ويحفظها .

(٤) علله بالأمانى : شغله وألهاه بها .

بهم برة ، وهى كل حلقة من سوار وقرط وخلخال ، أراد بها هنا الخلخال ، وما حلى البرينا : يعنى به ساقها ، يريد أنها ممتلئة الدان لا دقيقته كالظبية .

(٧) الدعس: الكثيب السندير من الرمل ، استعاره للعجيرة . وراب : الم .
 والمرط : الكساء من خز أو صوف .

بِثَدْيَهُمَا وَلَمْ ٨ حَصَانُ الجَنْبِ كُمْ تُرْضِعٌ صَلِيًّا براح ٩ وَمَا عَسَلُ مُصَفَّى فِي زُجَاجٍ ١٠ بِأَطْيَبَ مَوْهِنَا مِنْ رِيقِ سَلْمَى إِذَا عَصَبَ ٱلكَرَى بِالسَّامِرِ يِنَا (٦) خَـلاةٍ مَنْظَـرَ ٱلنُتَأَمِّليناً ١١ بِلا عِلْمٍ بِهِ إِلاَّ أُفْتِياقاً ١٢ أَلَا يَا أَيُّهَا ٱلمُعْتَدُّ فَخْرًا هَلُمَّ أَلَا أَخَبِّرُكَ اليَقينَا ١٣ فَإِنَّكَ إِنْ فَخَرْتَ وَلَمْ تُصَدِّقْ حَدِيثَكَ آيةً لِلسَّائلِينَا ١٤ وإِنَّكَ إِنْ فَخَرْتَ بِغَيْرِ شَيْءٍ تَرُدُّ بِهِ حَدِيثَ ٱلمُبْطِلِينَا ١٥ فَإِنَّ لِخَشْعَم آياتِ نُعْمَى أَماراتِ ٱلْهُدَى نُورًا مُبِيناً ١٦ وَمِنْ آياتِ رَبِّكَ أَنْ تَرَاناً عَسْكَنَـةِ القَبائِلِ مارَضِيناً (١) ١٧ وَإِنَّكَ إِنْ تَرَى مَنَّا فَقِيرًا يُضِيفُ غَنِيَّ قَوْمٍ آخَرِينَا (٥) ١٨ وَإِنَّ ٱلْجَارَ يَنْبُتُ فِي ثَرَاناً وَنُعْجِلُ بِالقِرَى للنَّازلِيناً (٢) وَلَا أَصْحَابَ سِحْنِ مَاحَيِناً ١٩ وإنَّا لَنْ نُصاحِبَ رَكْبَ قَوْمٍ عَلَيْهِمْ بِالسَّمَاحَةِ مُفْضِلِيناً ٢٠ فَيَخْتَلطُوا بِنَا إِلَّا أَفْتَرَ قْنَا

(١) امرأة حصان : عفيفة . وقوله : لم ترضع صبياً . . . اخ ، يعنى أنها بكر لم تحمل ولم ترضع ، وذلك أنضر لها .

(٢) الراح : الخر .

(٣) الموهن : قريب من نصت الايل . والكرى : النماس . والسامرون : جم سامر ، وهم القوم يجتمعون ليلا يتحدثون . عصب الكرى بهم : اشتدت وطأته عليهم . (٤) المكنه : الذلة والحضوع .

(٥) إن : ههنا نافية ، أى لا ترى فينا فقيراً يكون عالة على أغنياء قوم آخرين .

رد) بنبت في شرانا : أي يجوطونه ويرعـــونه ويفون بحق الجوار ، والقرى : طهام الضيفان . ١٢ وَمِنْ آيَاتِ رَبِّكَ مُعْكَاتٍ مَواثِلَ مَادَرَسْنَ وَما نسيناً (١) مَعَاوِرُ مِنْ فَوَارِسَ مِنْ كِلابٍ وَعَمْرٍ وَيَعْتَرِفْنَ وَيَشْتَكِيناً (٢) ٢٢ مِغَاوِرُ مِنْ فَوَارِسَ مِنْ كِلابٍ وَعَمْرٍ وَيَعْتَرِفْنَ وَيَشْتَكِيناً (٢) ٢٢ بِأَنَّ الْحَيِّ خَمْمُ غادَرَتُهُمْ كَلِيلاً حَدْهُمْ مُتَضَعْفِيناً (١) ٢٢ بِأَنَّ الحَيِّ عَامِرُ تَلْحَي كِلاباً عَلَى جَهْدٍ وَلِيْسُوا مُؤْتَلِيناً (١) ٢٥ وكانَ مُلاعِباً حَتَّى الْتَقَيْنَا فَجَدَّ بِهِ وَكُنَّا اللّاعِينِياً (١) ٢٥ وَخُنْ النّارِكُونَ عَلَى سَلِيل مَعَ الطَّيْرِ الْخَوامِع يَعْتَرِيناً (١) ٢٧ وَنَحْنُ النّارِكُونَ عَلَى سَلِيل مَعَ الطَّيْرِ الْخَوامِع يَعْتَرِيناً (١) ٢٧ وَنَحْنُ النّارِكُونَ عَلَى سَلِيل مَعَ الطَّيْرِ الْخَوامِع يَعْتَرِيناً (١) ٢٨ كَأَنَّ بِخَدِّهِ وَالْجِيرِ مِنْهُ مِنْ الجِرْيالِ مَعْلُوباً رَقِيناً (١)

(١) موائل: جمع ما ثلة ، منتصبات . درس الرسم والمنزل : عفا وانحى ، أى ما تزال هذه الآيات قوائم شواهد ، لم يمحين من أذهان الناس ولانسين .

(٢) في الأصل : « مغارز . . » ولا معنى لها ، والمغاور : جمم مغوار ، وهو المبالغ في الغارة . وابن الدمينة يشير في هذا البيت والأبيات التالية إلى يوم فيف الريخ، وكان بين بنى عامر ابن صعصعة \_ قوم عامر بن الطفيل \_ وبين بنى الحارث بن كعب . وكان من خبره أن بنى عامر كانت تطاب الحارث بأوتار كثيرة ، فجمعت بنو الحارث قبائل شتى منهم زبيد ، وسعد العشيرة ومراد ، ونهد ، وخمم ، وشهران ، وناهل ، وأغاروا على عامر وهم منتجعون مكانا بأعلى غيد يفال له فيف الرح ، فاقتتلوا اقتتالا شديداً ، وأسرع القتل في الفريتين جيعا، ثم إنهم افترقوا ولم يشتغل بعضهم عن بعض بغنيمة ، وكان الصبر فيها والشرف لبنى عامر . وعن أبي عبيدة ولم يشتغل بعضهم عن بعض بغنيمة ، وكان الصبر فيها والشرف المنى عامر . وعن أبي عبيدة قال : كانت وقعة فيف الرع وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة . وانظر تفصيل خبر هذا اليوم في ابن الأثير ١ / ٣٨٧ ، والعقد الفريد ه / ٣٣٠ ، والنتائين ١ / ٢٩٠ ؛

وكلاب : بطن من بنى عامر ، وهم كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، وعمرو بطن من بنى كلاب بن ربيعة بن عامر .

- (٣) الحد الـكليل : الذي لا يقطع . ومتضعضعين : متذلابن خاضعين .
  - (٤) لحاه يلحاه . لامه وعنفه . والموء تلي : المقصر .
- (٥) ملاعب: يعنى به على الأغلب أبا برّاء عامر بن مالك ملاعب السنة ، وكان يومهاعلى بنيءامر.
- (٦) الموسد: الذي جعلت تحتِّ رأسه وسادة ، وهي المحدة ، أي غادروا قتلاعم في العراء .
  - (٧) سَلِّيلَ ، وَسُلِّيلَ : مِنْ أَسْمَائُهُمْ . وَالْحُوامِمْ : الصَّبَاعْ . يَعْتَرِينَهُ : يَغْشِينَهُ .
- (٨) الجريال : صبغ أحمر ، وفالأصل: « الجريان » وَلَعَلَ الصَّوَابِ مَا أَثَبَتَ . والرَّقِينَ : الْخَصْرِبُ بَالرِّقَانَ ، والرَّقَانَ : الْحَنَاءُ أَوِ الرَّعَفِرانَ .

(١) عَكُفَ عَلَى الدَّى : أُقبِلُ عَلَيْهُ مُواظِّبًا .

(٢) الوازعون : جم وازع ، وهو الذي يدبر أمر الجيش . وردى الفرس رديا ورديانا: رجم الأرض بحوافره . والمعلم : الرجل إذا علم مكانه في الحرب بعلامة أعلمها . وأعلم الفارس: جول لنفسه علامة الشجعان .

(٣) فى الأصل: « . . ذا مويج » والتصحيح من معجم ما استعجم للبكرى ١٠٨٠ و مريخ : قال يافوت : « اسم ماء بجانب الردفة لبنى أبى بكر بن كلاب » . وقضين : جمع قضة قال البكرى : « قال ابن شبة : قضة : عقبة فى عارض النيامة ، وعارض : جبل بالنيامة ، وقضة من النيامة على ثلاث ليال . . » ثم استشمه ببيت أبن الدمينة .

(ه) النهاب : الغنائم ، واحدما نهب ، بفتح فسكون . والعاضدين : جمع عاضد ، من عضد الشجر ، أى قطعه . والشخت : الحطب الدقيق . وفي الأصل «كسعب » وأمل الصواب ا أثبت .

(٦) السعال : جمع سعلاة ؛ وهي الغول . ووجيت الدابة : حفيت .

(٧) السديف: كذا في الأصل ، ولم أجد مكاناً بهذا الاسم . ولعله مصحف عن « السديق » بزنة التصغير ، قال فيه ياقوت . « علم مرتجل على التصغير ، واد من أودية الطائف » أو عن الشريف ـ بزنة التصغير أيضاً ، قال فيه ياقوت : « ماء لبني نمير . . ومصبحين : مغيرين في الصباح .

ريس (٨)كذا في الأصل: « أو نقب البلينا » ولم أعرف المراد منه ، ولعله مصحف عن « أوبقت الثبينا » وأوبق : أهاك . والثبن : الجموع ، واحدها : ثبة .

٣٧ بِبُرْقَةِ جامر ضَرْبًا وطَعْنًا نُوَ افِذَ مِنْ خُصُونِ الدَّارْعِينَا (١) ٢٨ فَعَسْكُرْ أَا بِهِمْ حَتَّى قَطَعْنَا عَدَامِلَ قَدْ وَرَدْنَاهِا مَعِينَـاً ٢٠٠ ٣٩ ثُلَاثَةً أَشْهُرُ حَتَّى ٱسْتَبَعْنا شُعُوبًا مِنْ هَوازِنَ أَجْمِيناً ٤٠ إِسُرَّةِ دَارِهِمْ ضَرْبًا وَنَهُبًا جَوَالِحَ مِا تَأْرُنَ وَلِا تُنيناً ٤١ تَرَكْنا عامِرًا وابْـنَىْ شُتَيْر وَشَغْلَى بِالسِّيُوفِ مُرَعِبَلِينِاً ﴿ ٤٢ وَهَزَّالَ لَلْقَامِرَ ۚ قَدْ قَتِلْنَا وَغَادَرْنَا أَنْ هُوذَةَ مُسْتَكِينَا ﴿ ٤٣ وعبَّاساً. أَخَا رَعْلِ قَطَعْنَا بِأَيْضَ لَهُذَم مِنْهُ الْوَتَسِياً (١) ٤٤ وَفِي أَنْسَ مَعَانِدَةٌ وَأَخْرَى فَرَتْ عَنْ أَمِّ هَامَتهِ ٱلشُّؤُونَا (٧)

(۱) برقة جامر: كذا فى الأصل ، بالجنم المجنة ، ولم أجد برقة بهذا الاسم ، والبرق فى ديار العرب كثيرة ، والعلما مصحفة عن «سامر» وهو سفيا ذكر ياقوت سه موضع فى ديار غطفان عند أولى من الشربة ، وحامر أيضاً : واد من وراء يبرين فى رمال بنى سعد ، زعموا أنه لا يوصل إليه . والدارعون : لا بسو الدروث . وحصونهم: دروعهم ، لأنها تحصنهم ونقيهم ، والعرب تسمى سلاحها وخيلها حصوناً .

أن نكون مصعفة عن « عتائد » وهو ۱۰ بالحجاز لبني عوف بن نصر بن معاوية ، وهم بطن من هوازن . والمعن : الماء الجاري .

إ (٣) سَرَةُ الدَّارِ : وسطها . والجُواع : الموائل . وأنا في شك من صحة العجز : (٤) شعلى : كذَا في الأصل ، ولم أهتد إلى ضبطه ولا إلى معناه ، ولا يبعد أن يكون مصحفاً عن اسم من أسمائهم . وصححها الشنقيطي : « قتلي » وما أراها سائعة . والمرعبل : المقطم الممزق .

(٥) المستكين : الحاضم الذليل .

(٦) اللهذم : السيف آلحاد الآخي . والوتين : عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه .

(۷) معاندة: أى طعنة معاندة ، وهى التى لا يرقاً دمها ، وغندت الطعنة: سال دمها بغيداً من صاحبها . وبقال : دم عاند ، وعرق عاند ، أى لا يرقاً ، وقال أبو عبيد « العرق العاند : الذى عند وبغى كالانسان يعاند فهذا العرق فى كثرة ما يخرج منه عمراته ، شه به لكثرة ما يخرج منه على خلاف عادته » . وبناء «معاند» لمأجده بهذا المعنى ، ولكنه سائن منقاس إذا لحظ فيه المعنى الذى ذكره أبو عبيد . وفرى الشيء : شقه . والهامة : الرأس . وأم الرأس : الدماغ . والشؤون : مواصل قبائل الرأس ، واحدها شأن .

عَلَوْ نَاهِا ﴿ كُرَامًا ﴿ مُعْذَرِينَا ه؛ وَقَدْ صَهَرُوا القَنَا والخَيْـلُ حَتَّى يَقُدُ البَيْضَ وَالحَلَقَ الحَصينَا(١) ٤٦ وَ نَحْنُ الضَّارِيُونَ بَكُلِّ عَضْب شُنُوءَةَ بَعْنَدُهُ مُتَخَشِّعِيناً (٢) ٤٧ بشَطَّى ۚ أَخْرُبِ ضَرْبًا تَرَكُنا لِنَصْر عِنْدَ ذَلِكَ أَعْلِمِيناً (٢) ٤٨ وَأَقْبُلَتِ الفَوَارِسُ مِنْ تُقِيفٍ ٤٩ فَلَمَّنَا وَاجَهُونَا أَشَاهُوهُمْ \* وَهَابُوا جانبًا مِنهَا زَنُونَا " ٥٠ وَأَيْتُمْنَا رَبِيعَةَ مِنْ أَبِيهِ وَبِالشَّدَّاخِ بَكَّيْنَا ٱلغَيُونَا ٥١ وَ قَتَّلْنَا سَرَاةَ بَنِي جِحَاشِ وَأَثْكُلْنَا نَسَاءِهُمُ ٱلبَينَا (٥) ٥٢ وَهَامَ ٱلأَخْنَسَيْنِ مَعًا ضَرَبْنَا يبيضٍ كُلِّ عَظْمٍ يَضْلِيناً (٢) ٣٥ فَعَادَرْ نَاهُمُ لَحْمَا عَلَيْهِ عَوَائِدُ يَخْتَلَفْنَ أَوَ يَلْتَقَيْنَا (V) وَقَدُ عَرَضُوا لَنا مُسْتَلَثُمِيناً (٨) ءِه وَأَتْبَمَنْنَا ٱلْقَنَا فِي ٱبْنَيْ دُخَانِ

(١) العضب: السيف الفاطع , وقد الفيء : قطعه ، أو شته طولاً . والبيش : الحوذ والحلق : يعنى الدرع . والحصين : المنبع ، يجصن لابسه .

<sup>(</sup>۲) أخرب : في الأصل : « أحرب » بحاء مهملة ، ولعل الصواب ما ذكرت ، وأخرب : موضع بالبحرين ، انظر صفة جزيرة العرب للهمداني من ۱۷۸ . وشنوءة : بطن من الأزد مما كنهم في تلك الأصقاع . والمتخدم : المتذلل .

<sup>(</sup>٣) الحجلب : المعين ، وأجلبه : أغاثه وأعانه .

<sup>(</sup>٤) يقال حرب زبون : أي شديدة تزين الناس ، أي تصدمهم وتدفعهم .

 <sup>(</sup>٥) سراة القوم: أهل السخاء والشرف والمروءة فيهم. وبنو جحاش: المعنى بهم غالباً جماش بن معاوية وهم فخذ من هوازن.

<sup>(</sup>٦) الأخنسان : المعنى بهما ـ على الأغاب ـ ربيعة ورزام ابنا مالك بن حنطلة ويقال لهما الأحسان أيضاً ، وانظر حنى الجنتين للمحي س ١٨ . واختلى : قطع ، من اختلى النبات ، إذا جزه .

<sup>(</sup>٧) عوائد : يريد الطير التي تعكف عليهم تأكل من جثهم .

<sup>(</sup>٨) ابنا دخان : غنى وباهلة ، وكانوا يسبون بذلك فى الجاهلية ، وغنى : بطن من قيس عيلان ، وهو غنى بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان . وباهلة : بطن من قيس عيلان أيضاً ، وهم بنو سعد مناذ بن مالك بن أعصر ، واسمه منه بن سعد بن قيس عيلان . والمستلئم : الرجل إذا لبس ما عنده من عدد رمح وبيضة ومغفر وسيف ونبل .

ه، وَفِي أَشْيَاعِهِمْ حَتَّى أَنْتُنَيْنَا بِعَالِيهِنَّ عَخْضُوبًا دَهِينــاَ<sup>(١)</sup> ثَلَاثُونَا فَأَجْلَوا نَادِمِينَا (\*) ٥٠ فَيَوْمَ ٱلقَرْن نَصَّتْ أَلْفَ قَيْس عَلَى مَا عُدَّ مِنَّا مُضْعَفْنَا (٢) ٧٥ وَعَدَّ النَّاسُ قَتْلاَهُمْ وَكَانُوا ٨٥ وَمِنْهُمْ خَالِدٌ طَاحَتْ يَدَاهُ وَهَامَةُ جَابِرِ لَكَا ٱنْتُضِينَا<sup>(1)</sup> ٥٩ وَأَبْرَهَةُ بُنُ صَبَّاحٍ فَجَعْنَا بهِ أَصْحَابَهُ الْمُتَحَبِّرِيناً ٢٠ وَمِنْ قَتْلاَهُ مُ قَطَن وَمِنْهُمْ غَنِيَ فِي كُماةٍ مُقْعَصيناً (\*) ٦١ وَأَنْقَذْنَا قَبَـائِلَ كَانَ يَجْبَى كُعَايِرُ مِنْهُمُ مُمْراً وَجُوناً (٢) ٢٢ وَأَشْرَعْنَـا لَمَمرِو بَنِي زُبَيْدٍ فأَحْرَزَهُ كَجِـاءِ الهاريينـــَا(٢) ٣٣ وَقُدْنَا أُمَّــهُ حَتَّى قَرَابًا بِهَا صَفَّيْنِ مِنْ حِزَقٍ حَوِينِاً(^)

<sup>(</sup>١) أشياع المرء: أنصاره وموالوه.

 <sup>(</sup>۲) يوم القرن: وقعة بين خثم وعامر، وكانت لعامر، والقرن: جبل و ونم : من قولهم نم الناقة ، إذا حبما حتى يستخرج منها أقصى سيرهاءأى اضطروهم لأن يولوا مسرءين. ونلاثونا: أى ثلاثون منا. وأجلى عن المسكان: ارتحل عنه.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « وعاد الناس . . » وأثبت ما اختاره الشنقيطى ، وهو الصواب إن شاء الله .

<sup>(؛)</sup> انتضين : أي السيوف ، يقال انتضى سيفه ، إذا سله من غمده .

<sup>(</sup>ه) السكماة: جمع كام، والكامى والكمى: اللابس السلاح، وقيل: الشجاع المقدم الجرى، كان عليه سلاح او لم يكن. ومقعصين، هى في الأصل: « مقصعينا » ولعل الصواب ما أثبت، فالقصع: قتل الصؤاب والقمل بين الظاهرين، وقصع الفلام: ضربه ببسط كفه على رأسه، وعن أبى عبيدة: القصع: ضمك الشيء للى الشيء حتى تقتله أو تهشمه، ولم أجد من هذه المادة بناء « أفعل » فرجعت ماأثبت، وأقعصه: ضربه أو رماه لهات مكانه، وأثبت في الأصل فوق « غنى » كلة لم أتبينها.

 <sup>(</sup>٦) يحابر ، قال ف اللسان ... « حبر » ... : « يحابر : أبو مراد . ثم سميت القبياة يحابر » والحمر : يريد الأنعام الحمر ، وهي كرائمها . والجون : السود .

<sup>(</sup>٧) أحرزه : صانه وحفظه . والنجاء :السرعة .

<sup>(</sup>٨) آلحزق : جمع حزقة ـ بكسس فسكون .. وهي الجاعة من الناس .

(۱) أصاب هذا البيت تحريف لم أهند مه إلى صوابه فنركته على حاله . والغاهر من البيت والبيتين قبله ، أن المعنى بعدرو بني زبيد عمرو بن معد يكرب ، إلا أنى لم أجد أنه انهزم في موقعة أمام خثمم ، ولا أنهم سبوا أمه . والمعروف من أخباره أن خثمم أغارت على زبيد وهزمتها أول الأمر، حتى كرعليهم عمرو، ورماهم بنفسه ، وصدقت زبيد الحلة معه فانكشفت خثمم وقهرت ، وكان ذلك أول ماعرف من بلاء عمرو . (أنظر الأغاني ١٤/٥٣ وما بعدها بالمبعة الله المبعدة ا

(۲) سفان : كذا في الأصل بالسين المهملة ، قال ياقوت : « سفان : ناحية بوادى القرى وقيل : إيمين معجمة » . وورد بشين معجمة في شعر لمالك بن حريم الهمداني يذكر فيه إيقاعه ببعض القبائل ومنها خثم قال :

وخَتْعَمُ أَرْوَيْتُ الْقَنَا مِنْ دِمَائِهَا بِشَفّانَ حَتّى سَالَ كُلَّ مَسِيلِ وانظر صفة جزيرة الدرب ص ١٧٠ . بكيل وحاشد : حيان عظيمان من همدان ، ومنهما انتشرت همدان . وتألب القوم : تجمعوا .

(٣) المقدمة : طليعة الجيش التي تقدمه . طحون : تطحن خصومها وتعصف بهم . والزجل: الجلبة والصوت الشديد .

(٤) الهرير : الصوت . والعرين : جهاعة الشجر والشوك والعضاه .

(ه) تطائح: أصلها تتطابح، خفف فحذف تاء المضارعة، ولم أجد بناء « تفاعل » ف كتب اللغة من طبيح اليائى، ووجدته من الواوى « تطاوح » بمعنى تراى ، وطاح الشيء يطبيح: فنى وذهب.

(٦) أشعره الدنان: خالطه به . والرماح الزاعبية : قال في اللمان: منسوبة إلى زاعت: == `

سرجل، أو بلد .. وقال المبدد: تنسب إلى رجل من الخررج يقال له زاعب كان يعمل الأسنة ... وقال الأصمعي : الزاعي : الذي إذا هز كأن كعوبه يجرى بعضها ف بعض لاينه ، وهو من قولك : مر يعمل ، إذا مر مراسهلا ... ويقال : الزاعبية : الرماح كاما » أ ه . وفي الأصل « راعبيا » بالزاء المهملة ــ تصحيف : والمارور : الحدد . والسنين : المحدد المصقول ، وفي الأصل : « شبينا » بالدين المحمة ، والباء الموحدة ، ولا معني له ، والتصحيح من نسخة الشنقطي .

<sup>(</sup>١) بَذَحَ: وزان فرح و صر ــ فر وتطاول وتكبر .

<sup>(</sup>٢) المأثرة - بنم الناء وفتحها - المكرمة المتوارثة وبين : في الأصل « يدين » وأثبت ما اختار الشنقيطي ، وهو الصواب . والمتأشب : المتقول الذي يجمع أخلاطا من القول بالحق والباطل ، ولم تذكر كتب اللغة هذا الحرف بهذا المعنى ، ومن عادة ابن الدمينة استماله بهذا المعنى . أنذار المقطوعة (٨٥) من باب الزيادات . وأصله تأشب القوم ، أي اختلفوا .

<sup>(</sup>٣) الحرة: الأرن الوعرة ذات الحجارة السود النخرة. والأفراط: قال الهمدانى في صفة جزيرة العرب س ١١٧، ويسمى ما يبن الجوف ونجران: الأفراط واحدها فرط، وأكثر بن يكون بالأفراط من بلحارث بنو معاوية .. ». والصائفين : ذكره الهمدانى س ٣ م ١ قال: « وبطن نعان بين العائف وعرفة ، ونعان واد أيضاً يصب على صائفين من عن يسار فوهة نساح ، وعما ماءات . » . ولم أجد لهذب الموضعين ذكرا في غيره من كت الدان ،

٨١ فَامَّا عَزَّ دِينُ الْحَقِّ فِيناً صَرَفْنا حَدَّها لِلْكَافِرِيناً
 ٨٢ وَقَتَّانْا مُلُوكَ ٱلرُّومِ حَتَّى سَكَنّا حَيْثُ كَانُوا يَسْكُنُوناً
 ٨٣ وَقَدَّمْنا كَنائِبَا فَجَاسَتْ مَواخِيرَ الْفُجُورِ الْمُشْرِكِيناً

( **\Y**)

وقال:

ا سَقَى اللهُ الدَّوَافِعَ مِنْ جَفِيرٍ وَمَا يُنفِينَ مِنْكَ وَإِنْ سُقِينَا (٢) أَنَسْنَسْقَى وَأَنْتَ بِيَطْنِ قَوْ أَرُوبَةَ أَرْضِ قَوْمِ آخَرِينَا (٢) تَقَيْنَا الْيَوْمَ عَاجَاتٍ أَلْكَ فَمَنْ لِغَدٍ وحَاجَاتٍ بَقِينَا ٤ وَحَاجَاتٍ بَقِينَا ٤ وَحَاجَاتُ النَّفُوسِ تَكُونُ دَاءً وَيَبْرَأُ دَاؤُهُنَّ إِذَا قُضِينَا ٤ وَحَاجَاتُ النَّفُوسِ تَكُونُ دَاءً وَيَبْرَأُ دَاؤُهُنَّ إِذَا قُضِينَا ٥ وَمَا فَاللهِ مَا اللهِ عَقَا اللهِ اللهِ عَقَا اللهِ عَقَا اللهِ عَقَا اللهِ اللهُ اللهِ عَقَالَهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَقَالُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ الله

(۱) فى الأصل: « جاشت» بالثين المعجمة ، ولعل الصواب ما أثبت ، وجاس الديار : وطّها ونخللها . والمواخير : جمع ماخور ، وهو بيت الريبة ، سمى ديارهم مواخير لأنهم مشركون فرة .

(۲) الدوافع: جمع دافعة ، وهى التلعة من مسايل الماء تدفع فى تلعة أخرى إذا جرى فى صبب وحدور من حدب ، فنرى له فى مواضع قد انبسط شيئا واستدار ، ثم دفع فى أخرى أسفل . وحفير : عكن أن تقرأ بفتح فكسر ، وبالتصغير : « حُفير » . والحفير بفتح فكسر ، مواضع ، منها موضع بين مكة والمدينة، وموضع بنجد ، وماء الخيفة أن ، وماء بالدهذ ، ، وماء البنى الهجيم ، وحفير — بزنة التصغير — منزل بين ذى الحليفة ومال يسلكه الحاج ، وماء المعلة بينه وبن البصرة أربعة أميال ، وماء بأجد . ولا سبيل إلى القطع أمها المراد .

(٣) البطن : الوادى . وبطن قو : واد بن الىمامة وهجر . وأروبة : كذا هى فى الأصل ، . ولم أهتد إلى ضبطه ولا إلى معناه إن كان صواباً ، ولا إلى وجه التصغيف فيه إن كان .صعنا .

(٤) في أمالي القالى : ه يمين البر أتبعها يمينا » . واليمين البرة الصادقة لا يحنث عالمها .

و بروی :

أَمَا وَاللَّهِ مُمَّ اللهِ فَرْدًا

٧ لَقَدْ نَزَلَتْ أُمَيْمَةُ مِنْ فُؤَادِي

و يروى : « مَناذِلَ ما أَنْجِنَ » .

٨ وَلَـكِنَّ الخَلِيلَ َ إِذَا جَفَانَا

٩ صَدَدْتُ تَكَرُّمًا عَنْهُ بِنَفْسِي

١٠ أَظَلُ وَمَا أَبُثُ النَّاسَ بَتِّي وَلَا يَحْفَى الَّذِي بِي مُسْتَكِينًا (١)

١١ أَذُودُ النَّفْسَ عَنْ لَيْلَى وَ إِنِّي لَتَعْصِينِي شَوَاجِرُ قَدْ صَدِينــاً

وَ انْر

يَمِينًا بَرَّةً تَتْلُو يَمِينَا

تِلْإَعًا ما أَبِحْنَ وَما رُعِيناً ()

وَ إِنْ كَانَ الْفُؤَادُ بِهِ صَّبِينًا "

بالمَودَّةِ آخَريناً (٢)

١٢ يَرَيْنَ مَشَارِبًا وَيُذَذَّنَ عَنْهَا وَيُكُمْثِرُنَ الصُّدُورَ وَمَا رَوِينَـاً (\*)

(١) في القالى: « لقد حلت أميمة ...» وفي الزهرة : « لقد نزلت أمامة ... ؟ والتلاع : جمع تامة ، وهي ما ارتفع من الأرض ؛ أو ما انحفض \_ ضد .

<sup>(</sup>٢) في القالي: « . . . إذا قلانا » أي أبغضنا . وآثره بالشيء : خصه به على وحد التفضيل .

<sup>(</sup>٣) صد عنه : أعرض عنه . والصنين : البخيل .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « أضل » وهو تصحيف ظاهر. وبث الأمر والحبر: أذاعه ونشره. والبت: أشد الحزن، أي يسر حزنه ولا يظهره للناس حدر الشائة من عدوه. والمستكين: الحاضع الذايل، أي أن ما يبدو عليه من الاستكانة يشف عما يسر في نفسه من الألم المبرح وإن كان لا يبوح به ولا يبثه.

 <sup>(</sup>٥) ذاده عن الشيء: منعه منه . والصدور: نقيض الورود، أي الرجوع عن الماء .
 وفي الأصل والزهرة: « الصدود » وهو الإعراض ، ولعل الصواب . أثبت .

#### تم شعر ابن الدمينة الخثعمى . ولله الحدكما هو أهابه

قوبلت هذه النسخة بنسخة دار الكتب النظامية بخط أحمد بن على بن محمد الشمعى كتبها فى شهر ربيع الآخر سنة احدى وثلاثين وأربعمئة . وكان على أولها ما هذا شرحه : شعر عبد الله بن عبيد الله ـ ابن الدمينة ، عن أبى العباس أحمد بن يحيى ـ ثعلب الشيبانى ، منقول من خط محمد بن الحسين بن محمد الخويلع ، وذكر أنه نقله من خط أحمد بن يحيى ثعلب ، وكان فى النسخة إلحاقات بخط أبى العباس عبد الله بن المعتز ، وتخر يجات عن جماعة روى عنهم من الأعراب .

هذه النسخة فيها الكراسة الأولى بخط الأجل السيد الأخ أمين الدولة موفق الملك رئيس الحكماء أبى الحسن مساعد بن أبى العنائم صاعد بن إبراهيم ابن على الطبيب فى رمان الصبا . وتميها بخطه الأخ الأجل شرف الدنيا أبو طاهر سعد بن عبد الله بن على أدام الله سعادتهما لمساعد بن الفضل بن صاعد الكاتب فى سنة ست وأربعين وخمسئة .

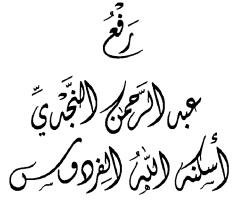

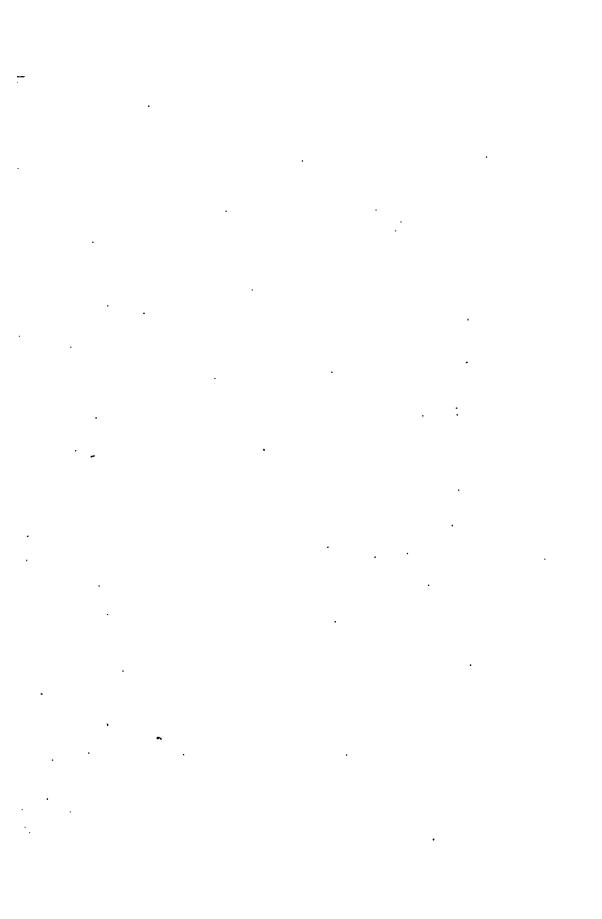

# رَفْعُ بعب (لرَّحِمْ الْهُجَّنِّ يُّ (سِيلَنَمُ الْلِيْمُ الْمِلْوَقُ مِسِى

« القسم الثالث » روايات أخر لقصائد مما سبق



أصبنا هذه الرواية في كتاب « النوادر والتعليقات » لأبي على هارون بن زكريا الهجري [ مخطوطة دار الكتب المصرية ]. قال: « وأنشدني جماعة من سُهْلية النجد هــذه القصيدة ، ويختلفون في روايتها ، وأصلها مقطوعات جمعت غُعلت واحدة » ثم أورد قصيدة تشابه قصيدة ابن الدمينة في الوزن والقافية ، تقع في ثمانية عشر بيتاً مطلعها :

قِفًا فَاقْرَآ مِنِّي السَّلامَ تَحْيِتَةً إِنَ ٱلْمَمْتُم يَوْمًا عَلَى بنْتِ مالكِ ووقع فيها بيتان من قصيدة ابن الدمينة \_ على رواية الديوان \_ وهما البيتان : ۱۷،۱۹ ثم قال ص ۳۵۰ « هذه أخرى أدخلها من ساءت روايته فيها ، وهذه يرومها الفصحاء لابن الدمينة ، على حيالها على حدة :

١ قِنِي الْمَيْمَ ٱلْقَلْبِ نَقْرَأْ تَحَيَّةً وَنَقْضَ ٱلْمَوَى ثُمَّا أَفْهَ لِي مَا بَدَالَكِ ٢ فَلَوْ قُلْتُ طَأْ فِي النَّارِ أَعْلَمُ أَنَّهُ مَوَّى منْكَأَ وْمُدْنِ لَنَامِنْ وصالِك ٣ لَقَدَّمْتُ رَجْلِي نَحُوكُها فَوَطْئتُهُا هُدَيَّاكُ لِي أَوْ هَفُوكَةً مِنْ صَلالكِ ٤ سَلَى البانَةَ العَلْيامِنَ الأَبْطَحِ الَّذِي بِهِ ٱلبانُ هَلْ حَيَّنْتُ أَطْلالَ دارِكِ ه وَهَلْ قَنْتُ فِي أَظْلا لِهِنَّ عَشِيَّةً مَقامَ أَخِي ٱلبَأْسَاءِ وَاخْتَرْتُ ذلك

٣ وَهَلْ سَفَحَتْ عَيْنايَ فِي ٱلدَّارِ غُدُوةً

بداراً كَسَحِّ اللَّوْلُوْ الْمُتَهَالِكِ لِهَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْحَسَا وَرَقْرَاقٌ عَيْنِي خَشْيَةً مِنْ زِيالِكِ

٨ فَإِنِّى لَأَسْتَحْفِيكِ يا بِنْتَ مالكِ عَنَ الشَّيءِما بِي غَيْرُ طِيبِ كَلامِكِ (١)

<sup>(</sup>١) استحفاه : استخبره وبالغ في الاستخبار .

 ٩ وَإِنَّى لَأَسْتَغْشِى وَمَا بِيَ نَعْسَةٌ وَمَا ذَاكَ إِلَّا أَنْ كَيلِمَّ خَيالُكِ (١) ١٠ وَإِنِّي لَأَمْنَسُوقِ ٱلسَّحابَ لِأَرْضِكُمْ ۗ حالَكِ وَ يُعْجُبُنِي مَا أَحْسَنَ ألله ١١ أُحِبُّ الصَّبا إن كُنْتِ مِنْ قِبَل الصَّبا وَنَجُمًّا مُبضيًّا طالِعًا مِنْ ١٢ سَأَلْتُكِ هَلْ يَأْتِيكِ فِي كُلِّ مَضْجَعٍ خَيالِي كَمَا يَسْرِي إِليَّ ١٣ وَهَلْ سَفَحَتْ عَيْنَاكِ مِنْ كَأْيَ دَارِنا كَمَا سَفَحَتْ عَيْنايَ مِنْ نَأْيِ داركِ ـ ١٤ وَهَلْ شَفَّكُمْ يَوْمَ أُرْتَكَانْنا زِيالُنا كَمَا شَفَّنِي يَوْمَ أُرْتَحَلْتُمْ زِيالُك ١٥ فَوَا كَبِدِيمِنْ عِلْمِ أَنْ لَمْ تُنُوِّلِي وَمِنْ مُحْقِى لاَأَ نُتَهِى عَنْ سُؤَالِكِ ١٦ وَوَا كَبِدِي أَلَّا أَنْمُّكَ ضَمَّةً إِلَى وَقَدْ نَامَتْ عُيُونُ رَجَالِكَ ١٧ وَوا كَبِدِي مِنْ لاعِيجِ ٱلدُّبِّ وَالْمَوَى وَمِنْ نُشْبَتِي لافَكَ لِي مِنْ حِبالِكِ (٢) ١٨ وَكُنَّا خُلَيْطَى فِي أَجِمَالِ فَرَاعَنِي جِمَالِكِ تَوَلَّى نُزَّعًا مِنْ جِمَالِكِ (١٠) (١) يقال : استغشى ثيابه ، أى تفعلى بها ، وقد تكون هنا استفعل من غشيان

النعاس ، أى تـكلف النعمة ليلم خيالها به .

<sup>(</sup>٢) لاعج الهوى : المحرقُ منه . والنشبة ــ بضم فسكونــ مصدر نشب الشيء بالشيء ،

<sup>(</sup>٣) خليطى فى الجال \_ بضم نفتح \_ أى اختلطت جالهم . ونزع : جمع نازع ، من نزع البعير إلى وطنه إذا حن واشتاق ، أو من نزع ، بمعنى نشط من مكان إلى مكان . وفي لسان العرب [ خلط ] — : « تَوالَى وُلُها ۚ مِنْ جِمَالِكِ ِ» وَتُوالى : أَى تَمَيْرِ منها . =

١٩ أَلَمْ تَعْلَمِي أَنِّى أُسِرُ عَلَاقَةً وَأَنِّى ذُو القُرْبَى وَأَنِّى ابْنُ خَالِكِ (١) ٢٠ سَلَى هَلْ شَكَا شَاكُ مِنَ النَّاسِ واحِد ٢٠ سَلَى هَلْ شَكَا شَاكُ مِنَ النَّاسِ واحِد ٢٠

ثم قال : « ومن روى الثانية لابن الدُّمَيْنة جعل هذا أولها \_ وزاد فيها هذىن البيتين :

قِنى يَا أَمَيْمَ ٱلْقَلْبِ نَقُراً تَحَيَّةً وَنَقْضِ ٱلْهَوَى ثُمَّ ٱلْفُلِي مَابَدَالَكِ وفيها بيتان فيهما [أى فى قصيدة ابن الدمينة والقصيدة التي أوردها قبلها] وهما:

١ وَأَنْتِ كَمَثْلُوجٍ صَفاً في قَرارةٍ عَلَى مَتْنِ صَفُوانٍ عِمَجْرَى المَهالِكِ

= والوله: جمع واله ، وهو الذى ذهب عقله لئدة وجده أو حزنه . وفي اللسان أيضاً [ ربع ]: « . . فأصبحت \* جمالي توالي ولها . . » ومثله فيه أيضاً [ ولي ] إلا أن فيه : « . . من جماليكا » بكاف المذكر .

(١) العلاقة: الحب .

(٢)كشكوى ، أى كثكواى ، جاء بها على لغة من يغلب ألف المقصور ياء إذا أضيف إلى ياء المتكلم .

(٣) تضرعه الهوى : ذاله .

(؛) المثلوج: الماء المبرد بالثلج. والقرارة: المطمئن من الأرض وما يستقر فيه ماء المطن . والصفوان : الحجر الصلد الضخم لا ينبت شيئا . والمهالك : جمع مهلك ، المفازة . يريد أنه في مكان ناء لا يكاد يصل إليه الناس ، فعو أصفى له وأنقى ، وأبعد من الكمر .

٢ يُشابُ عِما تَجْمْنِي النِّحالُ وَتَأْتَرِي
 بِأَوْءَرَ مِنْ عَرْوانَ صَعْبِ المَسَالِكِ (١)
 [ س ٢٤٨ – ٣٠٣]

### ( 17 )

نثبت فيا يلى روايتين أخريين لهذه القصيدة ، أصبنا أولاها في كتاب « الأشباه والنظائر » للخالديين . [ مخطوطة دار الكتب المصرية ] وثانيتهما في كتاب الحماسة البصرية [ مصورة المجمع العلمي العربي بدمشق ] . والزيادات التي تشتمل عليها أولى الروايتين لا تزيد على تسعة أبيات ، على حين تبلغ الأبيات المشتركة بينها و بين رواية الديوان أر بعة عشر بيتاً ، وقد آثرنا \_ على رغم ذلك \_ أن نثبتها في هـذا الباب ، لأننا رأيناها تختلف في نسقها اختلافاً بيناً عن رواية الديوان ، مما يسوغ لنا هذا الصنيع . وأما ثانيتهما فايس فيها من المشترك إلا خسة أبيات تختلف رواية الديوان ، وأما شائرها \_ و ببلغ ستة أبيات \_ فزيادات على رواية الديوان ، وأما سائرها \_ و ببلغ ستة أبيات \_ فزيادات على رواية الديوان .

١ – رواية « الأشباه والنظائر »
 ١ خَلِيلِيَّ لَبْسَ الشَّوْقُ أَنْ تَشْحَطَ النَّوَى
 يَلْتَقيان ( مُمَّ عَلْتَقيان )

<sup>(</sup>۱) يشاب : يمزج ويخلط . والنجال: النحل . وائنرى النحل : صنع العسل . وعروان — بفتح فسكون — جبل بمكة ، وهو الجبل الذى فى ذروته الطائف ، وتسكنه قبائل هذيل، وليس بالحجاز موضع يجمد فيه الماء سوى عروان هذا ، ومن المعروف أن بلاد هذيل يكثر فيها النحل والعسل ، ولذا فشا وصفه ووصف اشتياره في أشعارهم .

<sup>(</sup>٢) في الزهرة : « ... ليس الهجر ... » وهي أعلى وأجود من رواية الأشباء ، لقوله في البيت التالي : « ولكنا الهجران ... » .

٢ ولَكنَّما الهجرانُ أَنْ تَجُمْعَ النَّوَى وُكُنْعَ مِنْي أَنْ أَرَى وتَرَانِي () م وَكُنَّا كَرِيمَىْ مَعْشَرِ حُمَّ لَيْنَنَا هُوىً فَحَفِظْنَاهُ بِحُسْنِ صِيَانِ وقالَ زَمِيلِي يَوْمَ سَالِفَةِ النَّقَا وَعَيْنَايَمِنْ فَرْطِالْمُوَى تَكَفَأَن (٢) ه أَمِنْ أَجْل دار َ بَيْنَ لُوذانَ والنَّقَا غَداةَ الَّاوَى عَيْنَاكَ تَبْتَدِران (٢٠) ٢ فَقُلْتُ: أَلاً ، لا ، بَلْ قُذِيتُ ، وَإِنَّمَا قَذَى المَيْنِ مِمَّا هَيَّجَ الطَّلَلانَ (١٠) ٧ فَيَا طَلْحَتَىٰ لُوذِانَ لازالَ فِيكُمَا لِمَنْ يَبْتَغِي ظِلَّيْكُمَا فَنَنَانِ (٥٠ ٨ وَإِنْ كُنْتُا قَدْ هِجْتُمَا بَارِحَ الْهُوَى وَدَنَّيْتُما مالَيْسَ بالمُتَكدَاني (٢) ٩ خَلِيلًا إِنِّي قَدْ أَرِفْتُ ونِمْتُما فَهَلْ أَنْتُما بِالعِيس مُدَّلِجَانِ ١٠ فَقَالًا أَنِمْتَ اللَّيْلَ ثُمَّ دَعَوْتَنَا وَنَحْنُ غُلاما شُقَّةٍ رَجِفَان ١١ فَقُمُ ۚ حَيْثُ تَهُوَى إِنَّا حَيْثُ نَشْتَهِ لَى وَ إِنْ رُمْتَ تَمْرِيسًا بنـــا غَرضَانِ َ ١٢ خَليلَيَّ لَيْسَ الرَّأْيُ فِي صَدْر واحدٍ أَشِيرا عَلَىَّ اليَوْمَ ماتَرَيَان

<sup>(</sup>۱) ف الزهرة : « وأحصر عمن قد أرى ويران » .

<sup>(</sup>٢) وكفت العين : سال دمعها ..

<sup>(</sup>٣) في أمالي القالي : « ... فالنقا » . ولوذان : موضع ذكره ياقوت ، ولم يحدده .

<sup>(</sup>٤) في أمالي الغالى : « قذى العبن لي ماهيج الطللان » .

<sup>(</sup>ه) الطلحة : شجرة الطلح ، وهو أعظم العضاه وأكثره ورنا وأشده خضرة وله شوك ضغام طوال .

<sup>(</sup>٣) في أمالي القالي : « وإن كنتما هيجمًا لاعج الهوى \* ودانيمًا . . . » .

١٣ أَأَرْ كُنُ صَمْنَ الأَمْرِ إِنَّ ذَلُولَهُ بنَجْرَانَ قَدْ أَعْيا بَكُلِّ مَكَانَ ١٤ خَلِيلَيَّ مِنْ أَهْلِ اليَفاعِ شُفيتُما وَعُوفِيمًا مِنْ سَيِّئَ الحَدَثَانِ ١٥ أَلا يا أُحمِلا بِي بارَكَ اللهُ فِيكُمَا إِلَى حَاضِرِ القَرْعَاءِ ثُمَّ ذَرَانِي ١٦ أَحَقًّا عِبادَ اللهِ أَنْ لَسْتُ ماشِيًا بذِي الأَثْل حَتَّى يُحْثَرَ الثَّقَلان ١٧ ولا لاهياً يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ كُلَّهِ ببيض لَطِيفاتِ الخُصُورِ غَواني ١٨ يُمَنِّينَا حَتَّى تَزيغَ عُقُولُنا وَيَخْلِطْنَ مَطْلاً ظاهِراً بِلَيانِ مَليّان لَوْ شاءا لَقَدْ قَضَياني ١٩ مِنَ النَّاسِ إِنْسانانِدَيْنِي عَلَيْهِما ٢٠ خَلِيلَى أَمَّا أُمُّ عَمْرُو فَينْهُما وَأَمَّا عَنِ الْأُخْرَى فَلا نَسَلانِي ٢١ مَنُوعانِ ظُلَّامانِ لا يُنْصِفانِنِي بِدَلَّيْهُما وَالطَّرْفِ قَدْ خَلَبَانِي ِ ٢٢ أَفِى كُلِّ يَوْم أَنْتَ رام بلادَها بِعَيْنَيْنِ إِنْسَاناهُمَا غَرقانِ ٢٣ بَرَى النُحُبُّ جسْمِي غَيْرَ جُثْمَانِ أَعْظُمي بَلِينَ وَإِنَّى ناطِقٌ بِلِسَانِي [ س ۲۰۱ — ۲۰۲ ]

## ٢ - رواية « الحاسة البصرية »

١ ذَ كُو تُكِ وَالنَّجْمُ اليَمانِي كَأَنَّهُ وَقَدْ عارَضَ الشِّمْرَى قَرِيعُ هِجَانِ (١)

<sup>(</sup>۱) النجم اليمانى : يريد سهيلا ، ومطاعه اليمن . والشعرى : نجم نير يقال له المرزم يصلم بعد الجوزاء وطاوعه فى شدة الحر ، وهما شعريان : العبور ، وهى فى الجوزاء ، والغميصاء ، وهى فى الذراع ، وتزعم العرب فى أساطيرها فى أن الغميصاء سميت بذلك لأنها بكت على أثر العبور فى الذراع ، وتزعم العرب حتى غمصت ، ويزعمون أنهما أختا سهيل ، والقريع : الفحل من الإبل ، يقرع النوق ، والهجان : الإبل البيض الكرائم . ونقل فى اللمان عن الأزهرى أن العرب تسمى شهيلا الفعل تشبيها له بفحل الإبل وذلك لاعتزاله عن النجوم وعظمه ، قال : « وقال غيره : وذلك لأن الفحل إذا قرع الإبل اعتراله » .

٢ فَقُلْتُ لأَصْحَابِي \_ ولاحَتْ عَمامَةُ ۗ بنَجْد \_ أَلا للهِ ماتر َيان ٣ فَقَالاً: نَرَى بَرْقًا تَقَطَّعُ دُونَهُ مِنَ الطَّرْفِ أَبْصَارْ لَهُنَّ رَوَانِي ٤ أَفِى كُلِّ يَوْمِ أَنْتَ رامِ بلادَها بِعَيْنَيْنِ إِنْسَاناهُما عَرقَانِ ه فَعَيْنَيَّ ، ياعَيْنَيَّ حَتَّامَ أَنْتُما مِجْرانِ أُمِّ الغَمْر تَخْتَلِجانِ (١) ٢ أَمَا أَنْتُمُا إِلَّا عَلَيَّ طَلِيعَةٌ عَلَى قُرْبِ أَعْدَا بِينَ بَعْدِ مَكَانِي (٢) ٧ إذا أُغْرُوْرَقَتْ عَيْنايَ قالَ صَحابَتِي إلى كُمْ - تَرَى - عَيْنَاكُ تَبْتَدِرَانِ ٨ عَذَرْتَكِ ياعَيْنِي الصَّحِيحَةَ بالبُكَا وَأَلْهَمَ لان (٢) فَ اللَّكَ ياءَ وراء ٩ أَلا فَاحْمِلا بِي بَارَكَ ٱللهُ فِيكُمُا إِلَى حَاضِرِي المَاءِ ٱلَّذِي تَردَانِ ١٠ فَإِنَّ عَلَى المَاءِ ٱلَّذِي تَرِدانِهِ غَرِيمًا لَوَانِي ٱلدَّيْنَ مُنْذُ زَمانِ ١١ لَطيفَ ٱلحَشَا عَذْبَ ٱللَّمَى طَيِّبَ النَّشَا لَهُ عِلَلُ مَا تَنْقَضَى لِأُوانِ

[ ورقة ۲۰۲ — ۲۰۳]

<sup>(</sup>١) اختلجت العين : اضطربت .

 <sup>(</sup>٢) الطليعة : القوم يبعثون لمطالعة خبر العدو ، والواحد والجميع فيه سواء ، وقد تجمع ـ أيضاً ـ على طلائم ، ومثله في المني : الربيئة ، والشيفة ، والبغية .

<sup>(</sup>٣) هذا الببت \_ على مايظهر \_ مجتاب فى قصيدة ابن الدمينة ، والأصح أنه للصمة القشيرى فقد قيل إنه كان أعور ، أنظر الببت مع آخرين معزوة للصمة والتعليق عليها فى حاشية (٤) ص ٤٦٢ ـ ٣٦٤ فى سمط اللالى . وروايته تحة « فما أولع العوراء بالهملان » ولو كان ابن الدمينة أعور ، لما ساغ لصاحبته أميمة أن تقول له : « ويا حسن العينين أنت قتلتنى » أنظر القطوعة ٣٣ فى باب الزيادات .

#### ( {4)

#### رواية «الأشباه والنظائر»

٩ إنّى لَيْأْخُذُ نِي مِنْ حُبِّهَا عَرَضْ عِنْدَ الصَّلاةِ فَأَنْسَى أَنْ أَصَلِيهاً
 ١٠ لَنَظْرَةٌ مِنْ سُلَيْمَى اليَوْمَ وَاحِدَةٌ أَشْهَى إلىَّ مِنَ الدُّنْيا وما فِيهاً
 ١٠ لَنَظْرَةٌ مِنْ سُلَيْمَى اليَوْمَ وَاحِدَةٌ أَشْهَى إلىَّ مِنَ الدُّنْيا وما فِيها
 ١٠ لَنَظْرَةٌ مِنْ سُلَيْمَى اليَوْمَ وَاحِدَةٌ

<sup>(</sup>۱) الفزم ــ بالتحريك ــ اللئيم الشحيح الدنى، ، يستوى في النعت به الواحـــد والجميع ، والمذكر والمؤنث .

<sup>(</sup>٢) عار الرجل : أصيب بالعور ، كعور وأعور . وناقله الـكلام : بادله الحديث .

# رَفَعُ بعبر (لرَّحِنْ لِلْفِرَّدِي (سِلْمَر) (لِنَّيْرُ) (لِفِرُوف بِرِس (سِلْمَر) (لِنَّيْرُ) (لِفِرُوف بِرِس

« القسم الرابع »

صلة الديوان : الزيادات

|    | • |  |  |
|----|---|--|--|
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
| •  |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
| ٠. |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    | - |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |

# في «حماسة البحتري» (١)

 $( \ \ ) \cdot$ 

١ وَإِنَّ لِسَانًا لَمُ تُمنِيْهُ لِبَابَةٌ كَعَاطِبِ لَيْلِ يَجْمَعُ الرَّذْلَ عَاطِبُهُ (٢٠)

في «الزهرة» لمحمد بن داود (٢)

 $(\Upsilon)$ 

ا إِلَى اللهِ أَشْكُو مُضْمَرَاتٍ مِنَ الْهَوَى طَىَّ الصَّحائِفِ طَىَّ الصَّحائِفِ طَيَّ الصَّحائِفِ طَيَّ الصَّحائِفِ النَّامَ بِنَحْوِ الماء قَلْبِي وباعدَتْ بِسائِرِ جُثْانِي قِلاصُ العَلائِفِ (¹)
 ٢ أَقَامَ بِنَحْوِ الماء قُلْبِي وباعدَتْ بِسائِرِ جُثْانِي قِلاصُ العَلائِفِ (¹)
 ٢ أَقَامَ بِنَحْوِ الماء قُلْبِي وباعدَتْ بِسائِرِ جُثْانِي قِلاصُ العَلائِفِ (¹)
 ٢ أَقَامَ بِنَحْوِ الماء قُلْبِي وباعدَتْ بِسائِرِ جُثْانِي قِلاصُ العَلائِفِ (¹)

· · ·

<sup>(</sup>١) توفي البحتري سنة ٢٨٤ ه .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من حماسة البحترى « لبانة » بالنون ، ولا معنى لها هنا ، إذ اللبانة : المحاجة عن همة لا عن فاقة ، والصواب ما أنبت ، ولبابة : مصدر قولهم لبب يلب ، إذا صار ذا لب ، أى عقل . والحاطب : الأصل فيه جامم الحطب ، وحاطب الليل : تطلق \_ مجازاً \_ على من يتكلم بالغث والسين مخلطاً في كلامه وأمره . والرذل : الرديء من كل شيء لا خبر فيه .

<sup>(</sup>٢) توفي مجد بن داود سنة ٢٩٤ ه .

<sup>(؛)</sup> القلاس: جمع قلوس ، وهى الفتية السريعة من الإبل . والعلائف: جمع علوفة ، وهى التي تعلف طلباً للسمن . وفي المطبوع من الزهرة « الفلائف » بالغين المجمة ، ولعل الصواب ،ا أثبت .

( )

ا يَمانِيَة هُمَّت بِلَيْلِ فَأَرَّقَتْ حُشَاشَةَ نَفْسٍ قَدْ تَعَنَّى طَبِيبُهَا (١)
 ٢ أَبِينِي إذا أَسْتُخْبِرْتِ هَلْ تَحْفَظُ أَلْهُوَى
 ٢ أَبِينِي إذا أَسْتُخْبِرْتِ هَلْ تَحْفَظُ أَلْهُوَى
 ٢ أَبِينِي إذا أَسْتُخْبِرْتِ هَلْ عَلْمُ مَلْ عَادَ بَعْدِي رَقِيبُهَ أَمْ هَلْ عَادَ بَعْدِي رَقِيبُهَا
 آمَيْمَة أَمْ هَلْ عَادَ بَعْدِي رَقِيبُهَا

( { )

ا بَدَتْ نَارُأُمُّ العَمْرِ بَيْنَ حوائِلٍ وَبَيْنَ اللّوى كَالْبَرْقِ ذِى اللَّمَعَانِ (٢)
 عَياحَبَّذَا مِنْ ضَوْءِ بَرْقِ بَدَا لَنَا وَياحَبَّذَا مِنْ مَوْقِدٍ وَدُخَانِ
 عَياحَبَّذَا مِنْ مُصْطَلَى وَمُحَكَانِ (٦)
 بَدَتْ نَارُهَا يَامِلْحَ مَنْ هِى نَارُهُ وَيَاحَبَّذَا مِنْ مُصْطَلَى وَمَكَانِ (٦)
 بدت نارُها يامِلْحَ مَنْ هِى نارُهُ وياحَبَّذَا مِنْ مُصْطَلَى وَمَكَانِ (٢)

( a )

١ خَلِيكَ رُوحًا بِالْهَجِينِ فَسَلِّماً عَلَى الْخَيْمِ أَوْ مُرًّا بِذِي الْعُشَرَاتِ (١)

(١) الحثاشة : بقبة الروح في الريض . وتعني : نصب وأصابه جهد وعناء .

(٣) ملج \_ بكسر فسكون \_ مصدر ملح \_ بفتح فضم \_ أى حَسَن . والمصطلى : اسم مكان مزاصطلى ، إذا استدفأ بالنار .

(٤) الهجين: هو — في الأصل -- الولد العربي من أمة ، أو من أبوه خير من أمه واكرم، والهجين من الحيل: ما ولد من فرس عربي وبرذونة ، والحيم: جبل أو هو جمع خيمة ، والعشرات : جمع عشر ــ بضم ففتح ــ وهو من كبار الشجر ، له ورق عربض وصمع حلو ينبت صعداً في الساء .

<sup>(</sup>٢) لم أجد \_ فيما بين يدى من كتب البلدان \_ ذكراً لموضع باسم « حوائل » وأما اللوى : فواضع كثيرة ، وهو فى الأصل منقطع الرملة . وفى المطبوع من الزهرة « دانى المعان » ولهل الصواب ما أثبت

٢ وَقِيلا بِنا فِي ظِلِّهِنَّ وَرَمِّيا ذُراهُنَ رَمْىَ المُحْرِمِ الجَرَاتِ (١)
 ٣ وَقُولا لِمَنْ لاَ قَيْمًا \_ يَاهُديمًا \_ أَحِتّا لنا فِي الطَّوْف مِنْ بَكْرَاتِ (١)
 ٤ وَلا لِمَنْ لاَ قَيْمًا \_ يَاهُديمًا \_ أَنِينٌ وَتُذْرِى الدَّمْعَ بالزَّفَرَاتِ (١)
 ٤ وَلا لِمِنْ فِيهِنَّ الَّتِي كِبْرُ هَمَّها \_ أَنِينُ وَتُذْرِى الدَّمْعَ بالزَّفَرَاتِ (١)
 ١ وَمِهِنَّ اللَّهِ كَبْرُ هَمَّها \_ أَنِينُ وَتُذْرِى الدَّمْعَ بالزَّفَرَاتِ (١)

في « الفاخر » للمفضل بن سلمة <sup>(۱)</sup> ( ٣ )

المُخْنَةُ العَيْنِ للجَرْمِيِّ إِنْ جَمَعَتْ كَيْنِي وَبَيْنَ هَوَى وَحْشِيَّةُ الدَّارُ
 السلامِ المُخْنَةُ العَيْنِ للجَرْمِيِّ إِنْ جَمَعَتْ كَيْنِي وَبَيْنَ هَوَى وَحْشِيَّةُ الدَّارُ
 السلامِ اللهِ الله

في « النوادر والتعليقات » للهجري (ه)

( **V** )

وله \_ ابن الدمينة \_ من كلة له :

١ مَرَى ٱلدَّمْعَ مِنْ عَيْنَيْكَ دار مُعِيلَة بِفَيْضِ الحَسَاتَسْفِي عَلَيْهَ اذَبُورُها (٢٠)

(١) قيلا: من القيلولة ، وهي النوم وقت الهاجرد . وفي الأصل « . . ورمينا » ولمل الصواب ما أثبت . والجرات : جمع جمرة ، وهي الحصالة ، يعنى جمرات مناسك الحج . (٢) بكرات : جمع بكرة ، وهي الفتية من الإبل ، ويستمار الناس .

(٣)كبر الشيء – بكسر فسكون – معظمه وجله . وأذرى الدمع : سفحه .

(٤) توق المفضل بن سلمة أواخر القرن النالث سنة ٢٩٠ ، أو ٣٠٠ على قولين .

(٥) لم نعثر على تاريخ وفاته ، ويبدو أنه من رجال أواخر القرن الثالث فقد روى عنه
 ثابت بن حزم السرقسطى المتوفى سنة ٣١٣ ه .

ع عَهِدْتُ بِهَا سِرْبًا أَمَيْمَةُ فَيْهِمُ وَلَمْ يَدْعُ بِالبَيْنِ النُسْتِ أَمِيرُهَا (۱)

عَهِدْتُ فَأَقْرَأْتُ السَّلَامَ فَلَمْ " تَبَنْ جَوابًا وَلَمْ " تَعْرِبْ لِمَنْ يَسْتَحِيرُهَا (۱)

ع فَحَمَّلْ نَوَاها عَنْسَلاً شَمَّرِيَّةً يُشَدُّ عَلَى مِثْلِ السَّفِينَةِ كُورُها (۱)

ه شَدَدْتُ عَلَيْها الرَّحْلَ لَلَّا تَعَكَبَرَتْ
عَلَيْها الرَّحْلَ لَلَّا تَعَكَبَرَتْ
عَلَيْ الفَحْلِ أَوْ أَبْدَى ٱللَّقَاحَ خُطُورُها (۱)

ه إذا هِي خَافَت خَفْقَة السَّوْطِ لَمْ " تَزَلْ اللَّالِ حِنْ تَطِيرُها (۱)

ه إذا هِي خَافَت خَفْقَة السَّوْطِ لَمْ " تَزَلْ اللَّالِ حِنْ تَطِيرُها (۱)

ه أَذَا هِي خَافَت خَفْقَة السَّوْطِ لَمْ " تَزَلْ اللَّالِ حِنْ تَطِيرُها (۱)

الْمَيْمُ الْحَفَظِى تَقْضَ الْقُوَى إِنْ تَذَمَّرَتْ
 الْمَيْمُ الْحَفَظِى تَقْضَ الْقُوَى إِنْ تَذَمَّرَتْ
 العِدَي دُونِي وَهرَّ عَقُورُهاً (١)

اننى أتت عليها أحوال - أى سنون - فدرست ولم أجد مكانا باسم فيض الحشا .
 وسفت الرح : ذرت النراب . والدبور : رج تقابل الصبا ، مهبها من مدقط النسم الطائر إلى

ره ) السرب : القطيع من النساء والطبر والظباء وغيرها . والمثت : المفرق . (١) السرب : القطيع من النساء والطبر والطباء وغيرها .

(٢) أعرب : أنصح وأبان . واستعاره : استنطقه .

(٣) العنسل: الناقة القوية السريعة . والشمرية ــ بكسر الشين والميم المشددة ،وفتحهما، وضمهما ، وكسر الشين وفتح الميم ــ الناقة السريعة . والكور: الرحل . وقوله : على مثل السفينة ... » يصفها بضخامة الخلق وأنها كالسفينة لعظمها .

(٤) الخطور: مصدر من قولهم خطرت الناقة ، إذا ضربت بذنبها بميناً وشمالا ، وخطران الفحل يكون عن فرط نشاط ، وأما خطران الناقة فلتعلم الفحل أنها لاقح . ولم أجد هذا المصدر من هذا المعنى فى كتب اللغة ، وإنما تذكر أنه مصدر خطر الشيء بباله أو على باله ، إذا ذكر و معدد نسيان

(٥) خفقة السوط: ضربته . ولمات: جم لة ، ولمة الجن : مسها، وفى مخطوطة النوادر
 « كمات » ولم أقف لها على معنى في هذا الموضع ، وأظن الصواب ما أثبت .

(٦) تذمر: تغضب وتنكر. وهرير الكلب: صوت دون النباح. والعقور من السكارت: الذي يعقر، أي يعنن ويجرح.

٨ وَلَنْ يَنْقُضَ الْهِحْرَانُ عَقْداً عَقَدْتُهُ لِمَا لَيْ يَغْيِرُهَا (١)
 إذا مَلَّ مِنْ أَقْضِ الْقُوى مَنْ يُغْيِرُهَا (١)
 ٩ أُمَيْمُ أَمَا الدُّنْيِبُ الدَّيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ

( )

كَأَبْوَاء مَنَّتْ نَفْسَمِ البُرْء بَعْدَما حَسَتْ مِنْ فُضُولِ الغُدْرِ نَقْعَ الْمَاعُمِ (٢) حَسَتْ مِنْ فُضُولِ الغُدْرِ نَقْعَ الْمَاعُمِ (٢)

في « المقد الفريد » لابن عبد ربه (۲)

١ وَأَذْ كُرُ أَيّامَ الحِمَى ثُمَّ أَنْدَنِي
 عَلَى كَمِدِي مِنْ خَشْيَةٍ أَنْ تَصَدَّعَا(١)

(١) أغار الحبل : أحكم فتله وشده .

(٣) الأبواء: العنر التي أصابها الأباء ، وهو داء يشبه الصداع لا يكاد يبرأ ، يأخذها: إذا شمت أبوال الأروى ــ وهي العنر البرية . وحسا الماء : شربه شيئا بعد شيء . والغدر : حمع غدس ، وهو ما خلفه السل من ماء في الحف . وفضولها : حمر فضل ، يقاياها . وتقر

جمع غدير ، وهو ما يخلفه السيل من ماء فى الحفر . وفضولها : جمع فضل ، بقاياها . وتتم البتر : فضل مأتها . والهمائم : جمع هميمة ، وهمى الطرة الضعيفة .

(٣) توفي ابن عبد ربه سنَّة ٣٣٧ هـ .

(٤) في وفيات الأعيان ، والحماسة البصرية . « ... أن تقطما » .

وَلَيْسَتُ عَشِيّاتُ الْحِمَى بِرَواجِعٍ
 عَلَيْكَ وَلَكِنْ خَلِّ عَيْنَيْكَ تَدْمَعاً (۱)
 عَلَيْكَ وَلَكِنْ خَلِّ عَيْنَيْكَ تَدْمَعاً (۱)
 ٣ أَكَتْعَيْنِيَ اللَّيْمَنَى فَلَمّا زَجَرْتُها عَنِ الْجَهْلِ بَعْدَ الْحِلْمِ أَسْبَلَتَا مَعاً (۲)

فى « أمالى الزجاجي » <sup>(۳)</sup> ( ۱۰ )

قال : « أنشد الأخفش قال : أنشدني أبو العباس أحمد بن يحيي

لابن الدمينة : عَمر رو مَن عَبرَ مَن مِن مِن مِن مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ اللهِ

ا أَقُولُ وَقَدْ أَجَدَّ رَحِيلُ صَمْنِي لِحَادِيَّ ٱهْدِيا هَدْياً جَمِيلًا
 ٢ أَلِمَّا قَبْلَ يَبْنِكُما بِسَلْمَى فَقُولاً: أَنْتِ ضَامِنَةٌ قَتْيلا
 ٣ رَجا مِنْكِ النَّوالَ فَلَمْ تُنْيلِي وَقَدْ أَوْرَثْتِهِ سُقْماً طَوِيلا
 ٤ فَإِنْ وَصَلَتْكُما سَـ لْمَى فَإِنَّا

نَرَى فِي الحَقِّ أَنْ نَصِلَ ٱلوَصُولَا (٥)

[ ٢٢/٦]

(١) فى بعض المصادر « فليست ... » وفى مصارع العشاف : « وليس ... » وفأمالى القالى ، وأحد الموضعين من تزيين الأسواق : « إليك ولكن ... » .

(۲) فى معظم المصادر: « ... عينى البسرى ... » وفسر ذلك بأن البسرى أضعف وأقل إمساكا للدم من اليمنى ، وهناك من قال : بل إن يمناه كانت عورا؛ . وفى الطرائف : « بكت عينك البسرى فلما زجرتها » بضمر الخطاب . وفى الوفيات : « عن الجهل بعد

الشيب . . . » . (٣) توفي الزجاجي سنة ٣٣٧ ه .

(٤) في الزهرة : « لحدثي اهديا ... » . والحادي : الذي يسوف الإبل ويغني لها لتسرع والحدث ـ بكسر فسكون ــ والحدين : الصديق .

(ه) فى الزهرة : « ... فقولا \* ترى ... » . .

• وَإِنْ آنَسْتُمَا كُخُـلاً فَلَسْنَا بِأَوَّلِ مَنْ رَجا حَرَجاً كَخِيلاً ('') [م٠٠]

> فی « سرقات أبی نواس » لمهلهل بن یموت (۲) ( ۱۱ )

١ وَإِنِّى لَآتِي ٱلأَرْضَ مِنْ حَيْثُ أُتَتَقَ
 وأَرْعَى الحِمَى مِنْ حَيْثُ لَمَ يَدْرِ حاجرُ (")
 آس ٨٨]

فى « الأغانى » لأبي الفرج الأصبهانى ('' ( ۱۲ )

قال يذكر دخول مزاحم على زوجته ووضعه يده عليه :

١ لكَ ٱلخَيْرُ إِنْ وَاعَدْتَ حَمَّاءٍ فَٱلْقَهَا

نَهَاراً ولا تُدْلِجْ إذا ٱللَّيْلُ أَظْلَماً (٥)

٢ فَإِنَّكَ لا تَدْرِى أَينْ اللَّهُ عَلَيْهُ تُعَانِقُ أَمْ لَيْثًا مِنَ القَوْمِ قَشْعَما (١)

<sup>(</sup>١) الحرج : الضيق البخيل .

<sup>(</sup>۲) توفى مهلهل ما بعد سنة ۳۳۶ ه .

<sup>(</sup>٣) الحاجر : المانع والحاس.

<sup>(</sup>٤) توفى أبو الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني سنة ٣٥٩ ه . .

<sup>(</sup>٥) الادلاج : المسير في الظلام .

<sup>. (</sup>٦) الطفلة : الرقيقة البشرة الناعمة . والقشعم: هو ـ في الأصل ـ المسن الضخم من كل شيء ، وهو من أسماء الأسد . وفي الأشباء : « . . . شدقًا » وهو الواسع الشدق . .

" فَلَمْ السَرَى عَنْ ساعِدَى وَلَحْيَتِي وَأَيْفَنَ أَنِّي لَسْتُ حَمَّاء جَمْجَما (١) وَأَيْفَنَ أَنِّي لَسْتُ حَمَّاء جَمْجَما (١)

( 17 )

وقال يذكر قتله لبنته وزوجته :

إِذَا تَمَدُّتُ عَلَى عِرْ نِينِ جَارِيةٍ فَوْقَ القَطِيفَةِ فَادْءُوا لِي بِحَفَّارِ (٢) إِذَا تَمَدُّتُ عَلَى عِرْ نِينِ جَارِيةٍ فَوْقَ القَطِيفَةِ فَادْءُوا لِي بِحَفَّارِ (٢) [ ج ١٥ س ١٤٦ ـ طبعة الساسي ]

( 18 )

<sup>(</sup>١) فى الأشباه: « ... عن ساعدى ولمنى » . واللمة : شعر الرأس إذا جاوز شحمة الأذن . وجمجم : لم يفصح من غير عى .

<sup>(</sup>٢) العرنين : الأنَّف . والقطيفة : الدثار المُحمل .

<sup>(</sup>٣) فى الحماسة ، والزهرة ، ومعجم البلدان : « ... بصرم حبلى » وهو بعنى القطع وفى اللسان « سوا » ومعاهد التنصيص « أريت الآمريك ... » وهذه الرواية ذكرها التبريزى فى شرح الحماسة وقال : « أصله : أرأيت ، فحذف منه الهمزة حذفاكما حذف فى يرى ونرى و ترى » وذكر رواية أخرى : « أمرت » .

<sup>(</sup>٤) في الحاسة ، والزهرة ، ومعجم البلدان ، واللسان [ نعم ] ومحاضرة الأبرار ، « . . . بذات عرق » وذات عرق : الحدين نجد وتهامة ، وهي مهل أهل العراق . والفج : الطريق الواسع بين حبلين . ونعان الأراك : واد بين مكه والطائف .

# في « أمالي القالي » <sup>(۱)</sup> ( **۱۵** )

قال أبو على : وأنشدنا أبوعمرو المطرز (غلام ثملب) قال: أنشدنا أبو العباس

وال ، أنشدنا عبد الله بن شبيب لابن الدمينة :

١ أَلا حَبَّ بِالبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ هَاجِرُهُ

وَأَنْتَ بِتُلْمَـاجِ مِنْ الطَّرْفِ زَائِرُهُ (٢)

٢ فَإِنَّكَ مِنْ بَيْتٍ لِعَيْنَ مُعْجِبٌ وَأَحْسَنُ فِي عَيْنِي مِنَ البَيْتِ عامِرُهُ (٦)

م أَصُدُّ حَيَاءً أَنْ يَلِجَّ بِي ٱلْهَوَى وَفِيكَ اللَّنِي لَوْلَا عَدُو ٓ أَحاذِرُه (')

؛ وَكُمْ ۚ لاَثْمَ لُولاً نَفَأْسَةُ خُبِّهَا عَلَيْكَ لَمَا بِالَيْتَ أَنَّكَ خَابِرُهُ ۖ (°)

(١) توفى أبو على القالى سنة ٣٥٦ ه .

(٢) في المرتضى [ الطبعة القديمة ] ومعجم الأدباء : « ألا حبدًا البيت ... ﴿ .. ناظره » وفيه [ الطبعة الجديدة ] « ألا حب بالبيب .. » كما عند القالى ، وربما كانت رواية القديمة هي الأصل فيها لمطابقتها ما في معجم الأدباء ، وقد سانا الأبيات باسناد واحد ، وكذلك

هي الاصل فيها الطابقها ما في معجم الادباء ، وقد سام الابيات ما يأتي من خلانات في الأبيات التالية . والتلماح : اختلاس النظر .

(٣) فى المرتضى ، ومعجم الأدباء : « لأنك .. \* وأملح .. » وفى اللآلى : « وإنك .. . بن ببت إلى لمعجب » .

(٤) في معجم الأدباء ، وأمالى المرتضى [ الطبعة القديمة ] : « . . أن يلم بي الهوى ». وفي طبعته الجديدة « . . . يلج . . » .

(ه) في معجم الأدباء ، وأمالى المرتضى : « ويا عاذلى لولا نفاسة حبها \* ... لما باليت . . » . وقال البكرى معقباً على هذا البيت في اللآلى ص ٢٦٣ : « يحتمل أنه لولا نفاسة حبها لصرت إلى ما يدعونى إليه من هجرها حتى أختبر ذلك ، ويحتمل أن يريد : لولا نفاسة حبها ماكنت أبالى أن يراها فيهيم بها ويعذرنى في حبها ، ولكن أنفس عليه ذلك . . وهذا مذهب مهجور فيه ما فيه . ويروى بيت ابن الدمينة : « وكم قائل . . » فيكون الضير على هذا في قوله : « خابره » عائداً على حبها ، والمعنى : لولا أنك تنفس حبها على نفسك أن جادت لك بالوصال لما باليت أن تنال لذتك منها ، ويقوى هذا التأويل وهذه الرواية قوله بوليدية :

أُحِبُّكُ لِمَا لَيْلَي عَلَى غَيْرِ رِيبَةٍ وَمَا خَيْرُ ... الج » اه

أُحِبُكِ يَالَيْلَى عَلَى غَيْرِ رِيبَةٍ وَمَا خَيْرُ حُبِّ لِاتَّعَفَّ سَرَائِرُهُ (١)
 وَقَدْ مَاتَ قَبْلِي أُوَّلُ الحُبِّ فَانْقَضَى

فَإِنْ مِتُ أَضْحَى الحُبُ قَدْ ماتَ آخِرُهُ (٢)

٧ فَلَمَّا تَنَاهَى الحُبُّ فِي القَلْبِ وارداً أَقامَ وَأَعْيَتْ بَعْدَ ذاك مَصَادِرُهْ (٢)

٨ وَقَدْ كَانَ قَلْبِي فِي حِجابِ أَيكُنَّهُ وَحُبُّكِ مِنْ دُونِ ٱلحِجابِ يُسَاتِرُهُ (١)

هُ أَذَا ٱلَّذِي يَشُوْ مِنَ الحُبِّ بَعْدَما تَشَرَّ بَهُ بَطْنُ الفُؤَ ادِ وَظاهِرُهُ (٥)
 ١٥ فَاذَا ٱلَّذِي يَشُوْ مِنَ الحُبِّ بَعْدَما تَشَرَّ بَهُ بَطْنُ الفُؤَ ادِ وَظاهِرُهُ (٥)

فى «الأشباه والنظائر » للخالديَّ يْنِ (١٦)

١ أَيَارَبُّ أَدْعُوكَ الْعَشِيَّةَ نُخْلِطًا لِتَعْفُو عَنْ نَفْسٍ كَثِيرٍ ذُنُو بُهَا

<sup>(</sup>١) فى أمالى المرتضى ، ومعجم الأدباء ، والحماسة الشجرية ، وروضة المحبين : « . . . . يا سلمى » . و فى يا سلمى . . . \* ولا بأس فى حب تعن سرائره » . وفى الزهرة : « يا سلمى » . وفى ديوان المحنون : « . . . . ضمائره » .

<sup>(</sup>٢) في معجم الأدباء ، والمرتضى: « لقدمات . . . \* ولومت . . » ومثله في الحمياسة الشجرية إلا أن فيه : « وقد مات . . . » . وفي روضة المحبين : « . . . . مرة \* ولومت . . » .

<sup>(</sup>٣) في الزهرة: « ولما . . . \* . . . وسدت بعد عنه . . . » .

<sup>(</sup>٤) في ديوان المجنون : « غبك من دون الحجاب بباشره » . .

<sup>(</sup>ه) فى الزهرة: « فأى طبيب يبرى، الحب بعدما » ومثله فى الحماسة الشجرية إلا أن فيه « وأى . . » . وفي ديوان المجنون : « وكيف خلاصي من جوى الحب بعدما » . وفي الزهرة ، وديوان المجنون : « يسربه » تصحيف .

<sup>(</sup>٦) توفى الحالديان أواخر النرن الرابع : أكبرهما أبو يكر محمد بن هاشم سنة ٣٨٠ هـ وأصغرهما أبو عثمان سعيد بن هاشم في حدود ٤٠٠ هـ .

## ( )( )

١ ذَكُرْ تُكِوَالحَدَّادُ يَضْرِبُ قَيْدَهُ ۚ عَلَى السَّاقِ مِنْ عَوْجاءَبادٍ كُعُوبُهَا (٧)

<sup>(</sup>١) في الحماسة البصرية: « قضيت لها بالحب . . . » وحسيب: فعيل بمعنى مفاعل ، أى محاسب . والفوانى : جمع غانية ، وهي المرأة الجميلة تستغنى بجمالها عن الزينة .

<sup>(</sup>٢) الحوية : الوجع وَالألم . (٣) - المنظ المنظ النظ المنظ المنظ المنظ الأمام منظ المنظ المنظ

<sup>(</sup>٣) سقط هذا البيت من النسخة التي اعتمدناها من الأشباه ، ومن الحماسة البصرية [ مصورة الحجم العلمي العربي بدمشق ] وهو ثابت في النسخة المغربية من الأشباه ، ونسخة دار الكتب من الحماسة البصرية ، وفي عيون التواريخ أيضاً . وجد الحبل : قطعه . والريا : الرائحة الطبية .

<sup>(؛)</sup> الثنايا: أربعة أسنان في مندمة الهم ، اثنتان من فوق وأخريان من أسفل ، واحدتها ثنية . وتنورت النجوم : انحدرت للمغيب ، ولم أجد هذا الحرف بهذا المعنى في كتب اللغة ، إلا أن الزمخشرى أشار إليه في الأساس ، وهو في الشعر كثير ، وأصله من تغور ، إذا أنى الغور ، وفي كتب اللغة : غارت الشمس : غابت . وشفه الحزن أو الأمر : لذي قلبه وأيحله وذهب بعقله .

<sup>. (</sup>٥) الصابة : رقة الشوق وحرارته .

<sup>(</sup>٦) الأعراض: قرى بين الحجاز والبمن والسراة .

<sup>(</sup>٧) الحداد : السجان . وعوجاء : يريد رجله ، ورجل عوجاء : ضامرة هزيلة ، من قولهم ناقة عوجاء ، أي مجفاء ضامرة .

٢- فَقُلْتُ لِرَاعِی السِّجْنِ وَالسِّجْنُ جامِع السِّجْنَ وَشَقَّی ذُنُوبُها اللَّهِ اللَّهُ الللللللْ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِمُ الللل

مُضَرَّجَةً بِالزَّعْفَرانِ جُيُوبُ اَ (١)

٤ وَهَلُ أَلْقَيَنُ بِالسِّدْرِ مِنْ أَيْمَنِ الْحِمَى

مُصَعَّحَةً الأَجْسامِ مَرْضَى أَقُلُوبُهَا (٢)

من من الدَّاءِ الّذي أنا عارف ولا يَعْرِفُ الأَدْواءَ إِلَّا طَبِيبُهَا (٢)

تَ عَلَيْهِنَّ مَاتَ القَلْبُ مَوْتَا وِجانَبَتْ بِهِنَّ نَوَى غِبٍّ أَشَتَّ شَعُوبُهَا (١) [ مَ ١٩٩]

 $(\Lambda\Lambda)$ 

ا عُقَيْلِيَّةٌ أَمَّا مَلاثُ إِزارِها فَدِعْصْ وَأَمَّا خَصْرُها فَبَتِيلُ (٥)

(١) مضرجة بالزعفران: ملطخة به. والزعفران: ضرب من الطيب، يصبغ به . والجيوب: جمع جيب، وجيب القميص فتحته، أراد بها هنا أعالى الصدور،

 (۲) السدر: هو \_ في الأصل: جمع سدرة ، وهي شجرة النبق ، وأراد به هنا مكاناً بعينه .

(٣) ق الحاسة البصرية : ﴿ وَمَا يُعْرِفُ . . . » .

(٤) النب: مصدر غب ، أي بعد . وأشت : فرق . والشعوب : المفرق . ﴿

(ه) في الأغاني « فوعث . . . فضئيل » وفي زهر الآداب « فوعث . . . » فقط . والازار : الملحفة وتحوها تما يؤتزر به . وملاث الازار : موضع لوثه ، أي إدارته ، يسى المجيزتها . والدعمي : الرمل المجتمع ، شبه به مجيزتها لضخامتها . ومن رواه « وعث » والوعث : اللين كأن الأصابم تتوخ فيه لوفرة لحمه . وخصر بتيل : هضيم دقيق .

ترَبَّعُ أَكْنَافَ ٱلحِمَى وَمَقِيلُهَا بِتَشْلِيثَ مِنْ ظِلِّ الأَرَاكِ ظَلِيلُ (۱)
 ترَبَّعُ أَكْنَافَ ٱلحِمَى وَمَقِيلُهَا بِتَشْلِيثَ مِنْ ظِلِّ الأَرَاكِ ظَلِيلُ (۱)
 ق الدُّنْةَ الدُّنْيَا وما مُنْتَهَى اللَّنَى وَياأَملِي هَلْ لِي إلَيْكِ سَبِيلُ (۱)
 ف الدُّنْتُ أَدْدا فِي كَثِيرٌ وَشُقَّتِي بَعِيدٌ وَأَنْسَلُ عِلَا بِي فَكَيْفَ أَقُولُ (۱)
 و وَكُنْتُ إِذَا ماجِئْتُ جِئْتُ بِعِلَّةٍ فَافْنَيْتُ عِلَا بِي فَكَيْفَ أَقُولُ (۱)
 و وَكُنْتُ إِذَا ماجِئْتُ جِئْتُ بِعِلَّةٍ فَافْنَيْتُ عِلَا بِي فَكَيْفَ أَقُولُ (۱)
 و وَكُنْتُ إِذَا ماجِئْتُ جِئْتُ بِعِلَّةٍ فَافْنَيْتُ عِلَا بِي فَكَيْفَ أَقُولُ (۱)

### (11)

١ أَيا أَخَــوَى اللَّه بِنَةِ أَشْــرِفا

بِيَ الصَّمْدَ أَنْظُو ْ نَظْرَةً هَلْ أَرَى نَجْدَا (٥)

عَ فَا زَادَ بِي الإِشْرَافُ إِلَّاصَبَابَةً وَلا أَزْدَدْتُ إِلَّاعَنْ مَعَارِفِهَا بُعْدَالًا

(١) في سائر المصادر عدا الزهرة: « تقيظ . . ويظلها \* بنعمان من وادى الأراك مقيل » وتقيظ في المسكان : أنام فيه وقت القيظ ، وهو شدة الحر . ونصان : واد بين مسكة والطائف. ومقيل : اسم مسكان من القيلولة ، وهى النوم وقت الهاجرة . وتثليث : موضع بالحجاز قرب مسكة . وفي الزهرة : « تقيظ بأكناف . . . » .

(٢) فى الأغانى « أيا جنة الدنيا ويا غاية المنى \* ويا سؤل نفسى هل إليك ٠٠٠ » وفى زهر الآداب: « فيا جنة الدنيا . . . \* ويا نور عينى هل إليك . . . » .

(٣) فى سائر المصادر: « . . . وأشياعى لديك قليل » والأشياع: كالأنصار وزناً ومعنى . والثقة : بعد مسير أرض إلى أرض بعيدة » وقال التبريزى: «وإنما لم يقل : البعيدة» لأن نعيلا كثيراً مايقع للمؤنث والمذكر على حالة واحدة حملا على النسب أو على فعول » .

(ه) الصمد: ماء الصباب ، كذا قال ياقوت وأورد شاهدا البيتين ١ ، ٤ من هذه المقاوعة ، والصمد ف الأصل في الطبوع من الخرض الغليظة ، ورواية البيت في الطبوع من معجم البلدان فاسدة فساداً شديداً ، ولا يستقيم معها وزن ولا يستبين معنى ، فيصحح من هنا .

<sup>(</sup>٦) الإشراف : الإطلال من على .

م فَإِنَّ بِنَجْدِ مَنْ بَرَانِيَ حُبُّهُ فَلَمْ يَتَرَكُ مِنِّي عِظَاماً ولا جِلْدَا ع فَقَالَ المَدِينيَّانِأَ نْتَ مُكَلَّفْ بِدَاعِي أَلْمُورَى لاَسْتَطِيعُ لَهُ رَدَّا ع فَقَالَ المَدِينيَّانِأَ نْتَ مُكَلَّفْ بِدَاعِي أَلْمُورَى لاَسْتَطِيعُ لَهُ رَدًّا [م ٢٠٠ - ٢٠٠]

## ( 4. )

قال ابن الدُّمينة \_ وزعم الزُّبَيْر أنها لمُزاحم بن عمرو السَّلوليّ :

١ أَشَاقَتْكَ الْمُوادِجُ والخُدُورُ وَبَيْنُ الْحَيِّ والظَُّمُنُ البُكُورُ (١)

٢ وَبِيضْ يَرْتَمِينَ إِذَا التَقَيْنَا فَلُوبَ القَوْمِ ، أَعْيَنُهُنَّ حُورُ (٢)

٣ هِجانُ ٱللَّوْنِ أَبْكارْ وَعُونْ عَلَيْهِنَ المَجاسِـدُ وَٱلحَرِيرُ (٣)

ع إِذَا طَرَدَتْ فُنُونُ الرِّ يح ِ فِيهِ ۚ تَوَشَّى المسْكُ يَأْرَجُ وَالْعَبِيرُ (١)

ه بَدَوْنَ كَأَنَّهُنَّ عَمَامُ صَيْفٍ تَهَلَّلَ وَأَكُفَهَرَّ لَهُ صَبِيرٌ (٥)

(١) الهوادج: جم هودج، من مراكب النساء، ومثله الحدور، واجدها خدر ــ
 بكسر فسكون. والظمن: جمع ظمينة، وهى المرأة ما دامت في الهودج، والبكور: اللواتي ارتخلن بكرة.

(٢) حور: جم أحور وحوراء ، والحور في العين : أن يشتد بيان بياضها وسواد سوادها .

(٣) امرأة هجان \_ بكسر الهاء \_ بيضاء ، نقية الحسب لم تعرق فيها الإماء ، يوصف
 به المفرد والجم . والعون : جم عوان \_ بفتح العين \_ وهى النصف من النساء ، أو الثيب ..
 والمجاسد : جم مجسد \_ بكسر فسكون \_ وهو الثوب المصبوغ بالزعفران \_

(٤) طردت فنون الريح فيه: تتابع خفقها فى أثنائه. وتوشى: تفعّل من الوشاية ، أى فاحت رائحته فوشت بهن ونمت عليهن ، وهذا البناء لم أجده فى كتب اللغة. وأرج: تضوعت رائحته. والعبير: أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران.

(ه) تهلل الغيم: تلألأ بالبرق. واكفهر السحاب: غلظ وتراكب واسود. والصبير: السحاب، يريد أنهن بدون كالغيم المتهلل بالبرق، ومن حواليه سحاب أسود متراكب، فهو أحلى، وأشد اظهاراً لتلألئه.

٢ فَلَمّا أَنْ رَكِبْنَ تَنَكَّبْنَنَا جَوافَلُ مِنْ ذَوِى الحَاجاتِ زُورُ (۱) لا نَعَمْ، فَبَدَا المُجَمّعُمُ مِنْ فُؤَادِى وَكَادَ القَلْبُ مِنْ وَجْد يَطِيرُ (۲) لا نَعَمْ، فَبَدَا المُجَمّعُمُ مِنْ فُؤَادِى وَكَادَ القَلْبُ مِنْ وَجْد يَطِيرُ (۲) لا مُنكَفِّنِي عَلَى الحَدَثانِ قَلْبِي فَوَى الْحَيِّ مَطْلَبُهَا عَسِيرُ ٩ عَلَى حِينَ أَنْدَمَلْتُ وَثَابَ حِلْمِي وَلاحَ عَلَى مَفَارِقِى القَتِيرُ (۱) ٩ عَلَى حِينَ أَنْدَمَلْتُ وَثَابَ حِلْمِي سليم أَوْ رَهِينُ دَم أُسِيرُ ١٠ كَأَنَّ القَلْبَ عِنْ أَمُامَةً قَبْلُ هَذَا لَيلِي أَنْتَ مُقْتَبَلَ عَرِيرُ (۱) ١٠ كَذَلكَ مِنْ أَمَامَةً قَبْلُ هذا لَيلِي أَنْتَ مُقْتَبَلَ عَرِيرُ (۱) ١٢ كَذَلكَ مِنْ أَمَامَةً قَبْلُ هذا لَيلِي أَنْتَ مُقْتَبَلَ مُن أَمَامَةً وَبُلُ هذا لَيلِي أَنْتَ مُقْتَبَلَ عَرِيرُ (۱) ١٢ كَذَلكَ مِنْ أَمَامَةً قَبْلُ هذا لَيلِي أَنْتَ مُقْتَبَلَ عَرِيرُ (۱) ١٤ عَرْدَ النَّعْلِي وَيُونَ وَفِي مَأْوَى القَلُوبِ هَوى صَمِيرُ (۱) ١٢ إِذِ الْمُتَهَانِينَ لَنَا دُيُونَ وَفِي مَأْوَى الْقُلُوبِ هَوى صَمِيرُ (۱) ١٤ وَيْنَ مُنْ فَي اللهُ وَيُونَ اللهُ وَعُوانِ لَهُ أَشُورُ (۱) ١٤ مُنْ اللهُ مُونَى الْقُلُوبِ هَوى صَمِيرُ (۱) عَنْ وَيْ مَلْوَى الْقُوبُ الْفُورُ الْأَوْحُوانِ لَهُ أَشُورُ (۱) ١٤ مَنْ الله مُؤَلِي اللهُ عُولَانِ لَهُ أَشُورُ (۱) مُؤْلِ اللهُ وَعُوانِ لَهُ أَشُورُ (۱) عَنْ عَيْنَ طَبَيْتَ بِحِواء رَمْلٍ يَصُوعُ فُؤَادَها رَسَا مُعَيْرُ مَنْ الْمَعْيِرُ (۱) وَعَيْنَى ظَنِيتَ إِي جَواء رَمْلٍ يَصُوعُ فُؤَادَها رَسَا مَعْيَرُ مَنْ الْمَعْيِرُ (۱) وَعَيْنَى طَلَيْتُ مِنْ الْمَالَةِ وَمُونَا لَا الْمَعْيَرُ اللهُ الْمُعْتَلِقُ مَعْتَبَا الْمُعْرِدُ اللهُ الْمُعْتَلِقُ الْمَالِقِيلُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْتَلِقُ مَا مُنْ اللهُ الْمُلْعِيلُونَ الْمُورُ الْمُعْلِقُولُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُلْعِيلُونَ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِقُ الْمُلْعِيلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ المُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُولُولُ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُو

(۱) تنكب : عدل ومال وانحرف . جوافل : جم حافلة ، وهي النافرة المرعجة . وزور : جم زوراء ، وهي المائلة النحرفة .

(٢) المجمع م بزنة اسم المفعول \_ ما كان يتلجلج في خاطره ولا يفصح عنه .

(٣) الاندمال: التماثل من موض أو جرح. وثاب يتوب: رجع بعد ذهابه. والحلم: العقل. والمفارق: جم مفرق \_ بكسر الراء وفتحها \_ وسط الرأس حيث يفرق الشعر. والقتير: أول ما يخط الرأس من الشهب.

(٤) المقتبل: الشاب الذي لم يظهر عليه أثر كبر. والغرير: الشاب لا تجربة له ٧ - >

(٥) المتهانف : اللعوب ، والمهانفة الملاعبة ، وأصل النهانف أن يضعك الإنسان ساخراً . والغروق : الشاب الناعم الجميل .

(٦) ضمير : فعيل بمعنى مفعول ، أي مضمر مسر في النفس .

(٧) المفلج: وصف الثغر، وهو ماكانت ثناياه متباعدة غير متراكبة ولا متراصة.
 والأشور: جم أشر ــ بضمتين ــ وأشر ــ بضم ففتح ــ ، وأشر الأسنان: التحزير الذي فيها. والأقحوان: من تبات الربيم له زهر أبيض كأنه ثغر جارية خدثة السن.

(٨) الجواء: حم جو ، وهو المنخفض من الأرض . وصاع الشيء : ثناه وعطفه
 واستماله . والرشأ : ولد الظهة .

١٦ فَلَوْ تُولِينَى لَعَلِمْتِ أَنِّي بَعَوْرُوفِ لِفَاعِلِهِ شَـكُورُ ا بأَحْسَن ماظنَنْت بهِ جَدِيرٌ ١٧ أُديمُ لَكِ الْوَدَّةَ إِنَّ وَصْلَى كَأْنَّ نَسِيمًا بُرْدُ حَبِيرُ ال ١٨ وَأَمْنَحُكُ التي لاعَارَ فِيها حِجِـــازِيٌّ بِطِينَتِهِ ﴿ فَخُورُ ۗ (٢) ١٩ أَتَانَا بِالْمَلاَ كُلُمْ حَـدَاهُ وَلَوْ أَبْدَى عَدَاوَتُهُ بَصِيرُ ٢٠ عَــدُو لا يناَمُ ولا تَرَاهُ وَأَنْتَ عَن ٱلمَدَى لَا عَصِيرُ (٢) ٢١ وَلَوْ جَاوَ ْبَنَّنَى لَقَصَرْتَ عَنِّي هُمُ ٱلأَشْرَافُ وَٱلْعَدَدُ ٱلكَثَيرُ ٢٢ وَلَوْ عَاوَدْ تَنَّى لَرَأَ يْتَ قَوْمِي ٣٣ إِذَا ٱلجَوْزَاءِ أَرْدَفَتَ ٱلثُّرَيّا وَعَزَّ ٱلقَطْنُ وَٱفْتُقَدَ ٱلصَّبيرُ ﴿ ٢٤ وَ بَأَتَتْ فِي مِكَامِنِهَا ٱلأَفَاعِي وَلَمْ يَتَكَلَّمُ ٱلكَلْبُ ٱلعَقُورُ (٥) ٢٥ وَجَدْتَ بَقِيَّةَ ٱلْمَعْرُوفِ فِينَا مُقِيمًا مَا ثَوَى بِمِنَى تَبِيرُ (٢) [س ۲۰۰ – ۲۰۰

(١) التي لا عار فيها : يريد قصائده . والبرد : ثوب فيه خطوط ، وخس به بعضهم الوشي . وحبير : ناعم جديد موشي .

(٢) الملا : الصعراء . وحداه : ساقه . وطينة المرء : أصله وجبلته .

(٣) قصر عنه: عجر . والمدى : الغاية والقدر . والنائى : البعيد . والحسير :
 الكليل ، والحسير أيضاً من اشتدت ندامته على أمر فاته .

(٤) الجوزاء: برج في السماء. والتريا : بمحوعة الكواكب المعروفة. وأردنت الجوزاء التريا : نلتها ، وذلك يكون في شدة الحر ، فتتكبد السماء في آخر الليل ، وعند ذلك تنقطع المياه وتجف ، ويتفرق الناس في طلبها . ( انظر اللسان [ ردف ] والأزمنة والأمكنة للمرزوق ٢ / ١٢٠ – ١٢١ ) وعز القطر : ندر الغيث . والصير : السحاب الأبين الذي يصد بعضه فوق بعض درجا . بريد إذا اشتدت وطأة الحر ، وشعت المياه ، وأحدبت الأرض .

(ه) المُــكامن : جم مكن : وهو المحبأ ، وموضع الاستتار . والــكاب العقور : كل سبع يجرح ويقتل ويفترس .

(٦) منى : بليدة على فريسخ من مكة ، فى هرج الوادى الذى ينزله الحاج ، ويرى فيه الجمال من الحرم ، سميت بذلك لما يمنى بها من الدماء — اى يراق . ونبير : جبل بمنى ، وفى بلاد العرب أربعة جبال كل منها يدعى ثبراً ، وهذا أحدها .

 $(\Upsilon \Upsilon)$ 

ا إلى الله أشكولا إلى النّاس أننى قريب وأنى حاضر لا أزُورُها الله وأنّى حاضر لا أزُورُها الله وأنّى إلى الله وأنّى الله

 $(\Upsilon\Upsilon)$ 

ا وَواضِحَةِ الْمُقَلَّدِ أَمِّ خِشْف تُذَكِّرُنِي سُلَيْمَى مُقْلَتَاهَا (٢)
ا إذا نَظَرَتْ عَرَفْتُ النَّحْرَ مِنْهَا وَعَيْنَهَا وَلَمْ أَعْرِفْ سِواها (٣)
ا مَدَرْتُ بِصُحْبَتِي أَنْ يَذْعَرُوها عَحْنِيَةٍ تَرُودُ إِلَى طَلاها (٤)
ا كَرِهْنَا أَن نَرَوَّعَها وَقُلْنا أَشَلَّ اللهُ كَقَى مَنْ رَماها (٤)
ا حَرِهْنا أَن نُرَوَّعَها وَقُلْنا أَشَلَّ اللهُ كَقَى مَنْ رَماها (١١٠)

( 77 ).

١ وَبِيضَ كَالظِّبَاءِ مُنَفَّاتِ يَصِدْنَكَ جَهْرَةً غَيْرَ أَغْتِرَار

(١) أرشق إليه النظر : أحده .

 <sup>(</sup>٢) المفاد : العنق وأعلى الصدر ، لأن القلادة تجمل فيه . وواضمة المقاد : بيضاؤه
 والحثن : ولد الظبية .

<sup>(</sup>٣) في ديوان المجنون: « . . . عرفت الجيد . . » و « . . . لم تَعرف . . » بضمير الخطاب . والنحر : أعلى الصدر . يريد أن شبه سلمي لها مقصور على جيدها وتحرها وعنها .

<sup>(؛)</sup> المحنية : منحلف الوادى . وراد : ذهب وجاء . والطلا : ولد الطبية أول ما تضعه. ﴿

إذا حاوَلْنَنِي فَأَصَدْنَ قَلْبِي جَعَلْتُ ٱلوُدَّ مِنْهُنَّ ٱنتصارِي
 وَصَرَّفْتُ ٱلحَدِيثَ لَمُنَّ حَرَّى أَصافِي وُدَّهُنَّ عَلَى ٱقْتِدَارِ (١)
 أَإِنْ تَكُن ٱلحَوادِثُ وَقَرَ ْتني

وَعَدَّى ٱلشَّبْ عَنْ طَلَبِ ٱلجَوارِي (٢)

[ س ۲۱۱ ]

ه فَقَدْ عَاوَرْتُهُنَّ ثِيابَ لَهُو لَبِسْنَاهُنَّ وَٱلْمَحْرُومُ عَارِى '' ٢ لَيَالِيَ لَا يُغَيِّرُ خُبَّ لَيْلَى غَنَامِي إِنْ غَنِيتُ وَلَا افتِقَارِي ''

( 78 )

١ دَعَوْتُ إِلهَ النَّاسِ عِشْرِينَ حِجَّةً نَهَارًا وَ لَيْلًا فِي الحَمِيعِ وَخَالِياً (\*)
 ٢ بِأَنْ يَاْتَلِي لَيْلَى عِثْلِ بَلِيَّتِي فَيُنْصِفَنِي مِنْهَا لِتَعْلَمَ حَالِياً
 ٣ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي اللهُ فِيهاً وَلَمَ 'يُفِقْ هُواَى وَلَكُنْ زِيدَ حَتَّى بَرَانِياً

(١) صرف الحديث : أخذ في فنون منه وأنواع .

(٢) وقرته الحوادث : جعلته وقوراً رزيناً بعيداً عن صبوات الشباب . وعداه عن الأمر
 وعداه ــ بالتثقيل والتخفيف ــ صرفه .

. (٣) عاورة الشيء : تداوله معه . ﴿ ﴿

(٤) الفناء: الغنى ، ويقرأ بفتح الفين وكسرها ، فالكسر على أنه مد المقصور الضرورة وهو جائز عند الكوفيين ، مدفوع لدى البصريين ، والبصريين يتأولونه على أنه مصدر « غانى » لا « غنى » ودفع ابن هشام هذا التأويل ، قال — فى أوضح المالك ٣ / ٢٠٤٠: « وهو تعسف » . وأما الفتح فنقله فى السان عن ابن سيده ، قال : « الغنى : مقصور ضد الفقر ، فإذا فتح مد » . وانظر الانصاف فى مسائل الحلاف المسألة ١٠٩ ص

(ه) الحجة : السنة .

٤ فَيَارَبِّ حَبِّنْنِي إِلَيْهَا وَأَشْفِنِي بِهَا أَوْ أَرِحْ مِمَّا يُقاسِي فُوَّادِياً (١)
 ١ فيارَبِّ حَبِّنْنِي إلَيْهَا وَأَشْفِنِي بِهَا أَوْ أَرِحْ مِمَّا يُقاسِي فُوَّادِياً (١)

( ۲0 )

١ عَفَا اللَّهُ عَنْ لَيْلَى وَ إِنْ سَفَكَتْ دَمِي

وَقَدْ يَشْتَكِى الْمُشْكَى إِلَى كُلِّ صَاحِبِ<sup>(٦)</sup> ٣ يَقُوُلُونَ : تُنْ منْ حُبِّ لَيْلَى وَوُدِّها

وَمَا أَنَا مِنْ خُبِّى لِلَيْلَى بِسَائِبٍ (١)

[ص۲۱۲]

( 77 )

١ وَإِنِّي لَأَرْضَى مِنْكِ بِالَيْلَ بِالذِي لَوَ ٱبْصَرَهُ الواشِيلَقَرَّتْ بَلا بِلُهُ (٥)

(١) أشفاه: برأه ، كشفاه .

(٣) في ديوان المجنون : « . . شكاية » وهما سواء في المعنى . والمشكى : مفعول من أشكاه ، إذا أزال شكايته ، والمشكى أيضاً : المنهم .

(٤) في ديوان المجنون : « . . . عن ذكر ليلي وحبهـا \* وما خَالَدي من

حب ليلي . . » .

(ه) ف الأغانى وروضة المحين: « . . . من بثينة بالذى » ومثله ف ديوان المعانى والوفيات إلا أن فهما: «لُو ِ أُستَنْيَعَنَ» وف مجوعة المعانى « وانى لراض من بثينة بالذى \*==.
( ١٣ ابن المرسنة )

٢ ﴿ لا » و بِـ « أَنْ لا أَسْتَطِيعُ » وِبِالْمُنَى
 وَبِالوَءْ ـ دِ وَالتَّسْوِيفِ قد مَلَّ آمِلُهُ (١)
 ٣ وَبِالنَّطْرَةِ العَجْلَى وِبِالحَوْلِ تَنْقَضِى أَ أُواخِرُهُ لا تَنْتَقِى وَأَوائلُهُ (٢)
 ٣ وَبِالنَّطْرَةِ العَجْلَى وِبِالحَوْلِ تَنْقَضِى أَ أُواخِرُهُ لا تَنْتَقِى وَأَوائلُهُ (٢)

### (YY)

ا أَعِنَى عَلَى مَوْقِ أَرِيكَ وَمِيضَهُ أَضِيءَ دُجُنَّاتِ الظَّلامِ لَوامِعُهُ (١) الْعَنَّ عَيْنائِعِتِ بِضَوْئِهِ تَجَافَت بِهِ حَتَّى الصَّبَاحِ مَضَاحِعُهُ (١) الْمَتَّ عَيْنائِعِتِ بِضَوْئِهِ تَجَافَت بِهِ حَتَّى الصَّبَاحِ مَضَاحِعُهُ (١) الْعَشَاءُ أَشِيهُ أَنَّ وَأَ نَظُرُ مِنْ أَيْنَ السَّقَلَّت مَطَالِعُهُ (١) العَشَاءِ أَشِيهُ أَنَّ وَأَ نَظُرُ مِنْ أَيْنَ السَّقَلَت مُطَالِعُهُ (١) العَشَاءِ أَشِيهُ أَنَّ عَلَى العَظْمِ حَتَّى كَادَ يَبْدُو أَشَاجِعُهُ (١) اللهِ وَاللهِ عَلَى العَظْمِ حَتَى كَادَ يَبْدُو أَشَاجِعُهُ (١) اللهِ وَاللهِ عَلَى العَظْمِ حَتَى كَادَ يَبْدُو أَشَاجِعُهُ (١) اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

= لو استيقن . . . » وفي الحماسة البصرية : «يا بثينة بالذي \* لو أيقنه . . . » والمقطوعة عندهم جيماً . لجيل . وفي الزهرة : «لَوْ أُخْبِرَهُ . . » . والبلابل : شدة الهم ، ووساوس النفس ، وبرحاء الصدر . وقرت : هدأت .

(۱) فى الأغانى ، والحماسة البصرية ، والوفيات ، وروضة المحين : « وبالأمل المرجو قد خاب آمله » . وفى قد خاب آمله » . وفى ديوان المعانى : « وبالأمل المكنوب قد خاب . . . »

(٢) الحول: السنة بتمامها.

(٣) وميش البرق : لمانه . والدجنات : جمع دجنة \_ بضمتين فتوت مشددة \_ مى الظامة .

(٤) تجاف به المضجع: نبابه فلم يقر .
 (٥) شام البرق: نظر إليه أن يقصد . واستقل : ارتفر .

(٦) في الأغاني، والزهرة، والحراسة البصرية: « . . ساعة . . \* عن العظم . . » والأشاجم : أصول أمام اليدين التي تنصل بعصب ظاهر السكاف .

### ·( YX )

١ أَمَاوَالَّذِي حَجَّتْ لَهُ العِيسُ وَأَ رُتَمى لِرِضُوانِهِ شُعْتُ طَوِيلُ ذَمِيلُهَا (١)
 ٢ لَئِنْ دَائِرَاتُ الدَّهْرِيَوْماً أَدَرْنَ لِي عَلَى أُمِّ عَمْرٍ و نَوْ بَةً لا أُقِيلُهَا (٢)
 ٢ لَئِنْ دَائِراتُ الدَّهْرِيَوْماً أَدَرْنَ لِي عَلَى أُمِّ عَمْرٍ و نَوْ بَةً لا أُقِيلُهَا (٢)

# ( ۲9 )

ا خَلِيلِيَّ مِنْ عَوْفِ عَفَا اللهُ عَنْكُما أَلِيَّا جِهَا إِنْ كَانَ نُوْجَى كَلامُهَا
 ٢ وَإِنَّ مَقِيلاً عِنْدَ ظَمِياء ساعة لَنَا خَلَفْ مِنْ لَوْمَة سَنُلامُهَا
 ٢ وَإِنَّ مَقِيلاً عِنْدَ ظَمِياء ساعة لنا خَلَفْ مِنْ لَوْمَة سَنُلامُهَا
 ٢ وَإِنَّ مَقِيلاً عِنْدَ ظَمِياء ساعة لنا خَلَفْ مِنْ لَوْمَة سَنُلامُهَا

### ( 4.

ا " دَعَتْكَ دَواعِي حُبِّ سَلْمَى كَمَا دَعَا عَلَى النَّشْرِ أَخْرَى التّاليات مُبِيبُ (٢)
 ٢ فَلَبَيْكَ مِنْ داعِ دَعا وَلَوَ أُنَّنِي صَدى بَيْنَ أَحْجار اَظَلَ مُجِيبُ (١)
 ٣ وَدَاعِي الْمَوَى بَعْشَى الْمَنِيَّةَ بِالْفَتَى وَ يَعْنُثُرُ عَقْلُ الْمَرْءِ وَهُو لَبِيبُ (٥)

(١) العبس: الأبل البيض يخالط بياضها شقرة يسيرة ، وهي من كرام الأبل ، واحدها أعيس وعيساء . والشعث : جم أشعث ، وهو المغير الثائر الثمر . والذميل : ضرب من سير الإبل ، وقيل : هو السير الذن .

(۲) فى الحماسة: « لئن نائبات الدهر يوماً أدلن لى \* ... دولة ... » وذكر التبريزى رواية « أدرن لى » . ونائبات الدهر : أحداثه وصروفه . وأداله من عدوه : جعل له عليه دولة ، أى نصراً وغلبة . وأقال عثرته : صفح عنه .

(٣) النشز : المرتفع من الأرض . والتآليات : أواخر الإبل .

(i) الصدى : جثة الميت في قبره .

(•) يغشى المنية بالفتى ، من باب القلب ، أى يغشى الفتى بالنية .

ع فَلِلّهِ دَرِّى يَوْمَ صَحْراءِ عالِج قِدَرُ ٱلْهَوَى إِنِّى لَهُ لَحَبِيبُ (١) • وَدَرُّ بَلاِئِي مِنْ هَواكِ فإنَّهُ لِعَقْلِي وَإِنْ غالَبْتُهُ لَغَلُوبُ وَوَرِّ عَالَبْتُهُ لَغَلُوبُ ال

#### (r)

ا أَلَا يَالَقَوْمِ لِللَّسَى وَالتَّذَكُرِ وَعَيْنِ قَذَى إِنْسَانِهَا أَمُّ جَعْفَر (٢)
 ا فَلَمْ تَرَ عَيْنِي مِثْلَ قَلْبِي لَمْ يَطِرْ وَلا كَضَلُوعٍ تَحَيَّنَهُ لَمْ تَكَسَّر
 ٢ فَلَمْ تَرَ عَيْنِي مِثْلَ قَلْبِي لَمْ يَطِرْ وَلا كَضَلُوعٍ تَحَيَّنَهُ لَمْ تَكَسَّر
 ٢٩٩ قَلَمْ تَرَ عَيْنِي مِثْلَ قَلْبِي لَمْ يَطِرْ

#### TT )

ا أَلا حَبَّذا الماءِ الذي قابَلَ النَّقا وياحَبّذا مِنْ أَجْلِ ظَمْياء حاضِرُهُ (٢)
 إذا ابْنَسَمَت ْ ظَمْياءِ وَاللَّيْلُ مُسْدِفٌ

تَجَـلَّى ظَلامُ اللَّيْسِلِ حِينَ تُبَسِلْمِرُهُ

م وَلَوْ سَأَلَتْ لَانَّاسِ يَوْماً هِ جَهِمِها سَحَابِ الشُّرَيِّ الْاَسْتَهَا َتُمُواطِرُهُ (٠٠)

<sup>(</sup>١) صحراء عالج : رمل بين فيد والتربات ، وهي متملة بالنالمبية على طريق مكذ .

<sup>(</sup>٢) القدى : ما يتم فى العين من شيء فيؤلما ويسدر دممها . والقدى أيضاً : مصدر قديت عينه إذا وقع فيها القدى ، وهو أيضاً مصدر قديت عينه ، إذا ألقت قداها . واتسان العن : ناظ ها .

<sup>(</sup>٣) الحاضر : القوم النازلون على ماء عد ، أى دائم لا تنقطع مادته . وفي الزهرة : « . . . الذي نابل الحمي » .

<sup>(</sup>١) مسدف: مظلم .

<sup>(</sup>ه) فى الزهرة: « ولو سألت [ ظمياء ] يوماً . . . » يظهر أنه كان فى أصل الزهرة سقط ، أو أن مكان « ظمياء » كان مطموساً ، فاستدركها الناشران استنتاجاً من السياق ولذلك أطاهاها بالمكفين .

ا أَلَا لَيْتَنَا كُنَّا طَرِيدَيْنِ فِي دَمِ يُطَالِبُنَا قَوْمٌ شَدِيدٌ تَبُولُهُ أَ()
 ٢ فَنَخْفَى عَلَى حَدْسِ ٱلعَدُوِّ وَظَنِّهِ وَيُحْرِزُ نَا عَرْضُ البِلادِ وَطُولُهُ أَ()

( 48 )

[ س ۲۲٦]

ولما قال إِن الدُّمُيْنَة في أُمَيْمَة الخَثْمَمِيَّة :

ا خَلِيليَّ زُورا بِي أُمَيْمَةَ فَاجْلُوا بِهَا بَصَرِي أَوْ غَمْرةً مِنْ فُؤَادِياً
 وَقَدْ طَالَ هِجْرَا نِي أُمَيْمَةً أَبْتُغِي رِضَى النَّاسِ لِاأَلْقَ مِنَ النَّاسِ واضِياً
 نَالَ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ واضِياً

فأجابت أميمة :

( 40 ):

١ تَنَاسَ هُوَى عَصْماء إِمّا أَأْيْتُهَا وَكَيْفَ تَنَاسِيكَٱلَّذِي لَسْتَ نَاسِياً

<sup>(</sup>١) التبول: جم تبل - بفتح فسكون - وهو العداوة .

<sup>(</sup>٢) الحدس: الظن والتخمين والتوهم .

<sup>(</sup>٣) الظمء : مقدار ما بين الشربتين . وق الحاسة البصرية «.. لم تشف مني فؤاديا» .

لَعَمْرِي لَئِنْ عَصْماء شَطَّ مَزارُها لَقَدْ زَوَّدَتْ زاداً ، وَإِنْ قَلَّ ، باقِياً (')
 وَما هِي مِن ْ عَصْماء إِلّا تَحَيِّة ۚ ثُودِي مَرَخ ياحَبْذا ذاك وادياً (')
 لَيالَى حَلَّت ْ بِالقَرِيَّيْنِ حَلَّة ۚ وَذِي مَرَخ ياحَبْذا ذاك وادياً (')
 فَيلِيَّ مِنْ بَيْنِ الأَخِلَائِكُن ْ حِبالُكِما أَنْشُوطَة مِنْ حِبالِياً (')
 لَا تَشْقَيا قَبْل المَات بِصُحْبَتِي ولا تَلْبَسانِي لُبْسَ مَن كانَ قالياً (')
 لا فإنَّ فِراقِ سَوْفَ أَيْدُلْفُ غَيْرَه وَشِيكاً وإِنْ صَاحَبْتُمانِي لَيالِياً (')
 لا فإنَّ فِراقِ سَوْفَ أَيْدُلْفُ غَيْرَه وَشِيكاً وإِنْ صَاحَبْتُمانِي لَيالِياً (')

### ( 37)

ا أَيا كَبِدَيْناً أَجْمِلا قَدْ وَجَدْ نَها بِأَهْلِ الْحِمَى مَالَمْ تَجِدْ كَبِدَانِ (٧)
 إذا كَبِدانا خافتًا صَرْف نِيَّةٍ وعاجِل بَيْنٍ ظَلَّتًا تَجِبِ انِ (٨)

<sup>(</sup>١) في معجِم البلدان : « . . . شط بها النوى » . وشط : بعد .

<sup>(</sup>٢) حم الأمر.: — بالبناء للمجهول — قضى. وق ذيل أمالى القالى ، ومعجم البلدان: « . . . إذ أحم ارتحاليا » . وأحم الأمر : دنا وحضر .

<sup>(</sup>٣) فى ذيل أمالى الفالى : « ... حبذا لك وادياً » وَدُو — على الأغلب — تصعيف والقريان : موضع ذكر ياقوت ولم يحده ، واستشهد بمقطوعة فيها أبيات نمسا ها هنا . وذو مرخ : واد بين فدك والوابشية ، خضر نضر كثير الشجر . ونقل ياقوت عن الحقصى قوله : « الحارجية : قرية لبني يربوع بالمجامة وفيها يمر ذو مرخ » .

<sup>(</sup>٤) في ذيل أمالى القالى : « . . . من دون الأخلاء لا تكن » . والأنشوطة : عقدة يسهل حلما ، يريد لا تكن مودتكما وصحبتكما واهية غير وثيقة العقد . .

<sup>(</sup>ه) في أصل الأشباه ، « ولا تسقيا قبل الماليك نعجى » والتصعيح من ذيل أمالي . القالي. والقالي : المبغض الـكاره.

<sup>(</sup>٦) في ذيل أمال القالى : « فإن فراق عبرة تخلفنكما » . ووشيكا : قريبًا . •

<sup>(</sup>٧) أجل : اتأد واعتدل .

<sup>(</sup>٨) النية : البعد ، كالنوى . ووجب القلب : خفق واضطرب .

م نُحِبِّرُ طَرْفانا عِلَا فِي تُعَلَّونِنا إِذَا أَسْتَعْجَمَتْ بِالْمَنْطِقِ ٱلشَّفَتانِ (١) مَ يَحِبِّرُ طَرْفانا إِللَّهِ الْمُنْطِقِ ٱلشَّفَتانِ (١) مِن ٢٨٢ ]

في « مقاييس اللغة » لابن فارس (٢)

#### ( ٣٧ )

١ أَثِيبِي أَخاصَارُ ورَهَ أَشْفَقَ العِدَى عَلَيْهِ وَقَلَّتْ فِي الصَّدِيقِ مَعاذِرُه (٣)
 ١ أَثِيبِي أَخاصَارُ ورَهَ أَشْفَقَ العِدَى عَلَيْهِ وَقَلَّتْ فِي الصَّدِيقِ مَعاذِرُه (٣)

في «مقالة في كلا » لابن فارس أيضا

( 31

ر أَرَدْتِ لِكُمْ تَجُمْعِينَا ثَلَاثَةً أَخِي وَٱنْ عَمِّى ضَلَّاتُمَنْ ضَلَالِكِ اللَّهِ أَرَدْتِ لِكَمْ الْخَمْعِينَا ثَلَاثَةً أَلَمُوى عَلَى الشِّرْكِ ، كَلاّ لاَ تَظُنِّى كَذَلِكِ مِ اللَّهِ الْمُوى عَلَى الشِّرْكِ ، كَلاّ لاَ تَظُنِّى كَذَلِكِ مِ اللهِ عَلَى الشِّرْكِ ، كَلاّ لاَ تَظُنِّى كَذَلِكِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(١) استعجم: سكت ، واستغلق عليه الـكلام فلم يفصح كأنه أعجمي . وفي الأساس: « . . . برمت » . وبرم بالـكلام: لم يحضره ، كأنما مل الـكلام فتركه .

(٢) توفى ابن فارس — على أصح الأفاويل — سنة ٣٩٥ .

(٣) يقال: فلان ذو ضارورة وضروره ، أى ذو حاجة . وفي اللسان: «. . . أصفق العدى \* . . . أواصره » وأصفق عليه : أطبق عليه . والأواصر: جمع آصرة ، وهي ما عطفك على رجل من رحم ، أو قرابة ، أو مضرة ، أو معروف .

فی « اللآلی » لأبی عبید البكری<sup>(۱)</sup> ( **۳۹** )

١ وَفِي الجِيرةِ الغادِينَ مِنْ بَطْنِ وَجْرَةٍ غَزالٌ أَحَمُ الْمُقَاتَيْنِ رَبِيبُ
 ٢ فَلاَ تَحْسَى أَنَّ الغَرِيبَ الذِي نَأْى وَلَـكَنَّ مَنْ تَنْأَيْنَ عَنْهُ غَرِيبُ
 ٢ فَلاَ تَحْسَى أَنَّ الغَرِيبَ الذِي نَأْى وَلَـكَنَّ مَنْ تَنْأَيْنَ عَنْهُ غَرِيبُ
 ٢ فَلاَ تَحْسَى أَنَّ الغَرِيبَ الذِي نَأْى وَلَـكَنَّ مَنْ تَنْأَيْنَ عَنْهُ غَرِيبُ
 ٢ في ١٥٠٨ ]

فى « شرح الحماسة » للتبريزى (۲) ( • **؟** )

ا أَمايَسْتَفِيقُ القَلْبُ إِلاَ أَنْبَرَى لَهُ تَوَهُمُ صَيْفِ مِنْ سُعادَ وَمَزْ بَعِ (\*)
 ا أُخادِعُ عَنْ أَطْلالِها العَيْنَ إِنَّهُ مَتَى تَعْرِفِ الأَطْلالَ عَيْنُك تَدْمَعِ (\*)
 عَهِدْتُ بَسِا وَحْشًا عَلَيْها بَرَاقِعْ

وَهَذِي وُخُوشٌ أَصْبَحَتُ لَمُ تَبَرُّ قَعِ (١) [نج ٣ س ١١٥ – ١١٦]

(١) توفى أبو عبيد البكرى سنة ٤٨٧ ه . ﴿

(٢) أحم المقلتين : أسودهما . وفي الحماسة : « . . كعيل المقلتين .. » وبطن وجرة : منزل لأهل البصرة إلى مكن ، بينه وبين مكن مرحلتان . وربيب : مربب ، أى مربى . (٣) توفي الحطيب التبريزي سنة ٢٠ ه ه .

(؛) استفاق : صحا ، كأفاق . وانبرى له : تعرض. والصيف : أراد به هنا المصيف ، وهو منزل القوم في الصيف . والمربع : منزلهم في الربيع . وفي الزهرة : «توهم دار ...» وفي زهر الآداب ، وجم الجواهر : « توهم طيف ... » ويشبه أن يكون تصحيفا .

(ه) في الزهرة: « ... عن عرفانها ... \* متى نثبت الأطلال عيني ... » وأثبت الشيء : عرفه حتى المعرفة . وفي زهرة الآداب ، وجمع الجواهر : « .. عن عرفانها .. \* .. عيني ... » .

(٦) أراد بقوله: «وحثاً عليها براقع» نساء متبرقعات ، شبههن بالوحش ، والوحش : كل شيء من دواب البر بما لا يستأنس . وفي الزهرة : « عهدنا ... \* ... حسم ... » وحسر : جم حاسر ، وهي الميكشوفة الرأس والذراعين .

في « محاضرات الأدباء » للراغب الأصفهاني (١)

(11)

١ يَقُولُونَ : لاَ تَنْظُرُ ، وَ تِلْكَ بَلِيَّةٌ ۚ أَلاَ كُلُّذِي عَيْنَيْنِ، لا بُدَّ ، ناظِرُ (٢)

٢ وَلَيْسَ اكْتِحَالُ الْمَيْنِ بِالْمَيْنِ رِيبَةً

إِذَا عَفَّ ، فِيهَا رَيْهُنَّ ، الضَّائِرُ (٢)

ف « أساس البلاغة » للزمخشري (١)

( **ξ,۲**.).

فيا رَبِّ إِنْ خاسَتْ عِمَا كَانَ يَيْنَنَا مِنَ الوُدِّفَا بْعَثْ لِي عِمَا فَعَلَتْ صَبْرِ ا<sup>(٠)</sup>

في « الحاسة البصرية » (١)

ا أَلاَ أَيْهَا الَّ كُنُ الذِينَ دَلِيلُهُمْ سُهَيْلٌ أَمَا مِنْكُمْ عَلَى َّ ذَلِيلُ

(١) توفي الراغب سنة ٢٠١، ه م

(٧) في الزهرة ، والقالي ، ومعجم البلدان : « بلي كل .. » .

(٣) في روضة المحبين : « ... فيما بين ذاك ... » .

(٤) توفى الزمخشرى سنة ٥٣٨ ه . (٥) خاس بوعده : نكث وأخلف . وفى الفاخر : « من العهد ... نصرًا » .

(٦) تُوق أبو الحسن على بن أبي الفرخ بن الحسن البصري صاحب « الحماسة البصرية :

ف الحجَازُ وَقَ جَيْعُ أَرْضُ ۚ العربُ وَلَا يُرَى بَحِرَاشَانَ وَلَا بَأُرْمَيْنِيَّا ۚ ﴿

 أَلِمُوا بِأَهْلِ الأَبْرَقَيْنِ فَسَلِّمُوا وَذَاكَ لَأَهْلِ الأَبْرَقَيْنِ قَلِيلُ (١٥)
 الرَّمُوا بِأَهْلِ الأَبْرَقَيْنِ فَسَلِّمُوا وَذَاكَ لَأَهْلِ الأَبْرَقَيْنِ قَلِيلُ (١٥)
 ا ورنة ١٧٠ ]

إذا ما سُمَيْلُ أَبْرَزَ نَهُ عَمَامَةٌ عَلَىمَنْكِبِمِنْ جَانِبِ الطُّورِ يَالْمُحْ اللهِ عَلَىمَنْكِبِمِنْ جَانِبِ الطُّورِ يَالْمُحْ اللهِ وَيَلْزَحُ
 دعا بَعضُنا بَعْضًا فَبِثْنَا كَأَنَّنَا رَأَيْنَا حَبِيبًا كَانَ يَنْأَى وَيَلْزَحُ
 وذلك أنّا واثقُونَ بِقُرْ بِكُمْ وأنّ النّوَى عَمّا قليل تَزَحْزَحُ
 ورقة ١٧٦]

#### ( 63 )

وقال طارق بن نابى ، وفيها أبيات روى لابن الدّمينة! وهى ، : «وُمَا وَجِدُ أعرابية .. » وطارق كان فى زمن الرشيد ــ :

أَلَّا قَاتَلَ ٱللهُ الحَمَامَةَ غُدُوةً عَلَى الْمَصْنِ مَاذَا هَيَّجَتْ حِينَ غَنَّتِ تَعَنَّتْ بِصَوْتٍ أَعْجَمِي فَهَيَّجَتْ جَوَاى الذِي كَانتْ ضُلُوعِي أَجَنَّتِ (٢) تَعَنَّتْ بِصَوْتٍ أَعْجَمِي فَهَيَّجَتْ جَوَاى الذِي كَانتْ ضُلُوعِي أَجَنَّتِ فَهَ مَنْ الذِي كَانتْ ضُلُوعِي أَجَنَّتِ فَهَا مُنْشِرَ ٱلْمَوْتَى فَلَى الذِي بِهَا نَهَلَتْ فَلَى سَقَامًا وَعَلَّتِ فَهَا مُنْشِرَ ٱلْمَوْتَى لَوَ أَنِّي سَأَلْتُهَا قَذَى ٱلعَيْنِ مِنْ سَافِي التَّرَابِ لَصَنَّتِ لَقَدُ تَخِلَتْ حَتَى لَوَ أَنِّي سَأَلْتُهَا قَذَى ٱلعَيْنِ مِنْ سَافِي التَّرَابِ لَصَنَّتِ حَلَفَتُ لَمَا فَاللَّهُ وَاحِدٍ إِذَا ذَ كَرَّنَهُ آخِرَ اللَّيْلِ حَنَّتِ حَلَقَتُ لَمَا فَاللَّهُ وَاحِدٍ إِذَا ذَ كَرَّنَهُ آخِرَ اللَّيْلِ حَنَّتِ حَلَقَتُ لَمَا فَاللَّهُ وَاحِدٍ إِذَا ذَ كَرَّنَهُ آخِرَ اللَّيْلِ حَنَّتِ

<sup>(</sup>١) الأبرةان : نال ياتوت : إذا جاؤوا بالأبرةين و شعرهم هكذا منى فأكثر مأيزيدون به أبرق حجر اليامة ، وهو مترل على طريق مك من البصرة بعد رميلة اللوى للقاصد مكة ومنها الى فلجة ، .

١ وَمَا وَجْدُ أَعْرَابِيَّةٍ قَذَفَتْ بِحِلَا مَا وَجْدُ أَعْرَابِيَّةٍ قَذَفَتْ بِحِلَا مَا وَجْدُ أَعْرَابِيَّةٍ صَرُوفُ ٱلنَّوى مِنْ حَيْثُ لَمَ ۚ تَكُ ظَنَّتِ (١)

٣ تَمَنَّتُ أَحالِيبَ الرِّعاءِ وخَيْمَةً بِنَجْدٍ فَلَمْ 'يُقْدَرْ لَهَا ما تَمَنَّتِ (٢)
 ٣ إذا ذَ كَرَتْ ماء العضاهِ وطيبَهُ

وَ بَرْدُ الحَمَى مَنْ بَطْنِ خَبْتٍ أَرَنَّتِ (")

﴿ عِنْ مِنْ عَلَى مَنَّى لَوْعَةً غَيْرَ أَنَّنِي أَجَمْحِهُم أَحْشَاقِي على مَا أَجَنَّتُ ( )

(۱) في الزهرة: « نوى غربة ... طلت » و « طلت » تضعيف . وفي زهرة الآداب « فما ... \* ممروف الليالي ... » . وفي محاضرة الأبرار : « وما ذنب أعرابية ... » وينبغي أن تكون « ما » \_ على روايته في الموضع الأول \_ استفهامية ، فإن البيت (٤) وفيه أخير « ما » على تقديرها نافية ساقط في هذا الموضع . أما الموضع الآخر ، فقد جاء فيه بالبيت الرابع على أنه زيادة من بعض الأدباء \_ وفيه الحبر ، إلا أن روايته للأول بقيت على حالها « وما ذنب ... » وهي لا تلتم مع سياق الأبيات ، ولا بد أن بكون \_ إذا صحت روايته قد غيرها إلى « وما وجد .. » .

(٢) فى محاضرة الأبرار: ... الرعاة ... \* ... فلم يقنى ... \* \_ والرعاة \_ بضم الراء \_ والرعاء \_ بعضم الراء \_ والرعاء \_ بكسرها \_ بمعنى ، جم راع . والأحاليب : جمع إحلابة ، وهى ما يحلبه الرجل لأهله وهو فى المرعى ثم يبعثه إليهم .

(٣) في الزجاجي: « ... ماء الفضاء ... \* ... من نحو نجد ... » والفضاء: تؤضم في المدينة ، ولم أجد « العضاء » . وفي الزهرة: « .. من نحو نجد ... » وفي زهر الآداب ، « ور يح الصبا من نحو نجد ... » وفي الأغاني: « وبطن الحصى من بطن خبت .. » والبعان: الوادي . وخبت: علم على مواضع ، منها صحراء بين مكة والمدينة يقال له: خبت الجعيش ، وخبت: ماء لكلب ، وخبت البرواء : بين مكة والمدينة ، وخبت : من قرى زبيد بالمين وفي محاضرة الأبرار ، في أول الموضعين « ... ماء العذيب .. \* وبرد حصاه آخر الليل حنت » وماه في الموضع الآخر إلاأن فيه « .. أنت » . والعذيب: ماء بينه وبين القادسية أربعة أميال ، ... وقيل هو واد لبني تميم وهو من منازل حجاج الكوفة ، وقيل ، هو حد السواد . . . .

(٤) في الزجاجي ، والزهرة :

بِأَعْظُمَ مِنْ وَجْدِ بِرِيَّا وَجَدْتُهُ عَدَاةً عَدَوْنَا غُرْبَاءً وَالْمَأْنِّتِ

ه وَكَانَتْ رِياحِ تَحْمَلُ الحَاجَ يَيْنَنَا فَقَدْ بَخِلَتْ تِلكَ الرِّياحُ وَصَنَّيَتِ (١) [ورقة ٢٠٢]

( 73 )

وقال آخر ، ومنهم من ينسبها إلى ابن الدمينة :

١ مِنَ البيضِ حَوْراةِ المَدَامِعِ طَفْلَةً يَشُوبُ بَيَاضَ الكُفِّ مِنْهَا

٢ تَبَدَّتْ لَنا مِنْ بَيْنِ أَسْتَار قُبَّةٍ كَشَمْس تَبَدَّتْ حِينَ زالَسَحابُها

٣ فَخِلْتُ وَمِيضَ البَرْقِ عِنْدَ أَبْتسامِها

[ورقة ٢٠٠

( **{!!** )

مِن عِلَةٍ تَعَلَمُامِ اللهِ تُسَكِّنُ وَجْدِي أَوْ تُكَفَّكُفِ 'مَدْمَ

اليكم وإنما » . وجمعم الشيء : أخفاه ولم يبده . (١) الحاج: جمع حاجة .

(٢) المدامع : جمع مدمع ، مكان الدمع ، يريد العين . وحورها : أن يشتد بياض بياضها

وسواد سوادها . والطفلة : الرقيقة البشرة الناعمة . وشاب: خالط ومازج . . . . .

(٣) ومين البرق: لمانه . والنقاب: القناع على مارن الأنف . . . .

(٤) ق عبون التوارغ : « تىكن وجدا ... »

٢ وَهَلْ سَلُوَةٌ تَسْلَى الْمُحِبُّ مِنْ الْهُوَى وَتَثَرُكُ مِنْهُ سَاحَةَ القَلْبِ بَلْقَعالًا ٣ فَقَالاً: نَعَمْ ، طَيُّ الفَيافِ وَنَشْرُها إذا أَجْتَذَبا حَبْلَ الغرامِ تَقَطَّما (٢) ٤ وَلَيْسَ كَمِيْلُ لِلْكِأْسِ يَدْفَعُ صَبْوةً وَلاَ كَفُوَّادِ الصَّلِّ صادَفَ مَطْمَعاً (٦) ه ﴿ إِذِ القَلْبُ لَمْ عَلْمَعْ سَلاَعَنْ حَبِيهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ مَاءِ الصَّبَابِةِ مُتْرَعَا (١) وَهَرَّ بْتُ مَا قَالُوا فَلَمْ أَالْقَ رَاحَةً فَأَ يْقَنْتُ أَنَّ القُرْبَ مَازَالَ أَ نَفْهَا ٧ وَقَدْ زَعَمَا أَنَّ الْمَوَى يُذْهِبُ الْمَوَى وَمَا صَدَقًا فِي القَوْلِ حِــــينَ تَنَوَّعَا ٨ وَلَدْسَ شِفاءِ الصَّلِّ إِلاّ حَبِيبَهُ وَإِنْ لَمَ يُصِلْ كَانَ التَّجَاوُرُ أَنْفَعَا (٥) ٩ تَجاريتُ مَنْ فَاسَى الْهَوَى فِي شَبابهِ وَلَمْ يَسْلُ عَنْهُ أَشْيَبَ الرَّأْسِ أَنْزَعاً (٢) ورقة ٢٠٩]

\$ \$ \$

<sup>(</sup>١) في عيون التواريخ: « ... عن الهوى » . والبلقع: القفر الحالى ...

<sup>(</sup>٢) فى عيون التواريخ : « ... نشر الفياف وطيها » : والفياف : جم فيفاء وفيفاة ، وهى المفازة المستوية الواسعة لا ماء فيها . ويعنى بطى الفياف ونشرها مواصلة الاسفار ، كلما قطم مفازة \_ طواها ، شرع يقطم أخرى \_ ينشرها .

<sup>(</sup>٣) الصَّبَوَّةُ : جَهَّلَةُ الْفَتُوةُ ، واللهو من الغزل . ﴿ ﴿ ﴿

<sup>(</sup>٤) مترع: الآن.

<sup>(</sup> a ) في عَبُون التواريخ : « .. كان التجاور أو دعا » .

<sup>(</sup>٦) الأنزع: الذي انحسر مقدم شعر رأسه عن جانبي الجبهة، والعرب تحب النزع وتتيمن بالأنزع. وتكره الغمم، وتتشام بالأغم، وتزعم أن أغم الفنا والجبين لا يكون إلا لنها.

 $(\xi 9).$ 

( • 1 )

وقال قيس بن الملوح ، وتروى لابن الدمينة : ١ وَ ُنَبِّئْتُ لَيْلِي أَرْسَلَتْ بِشَفَاعَةٍ إِلَى فَهَلًا نَفْسُ لَيْلِي شَفِيعُهَا (٧)

(٢) في الحمياسة ، والزهرة: «كأن لم يكن بين . . » وفي الزهرة وجده: . . ما الحال . . » .

- ٍ . (٤) بغتة : خُأة . وفي الوفيات : « لقد خفت أن ألق المنية بغتة » .
  - ( ه ) في عيون التواريخ: « . . . على حي الحياة . . . ،
    - (٦) زيادة من عيون التواريخ .
    - (٧) فى الزهرة : « وأنبئت . . » .

لَا أَكْرَمُ مِنْ لَيْلَى عَلَى قَتَبْتَغِي بِهِ الجَاهَأَمْ كُنْتُ أُمْرَ الأَطْيِعُهَا (١)
 لا أُطِيعُهَا (١)
 لا أُطِيعُهَا (١)

في « الحاسة البصرية » أيضاً (٢)

(a+)

ا رِدْا ماء حُزْوَى فَانْشَحَا نِضْوَتَيْدَكُما
 عَلَى جِينَ يخْلِي ماء حُزْوَى رَقِيبُها (٢)
 ٢ وَسُوفَا الثَّرَى حَتَّى يُحَلِّيءَ ءَنْكُما

غَلِيلَ الصَّدَى بَرْدُ الحِياضِ وَطِيبُهَا (١) عَلِيلَ الصَّدَى بَرْدُ الحِياضِ وَطِيبُهَا (١) ٣ فَإِنَّ عَلَى الماءِ الَّذِي تَرِدانِهِ مَفَلَّحَةَ الأَنْيابِ دُرْمُ كُنُو بُهَا (١)

(١) في عيون النوارخ : هن ، ما أطبعها ، . \_ \_ \_

(۲) الاحالة في هذه المقطوعات على نسخة دار الكتب المصرية من « الحماسة البصرية »
 رقم « ۲۰ ه — أدب » . وقد أثبتنا هنا المقطوعات التي لم ترد في مصورة « المجمع العلمي
 العربي بدمشق » وما ورد فيها معزوا لغيراني الدمينة .

(؛) سَافِ الْشَيْءَ ؛ واستافَه : شمه ، وحلاَّه عن الماء : منعه وروده ، حلاَّه عن الشيء : طرده .

(ه) مفلجة الأنياب: أسنانها متباعدة غير متراصة ولا متراكبة . وفي الأصل المخطوط من الحاسة البصرية: « مطلحة » ولا معنى لها ، ولعل الصواب ما أنبت . والبكعب الأدرم: المستوى .

إِنْ السِّمَاكَيْنِ أَوْمَضَتْ السِّمَاكَيْنِ أَوْمَضَتْ مَنْ الْغَوْرِ مُمَّ السَّعْرَضَةُ جَنُو بُها (١)
 وَحَوْلَنا
 وَحَوْلَنا

مِنَ النَّاسِ أَوْشَابٌ يُخافُ شَغُوبُهَا (٢)

٣ تَعَانَبْتَ وَاسْتَغْنَبْتَ عَنَا بِغَيْرِنا هَنِيئًا لِنْ، فِالسِّر، أَنْتَحَبِيبُهَا (٢)
 ٧ فَقُلْتُ لَهَا: أَنْتِ الحَبِيبةُ فَاعْلَمِي إِلَى يَوْم يَلْقَ كُلَّ نَفْسٍ حَسِيبُهَا (١)

٨ وَدِدْتُ ، بِلا مَقْتِ مِنَ اللهِ ، أَنَّهَا نَصِيبِي مِنَ الدُّنْيَا وَأَنِّي نَصِيبُهَا (٥) ٨ وَدِدْتُ ، بِلا مَقْتِ مِنَ اللهِ ، أَنَّهَا نَصِيبِي مِنَ الدُّنْيَا وَأَنِّي نَصِيبُهَا (٥)

## · ( •\ )

١ أَلَهْسَ عَظِياً أَنْ نَكُونَ بِيَلْدَةٍ كَلاَنا بِهَا ثَاوٍ وَلاَ نَتَكَلَّمُ (١٠)

(۱) المزنة: السحابة البيضاء. والسهاكان: نجمان نيران، يدى أحدهما السماك الرامح، لأن بين يديه نجماً آخر فكأنه رمح له، ويدعى الآخر السماك الاعزل لأنه لا شيء بين يديه. وأومضت: التم فيها البرق. والجنوب: يريد رع الجنوب.

(٢) في الأصل المخطوط من الحماسة البصرية: « . . يوم مالت » وهو تصحيف صوابه من الزهرة ، ومقولها هو البيت التالى ، والأوشاب من الناس والأوباش: الأخلاط . والمبتوب : المهيج النصر العاند عن الحق ، ولم تذكر كتب اللغة هذا البناء ولكنه مطرد منقاس .

. (٣) رواية مذا البيت في الزهرة ملفقة من صدره وعجز تاليه .

. بسلط : بيسلم (٤)

(•) المفت : البغض والكراهية . وفي الزهرة « وددت ولا تغني الودادة أنها »

(٦) في الأغاني ٧ / ١٢١ : «كني حزناً أنا جميعاً . . » وفيه ٧ / ١٢٠ — أحد الموضعين — و ٧ / ١٠١ : « ألبس عجيباً . . » وفي سائر المواضع كما في الحماسة البصرية وفي ديوان عمر : « ألبس كثيراً . . . » وأظنها مصحفة عن « . . كبراً . . . » . وائتاوى : المنه .

ه مُنعَمَّةٌ أَوْ دَبَّ ذَرُّ بِجِلْدِهِ الكَادَدِيبِ النَّمْلِ بِالْجِلْدِ يَكُلُمُ (١)

فى « لسان العرب » لان منظور <sup>(ه)</sup> ( **٢٥** )

قال ان الدمينة:

١ كَأَنَّ قَرَى السِّيدانِ فِي أَلَالِ عُدْوَةً قَرَى حَبَشِي فِي رِكَابَيْنِ واقفُ (٢)
 ١ كَأَنَّ قَرَى السِّيدانِ فِي أَلَالِ عُدْوَةً قَرَى حَبَشِي فِي رِكَابَيْنِ واقفُ (٢)
 ١ السَّان – سيد]

(۱) في الأغاني ٧ / ١١٩ « . . كنت تأتمينهم » وفيه ٧ / ١٤٢ : « . . كنت قد تأمنينهم » وأوهم في الحديث : أسقط منه ونقس .

(٢) ف الأغاني « . . ثم كثروا » وفي ديوان عمر : « . . ما لم قتل . . » .

(٣) فى الأغانى ٧ / ١٣٠ « . . . لفراقهم » وفيه ٧ / ١٤٣ « لقد كحلت عيني القذى لفراقسكم ۞ وعاودها . . » وفي ديوان عمر : « وقد كحلت عيني . . » والنهتان : التهطال والانسكاب . وسحمت العين : سالت .

(٥) توفى ابن منظور صاحب اللسان ٧١١ ه.

(٦) القرى : الظهر ، وتثنيته قريان وقروان . والسيدان : اسم أكمة .

( ١٤ ابن الدمينة )

( or ). ( or )

أَماً وَٱلَّذِي حَجَّتُ قُرَيشٌ قَطِينَهُ شِلالاً وَمَوْلَى كُلِّ باقٍ وَهَالِكِ (١)

( \$ 2 )

وأنشد \_ أى شمر \_ لابن الدمينة يصف القوس:

وَخُوطٍ مِنْ فُرُوعِ النَّبْعِ صَاحِي لَمَا فِي كَفِّ أَعْسَرَ كَالضَّبَاحِ (٢)

فى «روضة المحبين» لابن قيم الجوزية (٢) ( ٥٥ )

١ وَ بِتَنَا فُوَيْقَ ٱلحَيِّ لاَنَحْنُ مِنْهُمُ ۖ وَلا نَحْنُ بِالأَعْدَاءِ مُغْتَلِطانِ (١)

(١) الفطين: سكن الدار . والشلال: النوم المتفرقون . والبيت على الصحيح لذى الرمة ، وروايته فى ديوانه ، وفى الزهرة ، والحماسة البصرية: « أما والذى حج الملبون بيته » ، وصلة البيت في ديوان ذى الزمة :

وَرَبُّ الْقِلَاسِ الخُوسِ تَدْمَى أَنُوفُهَا بِنَخْلَةَ وَالسَّاعِينَ حَوْلَ المَناسِكِ لَوَنُ السَّوافِكِ لَيَذُرافِ الدُّمُوعِ السَّوافِكِ لَيَذُرافِ الدُّمُوعِ السَّوافِكِ لَيَنْ قَطَعَ السَّوافِكِ

(٢) الحوط: القضيب أو النصن لسنة . والنبع: شجر صلب تتخذمن عيدانه القسى . والضاحى : وصف للعود ، يعنى أنه نبت في غير ظل ولا ماء فهو أصلب له وأجود ، يريد أن القوس التي ينعمها اتخذت من هذا الحوط ، والأعسر : الذي يعمل بيسمراه ، ويقال : ليس شيء أشد رمياً من الأعسر . والضباح : صوت الثملب ويشبه به صوت القوس .

(٣) توفى ابن القيم سنة ٧٥١ ه .

(٤) في أمالى القالى ، والزهرة ، وبلاغات النساء : «وبتنا خلاف الحي ... ، وفي الكامل: « فيتنا .. ، . ع وَ باتَ يَقِيناساقِطَ ٱلطَّلِّ وَالنَّدَى مِنَ اللَّيْلِ بُرْدا يَمْنَة عَطِرانِ (۱) مَنَ فَي عَلَم اللَّهِ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَمَّا عَلَى اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ المَا اللَّه عَنْ رَى العَفافِ وَرُبَّما الْقَعْنَا عَلِيلَ الحُبِّ بِالرَّشَفَانِ (۱) عَ وَنَصْدُرُ عَنْ رِي العَفافِ وَرُبَّما الْقَعْنَا عَلِيلَ الحُبِّ بِالرَّشَفَانِ (۱) عَ وَنَصْدُرُ عَنْ رِي العَفافِ وَرُبَّما الْقَعْنَا عَلِيلَ الحُبِّ بِالرَّشَفَانِ (۱) عَلَيْ الحُبِّ المُحَالِقُ المُعَالِ المُحَالِق المُعَالِق المُعَلِيلَ الحُبِيلِ المُعَلِيلَ المُعَلِيلِ المُعَلِيلِيلَ المُعَلِيلِيلَ المُعَلِيلَ المُعَلِيلَ المُعَلِيلَ المُعَلِيلَ المُعَلِيلَ المُعَلِيلُ المُعَلِيلَ المُعَلِيلَ المُعَلِيلَ المُعَلِيلِيلُ المُعَلِيلُ المُعَلِيلُولُ المُعَلِيلُ المُعَلِيلُ المُعَلِيلُ المُعَلِيلُ المُعَلِيلُ المُعَلِيلُ المُعَلِيلُ المُعَلِيلُول

فى « عيون التواريخ » لابن شاكر الكتبيّ (۱) ( **٢٥** )

ا هَلْ تَذْ كُرِينَ إِذِ الرِّكَابُ مُناخَة برِ حالِها لِرَواحِ أَهْلِ المَوْسِمِ (٥) لَا أَذْ تَمَ (٥) لَا أَنْ تَمَ الْفُارِ الأَقْدَمَ (٥) لَا أَنْ نَعْنُ لَا لَمَارِ الأَقْدَمَ (٥) وَنَظَلُ نُظْهِرَ بِالحَوَاجِبِ يَيْنَنَا مَافِي ٱلنَّفُوسِ وَنَحْنُ لا نَتَكَلَمُ (٦)

(١) ق أمالى القالى ، والزهرة : « وبتنا بقينا . . » .

(۲) فى الـكامل: « نعدى بذكر الله فى ذات بيننا » . وقال: « نعصى ، أى نصرف الشر » . وفى القالى : « . . عنا من الشذى » وقال : « الشذى : الأذى » . وقال أيضاً : « وروى أبو عبد الله « ندود بذكر الله عنا من الصبا \* إذا . . » \_ وهذه الرواية موافقة لما فى بلاغات النساء . وفى الزهرة : « إذا كاد . . . » .

(٣) في السكامل ، وبلاغات النداء : « نقعنا غليل النفس .. » ومثله في التالى إلا أن فيه أيضا « .. عن أمر العقاف ... » وقال : وروى أبو عبد الله : « ونصدر عن رى العقاف .. » البيت . وفي الزهرة . « سقينا عليك .. » وهو تصحيف صوابه : « شفينا غليل ... » .

(؛) توفى ابن اشاكر الكتبي سنة ٧٦٤ هـ . والاحالة في « عيون التواريخ » على مخطوطته بدار السكتب الظاهرية بدمشق ، وفيات سنة ١٤٣ هـ

(ه) في ديوان الفرذدق : « مثل الضباب من العجاج الأدّم » والضباب : ندى كالخبار يغشى الأرض في الغدوات . والعجاج : الغبار . والأدّم : الأسود . وفي ذيل النالى : « مثل العجاج من الغبار الأدّم » والروايتان السالفتان أعلى .

(٦) في ديوان الفرزدق : « إذ نحن نخبر . . \* . . ونحن لم نشكلم » وفي ذيل القالى : « وكنذاك نخبر . . . \* . . . ونحن لم نشكام » ولا إقواء في البيت على هاتين الرواجين . ( ov )

١ فَوَا كَبِدِي مِمَّا أُحِسُ مِنَ ٱلْهُوَى إِذا مابَدا بَرْقٌ مِنَ اللَّيْلِ يَلْمَحُ
 ٢ كَأَنْ كَانَ هَـــذا الدَّهْرُ أَلْياً وَغُرْبَةً

عَنِ ٱلأَهْلِ وَالأَوْطانِ فَالمَوْتُ أَرْوَحُ

( o/ )

ا أَلا لَيْتَنَا نَحْياً جَمِيعاً بِبَلْدَةٍ وتَبْلَى عِظالِي حَيْثُ تَبْلَى عِظالَمُها "
 ٢ أَنْكُونُ كَمَا كَانَ ٱلمُحِبُّونَ قَبْلَنَا إذا ماتَ مَوْ تاها تَعَارَفَ هامُها (1)

( 69 )

وذكر لهِ رجزا في سياق خبر ، وهو :

١ - وَيْلَ الْأَعْبُسِرِ ثَكَلِمَةٌ أُمُّهُ (\*)
 ٢ - لَوْ عَلِمَ الأَعْسَرُ طَالَ عَمْمُهُ

(١) لمج البرق : لمع ، وقيل : لا يكون اللمح إلا من بعيد .

(٢) أُرُوحٍ : أَى أَكْثُرُ إِرَاحَةً .

(٣) في الحماسة البصرية: « . . بغيطة \* . . حين . . » ورواية عيون التواريخ أعلى .
 (٤) في أصل عيون التواريخ « . . كان المحبين . . » وهو خطأ من الناسخ ،

(ه) كذا في الأصل المخطوط من عيون النواريخ، ولا يتزن البيت إلا بتكين الراء من « أعيسر » وأعيسر : تعنفير أعسر، وهو الذي يعمل بيسراه. (7.)

في « خزانة الأدب » للبندادي (١)

ا حَلَفْتُ لَمَا أَنْ قَدْ وَجَدْتُ مِنَ الْهُوَى

أَخَا ٱلْمَوْتِ لَابِدْعاً وَلَا مُتَأَشِّباً

ع وَقَدْ زَعَمَتْ لَى مَافَعَلْتُ فَكَيْفَ لِي

إذا كُنْتُ مَرْدُودَ الكلامِ مُكذَّباً

إذا كُنْتُ مَرْدُودَ الكلامِ مُكذَّباً

**\*** # #

تمت صلة الديوان والحمد لله أولا وآخرا

<sup>(</sup>١) توفى عبد القادر البغدادي سنة ١٠٩٣ ه.

·

رَفْعُ بعب (لرَّحِمْ ) (البَحِّن يِّ (لِسِكْنَهُ لالبِّرُ الْفِرُوف مِرِس (لِسِكْنَهُ لالبِّرُ الْفِرُوف مِرِس

التخريج

١ \_ تخريج قصائد الديوان ومقطعاته

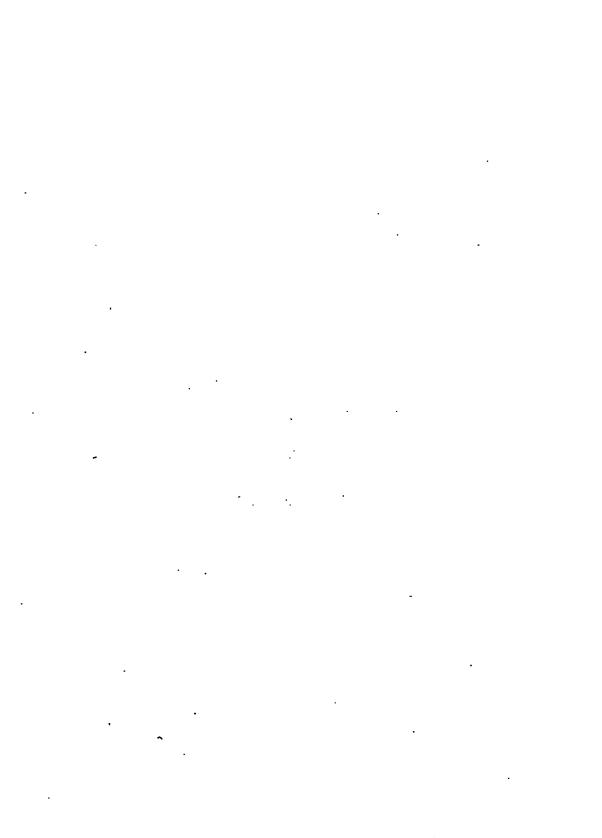

-

1

وردت هذه المقطوعة أيضاً في الأغاني ١٥ / ١٤٦ [ طبعة الساسي ]، ومعاهد التنصيص ١ / ١٦٧ .

\* \* \*

٢

لم أجد البيت في مصدر آخر .

\* \* \*

٣

الأبيات تم، ٢، ٥، ٦ في الأغاني ١٥ / ١٤٧ [ طبعة الساسي ] ومعاهد التنصيص ١/ ١٦٩ .

茶 米 米

٤

هذه القصيدة من كريم الشعر ومختاره ، رواها ـ أو روى بعضها ـ نفر من أثمة الرواية ، ووردت في غير قليل من كتب الأدب ، وأدخلها كثير من الأدباء والشعراء في متخيرهم من شعر النسيب .

ورواياتها لا تخلو ـ على المعهود ـ من خلاف فى الزيادة والنقص ، والتقديم والتأخير . وأكثر من رواها على أنها لابن الدمينة ، إلا أن بعضها ورد فى بعض الكتب غير معزو ، وبعضها ورد فى مصادر أخرى معزوا لغيره ؛ وهذا سان ذلك ــ :

فما ورد مصرحاً بنسبته لابن الدمينة الأبيات: ١-٣، ١٤- ١٦ في أمالي القالى ٢ / ٣٣ ، كما قرأه على ابن دريد. والأبيات: ١، ١٥، ١٦، ١، ٢، ٢، ٢، ٢، ١٥، ١٩ والأبيات: ١، ١٠ ، ١١ تعلب عن ابن الأعرابي. ١٩ ، ١٨ ، ٢ ، ٤ في أمالي الزجاجي ص ١٠- ١١١ عن تعلب عن ابن الأعرابي والأبيات: ١، ٢ وقبلهما بيت وبعدهما آخران ، ٢٠ ، ١٩ في أزهار الربيع ص ٢٩٤، والبيت ١٩ ثم آخران أولها يشبه ص ٢٩٤، والبيت ١٩ ثم آخران أولها يشبه أن يمكون رواية أخرى للبيت ١٤ في الأغاني ١٥ / ١٤٤ (صوت) وقال والشعر لابن الدمينة بعضه ، وبعضه ألحقه المغنون به وهو لغيره ، ولم يبين ماله مما ألحق به ، والأبيات: ١- ٤ ثم ثلاثة زائدة ، ٢٠ ، ١٤ - ١١ ، ١١ ، ١٩ في

معاهد التنصيص ١/١٥٥. والأبيات ٢ ، ٢ ، ٥ ، ٢ ، ١١ ، ١٩ ، ٥ ، ١٩ في مسالك الأبصار ٩ / ١ / ٨٧ - ٨٨ [ مصورة دار الكتب المصرية ] في ترجمة ابن الدمينة والأبيات ١٢ ، ٨ ، ١١ - ١٦ ، ثم بيت زائد ، ٢٠ ، ١٩ ، ثم ثلاثة أبيات زائدة، في الأشباه والنظائر ص ١٩٣ [ مخطوطة دار الكتب المصرية ] والأبيات ١ - ٥ ، ثم ثلاثة زائدة ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٦ ثم آخر زائد في الحماسة البصرية ورقة ١٨٢ [ مصورة المجمع العلى العربي بدمشق ] . والأبيات : ٢ - ٤ ، ١٨ ، ثم بيتان زائدان ، ٢ ، ١٥ ، ١٦ في عيون التواريخ . [ مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق ] في ترجمة ابن الدمينة ، عن الحماسة البصرية .

ويما ورد معزوا لغيره: البيت ٢٠ وقبله آخر \_ نسب في بعض الروايات لابن الدمينة \_ في أمالي الفالي ٢/٠٠ عن عبد الصمد بن المعذل معزوين لمرة (؟) وتبقيه البكرى في اللآلي ص ١٣٥ ـ ١٣٦ فقال: « نسبهما بعض الرواة إلى ابن الدمينة ووصلهما بالشعر الذي له وأوله . . ، ثم أورد البيتين ٢،٣ ، إلا أن البكرى وهم فظن أن القالي عزاهما لعبد الصمد بن المعذل ، وليس الأمر كذلك ، بل رواهما \_ كا قدمنا \_ عن عبد الصمد لمرة (؟) . والأبيات: ١، ١٥ ، ١٦ ثم بيت آخر في الزهرة ص ١١ معزوة لخليفة بن روح الأسدى ، والبيت ١٩ مع آخرين فيه أيضاً ص ١٥١ لبعض الأعراب ولم يسمه . والبيتان ٢،٣ في محاضرات فيه أيضاً ص ١٥١ لبعض الأعراب ولم يسمه . والبيتان ٢،٣ في محاضرات الأدباء ٢ / ٤٩ لكثير .

وأما ما ورد غير معزو فالأبيات : ١، ١٥، ١، ٢، ٢، ٢، ١٤ في خبر عن الأصمعي أن أعرابية أنشدته إياها في سوق ضرية ، في أمالي المرتضى ١/٥٥٤ ومصارع العشاق ص١٦٥ . والأبيات ٢ - ٤ ، ١٨ ، ثم بيت زائد ٢٠ ، ١٤٠ في الحماسة ٢/١٤٠ (شرح التبريزي) وأما في شرح المرزوق ٣/١٣٠٠ - ١٣٠٨ فلم يرد إلا الأبيات : ٢٠ ، ٢٠ ، فقط . والبيتان : ١٥ ، ٢١ في تزيين الأسواق الم يرد إلا الأبيات : ١٥ ، ١٦ في روضة المحبين ص ٧٠ . والأبيات : ١٥ ، ١٦ في أيضاً ص ٢٧١ ، وألحق به الناشر البيت ١٠ فيه أيضاً ص ٢٧١ ، وألحق به الناشر البيت ٢٠ فيه أيضاً ص ٢٧٦ ، والبيت ١٠ والبيت ٢٠ أيضاً مع آخر في الزهرة ص ١٠٣ ، والبيت ٢٠ والبيت ٢٠ أيضاً مع آخر في الزهرة ص ١٠٣ ، والبيت ٢٠ وحده في شرح الشريشي على المقامات ١/٧٠ ع - وروايته فيه مكاف المذكر

المفتوحة ـ ومحاضرة الأبرار ٢/٧٤ ، والعقد الفريد ٢/٣٧٦ ، ومحاضرات الأدباء ٢/٠٧ وروضة المحبين ص ٢٧٨ .

\* \* \*

وجماع زيادات هذه القصيدة سبعة أبيات ، ثلاثة منها في الأشباه والنظائر ، وثلاثة متفرقات ولم تجتمع إلافي الحماسة البصرية ، فآثر نا إثبات روايته ، وأولها في حماسة أبي تمام وعيون التواريخ ، و تانيها في معاهد التنصيص ، والأغاني ، والزهرة ٣٠٠ ، وأنوار الربيع ، والأشباه ، وهو البيت الذي عزاه القالي مع البيت ٢٠ لمرة . والثالث في المعاهد ، وعيون التواريخ ، وأنوار الربيع . والبيت الآخر من الزيادات \_ ويقال إنه مطلعها \_ في معاهد التنصيص ، وأنوار الربيع .

ولهذه القصيدة رواية أخرى تختلف عن رواية الديوان اختلافاً بيناً ، وفيها زيادات كثيرة ، وردت في النوادر والتعليقات الهجرى [ مخطوطة دار الكتب المصرية ] آثرنا إثباتها على حيالها مع مثيلاتها في باب خاص فانظرها عمة ص ١٦٥ - ١٦٨

.

البيتان له أيضاً في الأشباه والنظائر ص ٢١٨ — ٢١٩ [مخطوطة دار الكتب المصرية ] .

٦

الأبيات : ٢ ، ٢ ، ٤ له أيضاً في الأشباء والنظائر ص ٢٠٩ [ مخطوطة دار الكتب المصرية ] .

٧

المقطوعة \_ بزيادة ثلاثة أبيات ، بين الأول والثانى \_ لابن الدمينة فى الأشباه والنظائر ص . . ٢ [ مخطوطة دار الكتب المصرية ] . والأول والثانى من زيادات الأشباه فى أمالى القالى : ١٦٤/١ للمجنون عن الأخفش عن ابن المدبر ، وأيد البكرى فى اللآلى ص ٢٤٤ عزوهما للمجنون ، ووصلهما بثالث هذه الأبيات، وهما له أيضاً فى الأغانى ٢٨/٧ (صوت ) ولم أجد شيئاً منها فى ديوان المجنون .

وهذه أيضاً مما اضطربت فيه أقوال الرواة وتعارضت ، فمهم من صرح بنسبتها لابن الدمينة ، ومنهم من صرفها إلى غيره ، ومنهم من أبهم فلم يسم قائلها :
فها نسب إليه الأبيات : ٣ ، ٤ ، ٣ فى بحموعة المعانى ص ١٤٦ . والبيت ١٢ فيه أيضاً ٧٧ . والبيت ١٤ فى النوادر والتعليقات للهجرى ص ٤٠ [ مخطوطة دار الكتب المصرية ] .

وأما ماصرف لغيره فالأبيات : ٣ ، ٥ ، ٦ ثابتة للمجنون في ديوانه ص ٣٢ من مقطوعة .

وأما ما ورد مبهم النسبة فالبيتان: ٢، ٧ فى أمالى القالى ١ / ١٨٧ عا قرأه على الرياشي لأعرابي، وتعقبه البكرى فى اللآلى والتنديه، إلا أنه أغرب فعزاهما فى اللآلى ص ٥٨ لابن الدمينة، على حين عزاهما فى التنبيه ص ٥٨ للأحوص ابن محمد، وناهيك بهذا إغراباً! والأبيات: ٣، ٥ ثم آخر ملفق من صدر الرابع وعجز السادس، ١، ١، ١ فى ذيل أمالى القالى ص ٨٤ عن أبى الحسن عن أبى محلم. والبيتان ٣، ٦٠ فى الحاسة ٣ / ١٦٤ (شرح التبريزي) ومحاضرات الأدباء ٢ / ١٤٠ والأبيات: ٣، ٥، ٢ وقبلها بيتان، وبعدها آخران فى الزهرة ص ٥٨ لبعض والأبيات: ٣، ٥، ٢ وقبلها بيتان، وبعدها آخران فى الزهرة ص ٥٨ لبعض الأعراب. والبيتان: ٥، ١٨ فى لباب الآداب ص ٤١٤، والبيت فى اللسان (غمر).

---

#### ٩

الأبيات: ۲،۲،۱،۲،۱ في الزهرة ص ۲۰۲ ـ ۲۰۷ معزوة لتُعلبة بن أوس الـكلابي. ولم أجد شيئاً منها في غيره من المصادر.

\* \* \*

#### ١٠

المقطوعة ثابتة لابن الدمينة نفسه في الأشباء والنظائر ص ٢٠٩ [ مخطوطة دار الكتب المصرية ].

وهذه أيضاً ما اختلف في عزوه - :

فها جاء معزوا لابن الدمينة نفسه الأبيات: ٨،١، و في أمالي القالي ٢/ ٢٥-٢٦ عن أبي بكر الأنبارى عن أبيه، وتعقبه البكرى في اللآلي ص ٦٦٠ قال: وقد اختلف في قائل هذا الشعر ، فذكر أنه لخالد المكاتب، وهو ثابت في ديوان شعره، ثم ذكر رواية مخالفة لما عند القالي للبيت و ثم قال: وكذلك أنشده ابن الأعرابي ولم ينسبه ، والأبيات: ١، ٢ ثم آخر زائد، ٨، و في معجم البلدان ( وادى الياه) والبيتان: ٨، و في خزانة الأدب ٣ / ٥٦٠ [ طبعة بولاق ] .

وأما ماورد معزوا لغيره ، فالأبيات : ٣ ـ ٦ في الزهرة ص ٧٤ لجيسل . والبيتان : ١١ ، ١٢ مع آخرين فيه أيضاً ص ٢٤ لجيل أيضاً ، والبيتان ، ٥ والبيتان : ١١ ، ١٨ مع آخرين فيه أيضاً ص ٢٤ لجيل أيضاً ، والبيتان ، ١٤ [ مصورة دار الكتب المصرية ] للمجنون ، ولم أجدهما في ديوانه ، وهما أيضاً في أمالي المرتضى ، / ٢٣٦ ، ومعجم الأدباء ولم أجدهما في ديوانه ، وهما أيضاً في أمالي المرتضى ، / ٢٣٦ ، ومعجم الأدباء ، مطير ، عن المبرد .

وأما ماورد غير منسوب فالأبيات ٨، ٩، ٧ فى الأغانى ٥ / ٢٣٣ ، وتزيين الأسواق ٢ / ٥ ، فى سياق خبر . والبيتان : ٨ ، ٩ ـــ وهما أكثر أبيات المقطعة دورانا فى كتب الأدب ـــ فى الأشـــباه والنظائر ص ٢٧٣ و ٢٨٣ [ مخطوطة دار الكتب المصرية ] ومحاضرات الأدباء ٢ / ٥٥ ، والزهرة ص ٣١٥، وهماأيضاً فى العقد الفريد ٦ / ٣٩٣ فى سياق خبر . والبيت ١١ فى لسان العرب (شنا) .

张 张 张

#### 17

وهذه أيضاً مما لم يسلم من تعارض الآقوال. ويظهر أنها تداخلت، على ألسنة الرواة، مع قصيدة توافقها فى الوزن والقافية لكعب المشهور بالمخبل القيسى ؛ فقد أورد أبو الفرج فى الأغانى ٢١ / ١٦٠ — ١٦١ [ طبعة الساسى ] الأبيات: ٨، ٩، ٩، ٢١، ٢٢، ٩١ ضن قصيدة كعب هذا فى خبر له . ثم أورد ص ١٦١ ، مقطوعة أخرى لكعب مما قالم فى الشام وفيها الأبيات ١٠ — ١٢، ١٧، ١٧، ١٨ ،

وذكر أن فى البيتين ٣١ ، ٢٣ غناء ثم قال : , وروى المفضل بن سلمة وأبو طالب . ابن أبي طاهرهذين البيتين ـــ أى ٢٦، ٢٢ ــ مع غيرهما لابن الدمينة الحثعمى . . والأبيات التي ذكرنا أن المفضل بن سلمة وابن أبي طاهر روياها لابن الدمينة مع البيتين اللذين فهما الغناء \_ ٢٢ ، ٢٦ \_ هي . . . ثم أورد ألأبيات ٢٦ \_ ٢٦ ٢٦ ، ٢٧ ، ٥ ، ثمَّ ذكر ص ١٦٢ أن البيتين ٢٦ ، ٥ يرويان لعروة بن حزام أيضاً وساقهما في خبر له، وكذلك صنع صاحب مصارع العشاق ص ١٣٢ . وهما لعروة أيضاً في قصيدته الطويلة في نوادر القالي ص ١٥٨ . وأورد في تزيين الأسواق ١/٧٠١١ الأيات: ٨، ٩، ١٦، ٢٦، ٢٦، ١٥، ١٩، ١١، ١١، ١١، ١٨، ١٨ ٢٤ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٥ ، ضمن قصيدة كعب في خبر نحو الذي في الأغاني ، وكذلك صنع في مصارع العشاق ص ٣٢١ إلا أنه أوردالاً بيات ٨، ٩، ١١، ٢٢، ٢٥، ٢٢، ١٥، ١٩ فقط. وأورد الحافظ ابن حجر في الإصابة ٣ / ٦٤ البيتين: ٢٢، ٢٢ للمخبل السعدى في ترجمته . ويظهر أن الحافظ التبس عليه المخبل القيسي ــ كعب، بالمخبل السعدى . وأورد الهجرى في النوادر والتعليقات ص ٢٥٧ [ مخطوطة دار الكتب المصرية ] الأبيات: ٢٢ ، ١٤ ، ٢٢ ضمن قصيدة كعب ، ومما يجدر الإشارة إليه أن رواية الهجرى لقصيدة كعب مباينة لما عند غيره . والبيت ٢٢ للمجنون من قصيدة في ديوانه ص٣٦.

وما ورد منها معزوا لان الدمينة نفسه الأبيات : ٢٩، ٢٧، ٥ في الزهرة ص ٢٩٦، والأبيات نفسها في معجم البلدان (الروحاء) معزوة لأعرابي. وقال : وقيل : هو ابن الرضية ، ولعله مصحف عن ابن الدمينة . والبيتان ١٩، ٠٠ له أيضاً في الزهرة ص ٢٠٠ والبيت ١٢ في مجموعة المعاني ص ١٤١ ، وأورد له منها ابن فضل الله العمرى في مسالك الأبصار ١٨/١/٨ [ مصورة دار الكتب المصرية ] في ترجمته الأبيات : ٥ ، ١٢، ١٥، ٢١، ٢١، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ والبيتان ٢١ ، ٢٢ له في ترجمته في عيون التواريخ [مخطوطة دار الكتب الظاهرية] والبيتان ٢١ ، ٢٢ له في ترجمته في عيون التواريخ [مخطوطة دار الكتب الظاهرية] والبيتان ٢٠ ، ٢٠ وقبله آخر في أخبار النساء ص ١١٩ ، والبيتان : ٢٩ ، ٠٠ ثم آخر زائد في الأشباه والنظائر ص ١٩٥ [ مخطوطة دار الكتب المصرية ] .

وأما مَا ورد غير معزو ، فالأبيات : ٣٧ ـ . ، في الوحشيات ص ١٤٠ ( مخطوطة الأستاذ محمود شاكر ) والبيتان ٣٤ ، ٤٤ في الزهرة ١٤١ . والأبيات ( مخطوطة الأستاذ محمود شاكر ) والبيتان ٣٤ ، ٤٤ في الزهرة ٢٩٦ . والأبيات ( ٢٩٦/ ، ٣٩ في محاضرات الأدباء ٢٩٦/١ .

وللقصيدة روايتان أخريان ، أولاهما فى الأشباه والنظائر ( مخطوطة دار الكتب المصرية ) وأخراهما فى الحماسة البصرية ( مصورة المجمع العلمي العربي بدمشق ) أثبتناهما فى الباب الحاص الملحق بالديوان ص ١٦٨ - ١٧١ .

\* \* \*

# 15

لم أجد من هذه المقطوعة شيئاً فما بين يدى من مصادر .

长 米 岩

#### 18

الأبيات ١ ـ ٣ في مجموعة المعاني ص ٢٠٩ لذي الرمة ، ولم أجدها في ديوانه ولا في ملحقه .

\* \* \*

#### 10

لم أجد منها معزوا لابن الدسينة : إلا الأبيات : ١ ـ ٤ في الأشباه والنظائر ص ٢٠٩ ( مخطوطة دار الكتب المصرية) .

وأما ماعزى لغيره ، فالبيتان : ٥ ، ٦ فى الزهرة ص ١٥٣ لأبى القمقام الأسدى . والبيتان : ٧ ، ٨ فى الأشباه والنظائر ص ٢٥٤ ( مخطوطة دار الكتب المصرية ) لابن الطنرية ، وهما أيضاً فى الوحشيات ص ١٤٠ (مخطوطة الاستاذ محمود شاكر) للمجنون ، ولم أجدها فى ديوانه . والأبيات : ٧ ، ٨ ، ٦ من مقطوعة لابن الطنرية فى نوادر الهجرى ص ١٥٧ ( مخطوطة دار الكتب المصرية ) . والبيتان : ٣ ، ٤ فى معجم الشعراء ص ١٥١ لأبى أمامة الباهلي .

وورد مها غير منسوب البيتان: ٥، ٦ فى أمالى القالى ٢١٧/١ بما قرأه على ابن دريد، ومحاضرات الأدباء ٢/٤٧ ، والحماسة ٣/٤٤ (شرح التبريزى). والبيتان: ٧، ٨ مع آخر فى الزهرة ص ١٥٢. وفى أمالى القالى ١/٨٠ واللسان

( ألل ) بيت يشبه ١٢ لابن ميادة ، وفى اللآلى ص ٢٠٦ بيتان يشبهان ١٠ ، ١٢ مع آخر لابن ميادة أيضاً .

\* \* \*

#### 17

المقطوعة ثابتة له أيضاً فى الأشباه والنظائر ص ٢١٠ ( مخطوطة دار الكتب المصرية ).

张秀张

#### 1

ورد معزوا له منها الأبيات: ١-٤ ثم أربعة أخرى زائدة فى الحماسة البصرية ورقة ١٨٩ — ١٩٠ ( مصورة المجمع العلى العربي بدمشق ) . والأبيات ١ — ٤ فى الأغانى ٢٠/١٢ ( صوت ) وقال : ، الشعر لأعرابي ، هكذا أنشدناه جعفر بن قدامة عن أحمد بن حمدون . . . وقد قيل : إن الشعر لابن الدمينة ، ا ه .

والمقطوعة كلها مدرجة فى قصيدة للمجنون فى ديوانه ص ٤٩. والأبيات : ٢ ، ٢ ، ١ من التى المجنون أيضاً فى نهاية الأرب ٢ / ٢٧٨ . والأبيات : ٣ ، ٢ ، ١ من التى زادها فيها صاحب ، الحماسة البصرية ، وردت فى قصيدة لجميل فى ذيل أمالى القالى ص ١٢١ .

وورد ، نها غير منسوب الأبيات : ١ – ٤ مع آخرين قبلها في أمالي القالي الر الإنباري عن أبيه . والأبيات : ١ ، ٢ ، ٤ في نثار الأزهار ص ٢٦٧ ، والأبيات : ١ – ٤ في الأغاني ٥/٢٣٢ – ٢٣٤ وتزيين الأسواق ٢/٥١١ ، وجمع الجواهر ٣٢٠ ، ومطالع البدور ٢٤٢/١ في سياق خبر اتفق لإبراهيم الموصلي .

لم أجد شيئاً منها فيما وقع إلى من مصادر .

\* \* \*

### 19

معظم المصادر التي وقعت إلينا تسوق مقطوعته ومقطوعتها معاً ، وقل منها ما أنفرد بإحدى المقطوعتين ، إلا أن المصادر التي توردهما معاً تقتصر على إيراد البيتين : ٢ ، ٧ من أبياته ثم تجعل ثالث أبياتها ثالثا لها ، وتجعل ثامن أبياته ثالثاً لأبياتها . وردتا كذلك في الحماسة ١٧٦/٣ – ١٧٧ ( شرح التبريزي ) والزهرة ص ٤٢ ، وعيون التواريخ ( مخطوطة دار الكمتب الظاهرية بدمشق ) . والأغاني ص ٢٤ ، وعيون التواريخ ( مخطوطة دار الكمتب الظاهرية بدمشق ) . والأغاني الناسميص ١٩١٨ ( طبعة الساسي ) إلا أنه قدم السابع من أبياته على السادس ، ومعاهد التنصيص ١٩٢/١ – ١٦٣ .

وأوردهما أيضاً الجاحظ فى الحيوان ٣ / ٥٥ غير أنه نسبهما لبعض عشاق العرب وصاحبته ولم يسمهما .

ووردت المقطوعتان أيضاً معزوتين معاً للمجنون فى ديوانه ص ٥٦ ، وجعل الئلاثة الأول جواباً لصاحبته ليل على أبيات دالية لها وردت فى الصفحة نفسها من ديوانه .

ووردت الأبيات ١ ـ ٥ من مقطوعته وحدها معزوة له فى الأشباه والنظائر ص ٢١٠ ( مخطوطة دار الكتب المصرية ). والبيت ٢ من أبياته لعنترة فى ديوانه ص ٢١٠ والبيت ٣ مع آخر فى الزهرة ص ١٦٣ المقدام بن ضيعم .

والأبيات ١ ـ ٥ فى أمالى الفالى ٢ / ٢٣ عن المطرز ـ غلام ثعلب ـ عن. ثعلب غير معزوة . والبيتان : ١ ، ٢ من أبياته أيضاً فى اللآلى ص ٥٠٨ و لم ينسبهما . والبيتان ١ ، ٢ فى اللسان (كون ) عن ثعلب غير معزوين .

وأما مقطوعتها فقد وردت ـ وحدها ـ فى الأغانى ٢ / ٥٩ ( صوت ) مصرجاً بنسبتها إليها ، وفى البيان والتديين ٣ / ٣٧٠ ، وتزيين الأسواق ١/٠٨٠ ـ مصرجاً بنسبتها إليها ، وهذه المصادر أيضاً تجعل ثامن أبياته ثالثاً لأبياتها .

( ١٥ ابن الدمينة )

الأبيات ١-٣ له فى الأشباه والنظائر ص ٢١٠ ( مخطوطة دار الكتب المصرية). والبيت ، ١ مع آخر له ، ثم بيتان لصاحبته أميمة فى الأشباه والنظائر أيضاً ص ٣٦٨-٣٦٩ (مخطوطة دار الكتب المصرية) والحماسة البصرية ورقه ٢٢٧ (مصورة المجمع العلمي العربي بدمشق) وقد أثبتناها جميعاً فى قسم الزيادات برقم (٣٤) فانظرها ثمة .

\* \* \*

# 41

لم أجد شيئاً منها فيما بين يدى من المصادر .

岩 岩 岩

#### 27

وهذه أيضاً لم أقع على شيء منها في مصادري .

张 张 张

## 75

البيتان له فى الأشباه والنظائر ص ٢١٠ ( مخطوطة دار الكتب المصرية ) · الا أن القافية ـ على روايته ـ دالية .

张 张 柒

# 45

لم أجدهما منسوبين إليه في كتاب قط. فهما في الأغانى ٦ / ٤ ، وتزيين الأسواق ١ / ١٠٥ للصمة بن عبد الله القشيرى، وفي مجموعة المعانى ص ٥٥ لعبد الله بن نمير بن خرشة الثقني . وهما للمجنون في ديوانه ص ٣١ – ٣٢ . وهما في الزهرة ص ١٧٧ في خبر عن ثعلب لرجل من بني عامر لم يسمه .

ووردا غير معزوين في الأضداد لابن الأنباري ص ١١١، وفي لباب الآداب ص ٤١٧.

\* \* \*

# 70

لم أجد من صرف نسبتها إلى غيره، فالأبيات: ١، ٢، ثم آخر زائد، ٣ - ٩ ، ١١ فى الأشباه والنظائر ص ٢٠٨ - ٢٠٩ ( مخطوطة دار الكتب المصرية) . والبيت ٦ فى نوادر الهجرى ص ٣٥٦ (مخطوطة دار الكتب المصرية)

於 恭 恭

#### 27

لم أجد أحداً رواها فيما اطلعت عليه من مصادر .

\* \* \*

# 27

وهِذه مما اختلف الرواة في نسبته: ـــ

فالأبيات ١ ـ ٣ فى الحماسة ٣ / ١٧٨ (شرح التبريزى) غير معزوة ، ونقل التبريزى عن أبي رياش أنهالابن الدمينة . والبيت ٧ له فى مجموعة المعانى ص ١٧١ . والأبيات ١ ـ ٣ له فى الحماسة البصرية ص ٣٣٨ (نسخة دار الكتب المصرية) ولم ترد فى مصورة المجمع العلمى العربي منها .

وأما ما ورد منسوباً إلى غيره فالأبيات: ٢،٣،٢، ٤ فى الأغانى ٢١١/٩ لقيس بن ذريح. والبيتان ٣،٢ فى الزهرة ص ١٦٦ لمحمد بن بغير. والأبيات ٥، ٢، ٢، ٣، ٢، ٢، ٤ لمحمد بن بغير الحارجي من مقطوعة له فى الأغانى ١٤/ ١٥٠ ــ ١٥١. والبيت ٢ فى اللسان (علق) لكثير.

农杂垛

# 41

وهذه أيضاً مما تعارضت الأقوال في نسبته: ـــ

فالأبيات: ٢، ٣، ٢ في الأغاني ٢/٧٤ وتزيين الأسواق ٦٦/١ للمجنون. وليس في ديوانه منها إلا البيت الأول ص ٥٤ من مقطوعة. وله أيضاً البيتان ٣، ١ من مقطوعة في أخبار النساء ص ٣٧.

والأبيات : ۲،۳،۲ في شرح شواهد الكشاف ص ده لكثير عزة . وقال : « وقيل لمجنون ليلي ، .

والبيتان: ١، ٣ وردا فى مقطوعتين لمزاحم العقيلى فى الأغانى ١٧ / ١٥٣ (طبعة الساسى). والبيت ١ وقبله آخر لمزاحم أيضاً فى تشفيف السمع ص٧٠ وورد منها غير معزو البيتان: ٣، ١ فى الحماسة ٣ / ١٤٧ – ١٤٨ (شرح التبريزى) والأبيات ٢، ٣ ، ١ فى لباب الآداب ص ٤١٤ – ١٤٥. والبيتان ٣، ١ فى عيون الأخبار ٤ / ١٢٧. والبيت ١ فى محاضرات الأدباء ٢ / ١٢٢٠

# 49

وهذه أيضاً مما اختلط فيه مالابن الدمينة بما لغيره .. : فقد أورد القالى فى أماليه ٢/١ مقطوعة من وزنها ورويها عن عبد الرحمن (يعنى ابن أخى الاصمعى) عن عمه لأعرابي ، وليس فيها شيء مما ورد في أصل ديوان ابن الدمينة ، إلا أن البكرى عقب في اللآلي ص ١٧٨ بقوله : « في هذا الشعر تخليط . فنه أبيات من شعر ابن الدمينة الذي أوله :

هل الله عافي عن ذنوبٍ تسلَّفت في أو الله إن لم يعف عنها يعيدها وأبيات من شعر الحسين بن مطير الذي أوله في بعض الروايات :

خليليٌّ ما بالعيشِ عتْبُ لو أننا وجدنا لأيام الجمي من يعيــدها

وقد اختار العلماء والمؤلفون من كلا الشعرين أبياتا ، وفى الشعر المذكور أبات مجهولة لا مدرى قائلها ، اه .

والبيت الذى ذكر البكرى أنه أول شعر ابن الدمينة هو الثامن من قصيدته على رواية الديوان . ولم يعين البكرى الأبيات التى ذهب إلى أنها لابن الدمينة إلا أنه قال ص ١٨١ : م قوله :

ولى نظرة بعد الصـــدود من الهوى [كنظرة ثكلى قد أصيب وحيدها] الرواية فى شعر ابن الدمينة: (ولى نظرة لولا الصدود من الجوى) لقوله قبل هذا البيت:

إذا جئتها وسُطَ النساء منحتها صدوداً كأنّ القلبَ ليس يريدها » وهذان البيتان ليسا في أصل ديوان ابن الدمينة الذي بين أيدينا .

وأورد البكرى أيضاً فىاللآلى ص ١٠٨ البيت ١٤ للحسين بن مطير . والبيت ٨ آخر مقطوعة للحسين بن مطير أيضاً فى الوفيات ١/٥٤١ ، والحماسة ٣/١٦٩ (شرح التبريزى) وقبله فيهما (ولى نظرة بعد الصدود ..) وهو البيت الذى ذهب البكرى إلى أنه لابن الدمينة . والبيت ٨ نفسه أيضاً مع آخر للحسين بن مطير فى أمالى المرتضى 1/٥٣٤ ، ومعجم الأدباء ١/١٧٦ -- ١٧٧٠ .

والأبيات: ٨-١٠، ١٤ فى معجم الشعراء ص ٢٨٧ من مقطوعة لعلى ابن حسان البكرى. والبيتان ١، ٢ مع ثالث فى البيان والتبيين ١ / ٣٨١ لرجل من بنى يربوع لم يسمه. والبيتان: ١، ٢ لبخيس بن منيع من بنى بكر فى الحماسة البصرية ورقة ٣٣٣ (مصورة المجمع العلمى العربى بدمشق).

وورد معزوا لابن الدمينة نفسه منها البيت ٣ فى مجموعة المعانى ص ١٣٨٠ والبيتان: ١، ٢ مع آخرين فى الأشباه والنظائر ص ١٩٤ ( مخطوطة دار الكتب المصرية)، وأول الزائدين عنده هو الذى ذكره فى البيان والتبيين مع (٢٠١) وعزاها ليربوعى. والأبيات: ١، ٣، ٨، ١٤ فى مسالك الأبصار ٩ / ١ / ٨٨ (مصورة دار الكتب المصرية).

وورد منها غير معزو البيتان ١٠٠٨ في الزهرة ص ١٠٠ والبيتان ٢٠١ مع آخر فيه أيضاً ص ١٢١، والزائد في هذا الموضع هو ثاني البيتين اللذين زاداهما في الأشباه لابن الدمينة . والبيت ٣ وقبله آخر في الزهرة أيضاً ص ١٦٠٠

\* \* \*

غير بحتمع عليها من الرواة .. : نازعه إياها كل من ابن الطثرية ، ومن احم العقيلي ، وهذا تفصيل ذلك .. :

فما صرح بنسبته إلى ابن الدمينة منها الأبيات: ١-٣،٥ - ٨ رواها له كل من المبرد في الفاضل ص ٢٣ عن المازني ، وأبي تمام في الحماسة ١٣١/٣ - ١٣٢ (شرح التبريزي) والقالى في أماليه ١٥٦/١ عما قرأ على ابن دريد. والأبيات ١ - ٣،٥ في شرح شواهد ١ - ٣،٥ في شرح شواهد المغنى للسيوطى ص ٢٩٣٠ والابيات: ١ - ٣،٥ في شرح شواهد المغنى للبغدادى ٢٩٤٧ - ٥٥٥ ( مخطوطة دار الكتب المصرية ) نقلا عن الحماسة ، إلا أن البيت ٩ ليس في المطبوع من الحماسة ، وقد يكون نقل الأبيات عن المحاسة ، من المطبوعة . والأبيات : ١، ٣،٥ في أخبار النساء ص ٢٤ . نسخة منها أتم من المطبوعة . والأبيات : ١، ٣،٥ في أخبار النساء ص ٢٢ . والبيت ٧ في البيت ٧ في البيت ٨ فيه أيضاً (شقق ) .

ولم أجد من ساق أبياتاً منها وعزاها صراحة لابن الطثرية ، إلا أن أبا عبيد البكرى قال فى اللآلى ص ٤١٠ معقبا على ما نسبه القالى لابن الدمينة مَنها : قال ابن الأعرابي ، وأبوعمرو ، والأصمعى : هذا الشعر لابن الطثرية غصبه عليه ابن الدمينة ، ا ه .

وأما مزاحمالعقيلي فقد روى له الهجرى في نوادره ص ٢٤٦-٢٤٦ (مخطوطة دار الكتب المصرية ) قصيدة عدتها ٢٥ بيتاً وردت فيها أبيات ابن الدمينة جميعاً على خلاف في الترتيب .

\*\* \*\* \*\*

# 77 - 77

لم أجد شيئاً منهما فيما رأيت من مصادر

\* \* \*

#### 3

لم أجد منها معزوا لابن الدمينة نفسه إلا الأبيات ٥ ـ ١٢ فى الأشباه والنظائر ص ٢١٦ ـ ٢١٧ ( مخطوطة دار الكتب المصرية ) .

ووردت الأبيات ٥ ــ ٩ في الزهرة ص ٣٩٦ معزوة للقعقاع (؟).

والبيت <sub>1</sub> فى اللسان ( نضد ) عن ابن الاعرابى غير معزو . والبيت ٢ فيه أيضاً (عرص ، سبغ ، هلل ، كلا ) غير معزو أيضاً .

\* \* \*

# 37

لم أجد قط من عزاها ، أو عزا شيئاً منها ، لابن الدمينة نفسه ، وكل ماوجدته منها في مصادري صرف إلى غيره -:

فالأبيات : ٣ - ٥ فى معجم البلدان (حرشان) والأغانى فى ١٠١/ ١٥١ لمزاحم العقيلي من مقطوعة له ، وهى فى ديوانه ص ٣١ - ٣٢ نقلا عن المصدرين السالفين والأبيات عينها (٣ - ٥) أيضاً فى الأغانى ٢ / ٥٦ - ٥٧ ، وتزيين الأسواق ١ / ٦٦ للمجنون . فى مقطوعة له، ولم أجدها فى ديوانه .

\* \* \*

# 70

لم أعثر على شيء منها في مصادري .

\* \* \*

#### 44

هذه المقطوعة بما سلم لان الدمينة، لم أجدفيما اطلعت عليه من مصادر حمن صرفها عنه المقطوعة بما سلم لان الدمينة، لم أجدفيما اطلعت عليه من مصادر - من صرفها عنه إلى غيره . وهي في مجموعة المعاني ص ٢١٤ . والبيتان : ١ ، ٢ ، ٤ في الأشباه والنظائر ص ١٩٩ ما استعجم ص ٤٢٨ ، والابيات : ١ ، ٣ ، ٤ في الأشباه والنظائر ص ١٩٩ ( مخطوطة دار الكتب المصرية ) .

# 47

لم أقف على شيء منها في مصادري

\* \* \*

# 3

لم أجد إلا مطاعمًا منسوبًا لابن الدمينة نفسه في تأويل مشكل القرآن ص ٥٥

لم أجد منها إلا بيتاً ملفقاً من ٢٠، ٣١، ٣٣ فى أساس البلاغة (نجم) والبيتين ٧٢، ٧١ فى أنساب الأشراف ١ / ١٠ ( مصورة معهد المخطوطات ) وهما فيه مصحفان أيضاً .

※ ※ ※

### ٤.

هذه المقطوعة ثابتة لابن الدمينة نفسه فى الأشبـــاه والنظائر ص ٢١٢ ( مخطوطة دار الكتب المصرية )، والأبيات ١، ثم آخر زائد، ٤، ٣، ثم آخر زائد أيضاً، فى الزهرة ص ٢٩٩ غير معزوة.

\* \* \*

# 13

هذه القصيدة من أرق النسيب وأسيره . رواها نفر من أعلام الرواية والأدب ، وانتق منها غير واحد من أصحاب كتب الاختيار ، وحسبك شاهدا بجودتها ما رواه أبو الفرج في الأغاني عن حماد بن اسحاق عن أبيه قال : . كان العباس بن الأحنف إذا سمع شيئاً يستحسنه أطرفني به ، وأفعل مثل ذلك . فجاءني يوماً فوقف بين البابين وأنشد لابن الدمينة [ الأبيات : . ٢ ، ٢١ ، ثنم آخر زائداً ، ٢٢ ، ٢٢ ، أثم ترنح ساعة ودبخ أخرى ، ثم قال: أنطح العمود برأسي من حسن هذا ؟ فقلت : لا ! أرفق منفسك . ، اه .

إلا أن نسبتها لم تخل من تعارض فى الأقوال، فمنهم من حقق نسبتها لابن الدمينة نفسه، ومنهم من صرفها، أو صرف بعضها، إلى غيره، أوهذا تفصيل ذلك: ــ

فما جاء مصرحاً بنسبته إليه الأبيات : ٢٠ - ٢٢ ، ١٤، ١٢ ، مع آخر زائد فى الحاسة ٣٠ / ١٤ ) ومعاهد التنصيص ١/ ١٦ ، والحماسة البصرية ورقة ١٤٠ ( مصورة المجمع العلمي العربي بدمشق ) ومحاضرة الأبرار ١/٢١ ،

وعيون التواريخ ( وفيات سنة ١٤٣) - ( مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق) والأغانى 10 / 129 فى الحبر الذى سلف عنه ، إلا أنه زاد بيتاً بين البيتين : ٢١ ، ٢٢ ، والبيت الذى ورد مزيداً فى الكتب السابقة نص أبو الفرج على زيادته . والأبيات نفسها دون هذا المزيد فى شرح شواهد المفنى للبغدادى 1 / ٧٩١ - ٧٩٢ ( مخطوطه دار الكتب المصرية ) عن الحماسة بما يرجح أن هذا البيت مزيد على أصل الحماسة . وهذا المزيد نفسه قد ورد ضمن أبيات غير مسماة القائل فى الزهرة ص ١٤١ .

ومما صرح بنسبته إليه أيضاً الأبيات: ٢٠ ـ ٢٢ فى الزهرة ص ٢٤١ ـ ٢٤٢ والبيتان: ٢٠ مرح بنسبته إليه أيضاً فيه ص ١٨٤ ، وفى شرح البطليوسى على سقط الزند ١ / ١٢٢ (شروح سقط الزند). والبيت ١٤ فى إعجاز القرآن ص ١٥٣ . والبيت ١٢ فى المكامل ص ٢٠٦ .

وأما من صرفوها عنه ، فالأكثر عزوها لابن الطائرية ، فالقالى فى ذيل أماليه ص ١٠٤ يروى أن أحمد بن يحيى أنشد لابن الطائرية الأبيات : ٢٠ ، ١ - ١٠ ، ١٠ معمر ١٠ - ١٩ ، وقال : , وفى هذه القصيدة بيتان ذكر الرياشي أنهما لجميل بن معمر في قصيدته . ولم يبينهما ، إلا أن البغدادي في شرحه على شواهد المغنى ١ / ٧٩٣ ( مخطوطة دار الكتب المصرية ) أشار إلى رواية القالى هذه وعزوه إياها لابن الطائرية ، ونقل كلام القالى ، ويستفاد عما نقله أن مطاع قصيدة جميل :

ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد . . . . البيت

وبين أيضاً البيتين اللذين ذكر الرياشي أنهما لجميل وهما البيتان : ١٤ ، ١٣ : فقد يكون وقف على نسخة من ذيل القالى أتم من المطبوعة التي بين أيدينا، وعقب على ذلك بقوله : « والثابت في الروايات التي وقعنا عليها أنهما من قصيدة لإبن الدمنة .

وأورد السيوطى فى شرح شواهد المغنى ص ١٤٥ البيتين ١٣٠ ، ١٤ ثم البيت الذى نص أبو الفرج على زيادته وذكر أن مطلعها (ألا يا صبا متى هجت . . .) البيت ، وذكر ما رواه القالى عن أحمد بن يحيى أنها لابن الطثرية . وعزى لابن

الطثرية منها أيضاً الأبيات: ٢٠ ـ ٢٢ ، ١٣ ، ١٤ فى مطالع البدور ١ / ٢٤٢ ، والبيت ٢٠ فى الخصائص ٢/ ٢٧٩ .

ونسب منها للمجنون البيتان ١٢، ١٢ مع آخر فى مسالك الأبصار ١٤١/١/٩ (مصورة دار الكتب المصرية ). والبيت ٢٠ فى الأشباه والنظائر ص ٥٥ (مخطوطة دار الكتب المصرية ). والأبيات ٢٠ ـ ٢٢ ، ١٣ ، ١٤ فى ديوانه ص ٣٩ ـ . ٤ من قصيدة .

وأورد الأصمعي في الأصمعيات ص ١٦٨ – ١٦٩ الأبيات ٢٣ ـ ٢٥ في مقطوعة لدوسر بن ذهيل القريعي ، وقال : , ويقال إنها لرجل من بني يربوع ، والبيت ٣ مع آخر لنصيب في معجم البلدان : (سعد) . والإبيات : ٨ ـ ١٠ له أيضاً في أمالي الزجاجي ص ٢٠ والأغاني ١ / ٣٤٣ في سياق خبر . وأما ما ورد غير معزو ، فالآبيات ٢٠ ـ ٢٢ ، ١٣ ، ١٤ في الحيوان ٣ / ٢٠٨ ـ ٢٠ وجمع الجواهر ص ٢٢٠ ، والأغاني ٥ / ٢٣٤ (صوبت) ـ وهي في الأخيرين في سياق خبر لإبراهيم الموصلي . والبيتان : ١٦ ، ١٤ في نهاية الأرب ٢ / ١٥٨ ، ومروج الذهب ٤ / ٨٦ . والبيتان : ٢١ ، ٢٢ في الأغاني ٥ / ١٦٥ (صوت ) ، ونهاية الأرب ٥ / ٨ . والبيتان : ٢١ في نظام الغريب ص ١٥٠٤ (والبيت ٢٣ مطلع أبيات أربعة في معجم البلدان (عذاة ) .

क कर कर

# 27

ام أجد منها إلا البيت ٣ استشهد به ابن هشام فى مغنى اللبيب فى باب الجملة المعترضة ، ولم يعزه السيوطى ولا البغدادى فى شرحيهما على شواهد المغنى.

\* \* \*

# 24

وهذه أيضا مما تداخل من شعره مع شعر غيره ، فاضطربت في نسبته الاقوال: فما صرح بنسبته إليه منها الأبيات : ١ ــ ٤ ثمآخر زائد في الأغاني ١٤٧/١٥ ــ 16۸ (طبعة الساسى) فى ترجمته ، والبيتان: ٣، ٤ ثم البيت المزيد فى رواية الأغانى فى معاهد التنصيص ١٧٠/١ فى ترجمته أيضا ، وقال: ، وهى من قصيدة طويلة يخلطها الناس كثيراً بقصيدة لمجنون ليلى ، لأنها توافقها فى الوزن والقافية ، والبيت المزيد فى هذين المصدرين ثابث فى قصيدة قيس بن ذريح الطويلة فى أمالى القالى ٢/٣٣ . وأورد أبو الفرج أيضاً ٩/٢١٧ البيتين: ٤ ، ٣ فى قصيدة قيس ابن ذريح ثم صحح نسبتهما لابن الدمينة . والبيت ٣ له فى محاضرات الأدباء ٢/٤٥ و نثار الأزهار ص ١٦٠ ، وإعجاز القرآن ص ١١٣ ، والبيت ٤ له أبضاً فى الموشح ص ٢٣ ، وأساس البلاغة (هرر) .

وورد معزوا لغيره الأبيات: ٥ - ٨، ١٠ ا، نف نوادر الهجرى ص٧٧ ( مخطوطة دار الكتب المصرية ) عزاها لصاحب جدوى من بنى نمير (؟) من جملة أبيات والأبيات ١، ٤، ٣ فيه أيضاً ص ٣٣٤ مع آخر لعمرو بن المسلم. والبيتان: ٤، ٣ للمجنون في مصارع العشاق ص ٢٤٨ و ٢٤٠، وتزيين الأسواق المجنون أرء ٢٠ و تاريخ الإسلام ١/٥٠، وهما للمجنون أيضاً ـ بتقديم الثالث ـ كافي الديوان ـ في الغيث المسجم ١٧٨/١. والبيت ٣ مع آخر له أيضا في مسالك الأبصار ١/١/١٤ ( مصورة دار الكتب المصرية ) ولم أجد شيئا منها في ديوانه.

والبيتان: ٤ ، ٣ لقيس بن ذريح فى قصيدته الطويلة فى أمالى القالى ٣١٦/٢ ، وها له أيضاً ـ بتقديم الثالث ـ فى الحماسة البصرية ورقة ٢٢٢ ( مصورة المجمع العلمى العربي بدمشق ) وها مع البيت ١٥ له أيضاً فى تزيين الأسواق ٢١/١ على حين عزاها ـ كما ذكر نا آنفا ـ ٢/٤٦ للمجنون . وقد ذكر نا فى مطلع هذا التخريج أن أبا الفرج أوردهما ٢١٧٩ فى قصيدة ابن ذريح ثم صحح نسبتهما لابن الدمينة . والبيت ٤ فى اللالى ٢١١٩ .

والبيتان ١٥، ١٥، لابن الطثرية فى الزهرة ص ٢٤٣. والحماسة البصرية ورقة ٢٠١ ( مصورة المجمع العلمي العربي بدمشق) .

وورد منهاغير معزو البيتان : ٤ ، ٣ في عيونالاخبار ٢٦٢/١ عن الرياشي .

البيتان أوردهما الهجرى فى جملة أبيات فى نوادره ص ٢٩٦ ـ ٢٩٧ ( مخطوطة دار الكتب المصرية ) لغزلان الثمامى .

\* \* \*

# 20

لم أحد ، في مصادري ، من عزاها ، أو عزا شيئاً منها ، لابن الدمينة نفسه ؛ وتكاد الأقوال تجمع على نسبتها للضحاك بن عقيل الحفاجي ، بل لم أجد من عزا شيئاً منها لغير الضحاك هذا . فمما عزى إليه الأبيات : ١ ، ٢ ، ٤ في أمالي القالي ٢ / ٢٠ عن أبي بكر بن أبي الأزهر ، عن ثعلب ، وفي الزهرة ص ٣١٥ والأبيات : ٢ ، ٤ ، ٢ ، ١ في حماسة ابن الشجري ص ١٥٧ في مقطوعة له . والأبيات ٢ ، ٣ ، ١ في معجم البلدان (البين) في مقطوعة له أيضاً . والبيتان : ٢ ، ٢ ، ٢ مغر في محاضرة الأبرار ٢ / ٢٠٠٠.

ولم أجد منها غير معزو إلا البيتين : ١ ، ٤ من مقطوعة في المجتني ص ٨٤، وعنه في معجم البلدان ( نجد مريع ) .

光 张 张

# 13

المقطوعة له فى الأشباه والنظائر ( مخطوطة دار الكتب المصرية ) باستثناء البيت ١٠ فليس فيها ؛ إلا أنها وردت فيه مجزأة إلى مقطوعتين وردت كل منهما مستقلة \_ فأولاهما فى ص ٢١١ ، وتشتمل على الأبيات ٥ \_ ٩ والثانية ص ٢١٢ \_ ٢٠٢ وتشتمل على الأبيات : ١ \_ ٤ .

وورد منها غير معزو الأبيات : ١-٤ مع آخر فى أمالى القالى ١ / ٧٠-٧١، والبيتان : ١ ، ٢ فى اللآلى ص ٢٤٥ ، وبحموعة المعانى ص٧٦٠ ، والبيت ٤ فى اللمان (عدا).

\* \* \*

#### 1

لم أجد من نسبهما ، في مصادري ، لابن الدمينة نفسه . وهما للمجنون في

تُزيين الأسواق ٢٩/١ ، ومسالك الأبصار ٩ / ١ / ١٤٣ ( مصورة دار الكتب المصرية ) ولم أجدهما في ديوانه .

وهما لكثير في محاضرات الأدباء ٢ / ٧٣ ، ولد عبل في الشواهد الكبرى للعيني ٢/ ٤٨ ( على هامش الخزانة ) .

ووردا غير معزوين فى الحماسة ١٤٢/٣ (شرح التبريزى) والزهرة ص ٣٩، وأمالى القالى ١٢/٣، وتعقبه البكرى فى اللآلى ص ٥٠٠ فقال: رهـذا الشعر أنشده أبوتام وغيره غير منسوب، وقد رأيته منسوبا للحسين بن مطير، ولاأدرى ما صحة ذلك، وهما غير معزوين أيضاً فى الحماسة البصرية ورقة ٢١١ ( مصورة المجمع العلى العربي بدمئق).

#### \* \* \*

# ٤٨

هذه المقطوعة بما سلم لابن الدمينة ، لم أجد ، فيا اطلعت عليه من مصادر ، من صرفها عنه إلى غيره ، غير أن ما ورد منها فى كتب الأدب والاختيار قليل ، فلم أجد منها إلا الأبيات : ١ - ٤ ، ٦ - ٧ فى الأشباه والنظائر ص ٢١٣ ( مخطوطة دار الكتب المصرية ) . والبيت ٧ فى بحموعة المعانى ص ١٧١ .

#### 杰 张 张

## 29

وهذه أيضاً مما سلم له ، ولم أجد منها إلا الأبيات : ١٠ ، ١١ ، ١١ في عيون الاخبار ٢٦٢/١ ، والشعر والشعراء ص ٧٠٩ ، والبيت ١٣ في مجموعة المعاني ص ١٤١ وقد عثرت على رواية أخرى لها في الأشباه والنظائر ص ٢١٣ ( مخطوطة دار الكتب المصرية ) وتشتمل على زيادات ، فآثرت إثباتها مع نظائرها في باب خاص . ص

وورد منها غير معزو البيت ه في اللسان ( ملل ) .

هى أطول قصائد الديوان قاطبة ، وقد ورد أشتات من أبياتها ومختارات منها في طائفة كبيرة من كتب الأدب والاختيار. ورواية هذه القصيدة ـ كما وردت في الديوان ـ ملفقة من أربع روايات ، عن حميد بن أنيف ، وسلمان بن عبد الكريم والضحاك بن عنمان الحزامى ، وأبى رياش ، ومن ثم كانت غير متماسكة ولامطردة في اتساق .

وما نظن طولها المفرط إلا ناشئا عن إدخال ما اليس منها فيها ، على رغم أن بعض الأدباء فى إشارتهم إليها نعتوها به , قصيدة ابن الدمينة الطويلة ، . وربما كان أصلها مقطعات ألفت وأدخل بعضها فى بعض ، فإن مثل هذا الطول فى نسيب الأعراب \_ وابن الدمينة منهم \_ فله مقطعات صغار . ويرجح ماذهبنا إليه ما نراه من اختلاف كبير فى نسبة غير قليل من أبياتها ، فقد بلخ الاختلاف فيها ما لم يبلغه فى أية قصيدة أخرى من قصائد هذا الديوان ، فإن عدد من نسب إليهم أبيات منها تسعة عشر شاعراً !!

وسهل هذا الاختلاط - فيما نرى - أن بحر هذه القصيدة وقافيتها من أطوع البحور والقوافي لأغراض النسيب، حتى إن القصائد والمقطعات الغزلية التي بنيت عليهما لا تكاد تعدكثرة ، ومن ثم كان التداخل الكبير ما بين هذه القصائد والمقطعات ؛ وهذا تخريجها مفصلا - :

والنظائر ص ١٩٦ - ١٩٧ ( مخطوطة دار الكتب المصرية ) والأبيات : ٩، · AV · OT · 11A · 91 · 9 · · AO · AE · Y7 · V0 · 79 · Y7 · YE · 1T · ٨٨، ٨٨ في الحماسة البصرية ورقة ٢١٩ ( مصورة المجمع العلمي العربي بدمشق ) . والأسات: ٩، ٥٤، ٢٢، ٢٦، ١٠٤، ٢١، ١٠٨، ١٠٥، ٣٠، ٨٥، ٨٥، ١١٨ فى عيون التواريخ ( مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق ) عن الحماسة البصرية. والأبيات: ٢٤، ٢٦، ٢٧، ٥٤، ٥٥، ٢٩، ٢٧، ٨٠، ٨٨، ه ۱۰ ، ۱۰۹ ، ۱۱۱ ، ۱۱۳ ، ۱۱۶ في مسالك الأبصار ۱/۱/۹ ( مصورة دار الكتب المصرية ) . والبيتان : ٨٨ ، ٨٨ فى عيونالأخبار ٣/٣٠٣ وأمالىالمرتضى ٤١/١ ، ولباب الآداب ص ٣٧٢ ، وجموعة المعانى ص ٢١١ ، وهما أيضاً مع أربعة زائدة في العقد الفريد ٨٠/٦ . وهذه الأربعة الزائدة للعباس بن الأحنف في ديوانه ص ٢٩. والبيت ٦٩ له في اللسان (حبب) والأبيات: ٥٠٨، والبيت في الزهرة ٢٢٢ والأبيات : ه ٤ ــ ٨ فيه أيضًا ص ٣٥٩. والبيتان : ٥١ ، ٥٥ فه أيضاً ص ٢٦٦ والستان : ٩٧ ، ٤٤ فيه أيضاً ص ٥٠ والأسات : ٢٤ ـ ٢٦ في بحموعة المعاني ص١٢٧ . والأبيات :٣٢ ، ٣٣ ، ٣٩ ، فيه أيضاًص ١٤٦ . والبيت ٥٤ فيه أيضاً ص ٢٠٨ ، وفي الشعر والشعراء ص ٨٦١ . والبيت ٩٩ في الأضداد لابن الأنباري ص٤٤ . والبيتان : ٢٤ ، ٢٦ في شرح شواهد الكشاف ص ١٢ . والبيت ٨٠ فى شرح البطليوسى على سقط الزند ٢/٥٦٥ ( شروح سقط الزند ) . والبيت ١٠٤ في معجم ما استعجم ص ١٢٨١ ، والبيت : ٨٠ ومعه آخر زائد في المصباح لبدر الدين بن مالك ص ٩٠ . والعمدة ٣٣/٢ ـ ٣٤ . والأبيات : ١٠٤، ٢١، ٢٢، ٢٢، ٢٧، ٩٦، في أمالي القالي ٢٠٣١.

وأما ما عزى لغيره فالأبيات التي رواها القالي لابن الدمينة تعقبه البكرى في اللكلي ص ٤٨٥ فقال: والصحيح أن هذا الشعر لمالك بن الصمصامة الجعدى والأبيات: ٢١، ٢١، ٢٢، ٢٦، ٢٥، أوردها أبو الفرج في الأغاني ١٩/ ٨٢ (صوت) ثم قال: والشعر فيما ذكره أبو عمر والشيباني في أشعار جعدة ، وذكره أبو الحسن المدائني في أخبار رواها لمالك بن الصمصامة الجعدى ، ومن الناس من يرويه لابن الدمينة ويدخله في قصيدته التي على هذه القافية والروى ، ثم أورد الأبيات نفسها مع أبيات قبلها ص ٨٣ في خبر لمالك هذا ، رواه بإسناده إلى

المدائني ونسخه أيضاً \_ على ما قال \_ من كتاب أبي عمرو الشيباني . وهذه الأبيات التي أوردها أبو الفرج منسوبة لمالك \_ مع ما عزى منها لابن الدمينة \_ في معجم البلدان (قريان) لمالك نفسه أيضاً .

والبيتان : ۸۸،۸۷ فی عیون الاخبار ٤ / ۱٤۱ لابن میادة، علی حین - عزاهما ۳ / ۱۰۳ - کما سبق أن ذكرنا ـ لابن الدمینة .

والبيتان ٩٩، ١١٨ آخر مقطوعة المجنون ـ الأبيات الثلاثة الأول منها من الأربعة التى زادها فى العقد ٣ / ٨٠ لابن الدمينة ـ فى الأغافى ٢ / ٣٠، وتربين الأسواق ١ / ٩٠ إلا أنه أورد الأربعة التى زادها فى العقد لابن الدمينة كلها . والبيتان : ٨٥، ٨٥ آخر مقطوعة له أيضاً فى الأغانى ٢ / ٧٥ (صوت) ، عن الأخمش ، عن أعلب ، عن أبى فصر أحمد بن حاتم ، وقال : , وأنشدناه المبرد المجنون ، والبيتان : ٧٥، ٣٧ له أيضاً فى الموشى ص ٨٥، وسرح العيون ص ١٩٨ ، وهما أيضاً له مع آخرين فى محاضرة الأبرار ٢ / ٢٨٩ ، والبيت . ١٧ فى معجم البلدان (وادبان) له أيضاً . والبيتان : ١٠٤ من مقطوعة فى معجم البلدان (مياه) وقال : , لأعرابى ، وقيل للمجنون ، والبيت ٠٣ للجنون فى اللسان (شعع) وورد منها فى ديوان المجنون الأبيات : ١٠٤ ، ١٠٤ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢١ ، ١٠٤ من مقطوعة أيضاً . والبيتان : ٧٥ ، ٧١ ، ٧٠ من مقطوعة أيضاً .

والبيتان: ٢٠، ١٨ في اللسان (سقى) للمرار الفقعسي، عن تعلب. وهما أيضاً في معجم البلدان (العلوى) للمرار بن منقذ الفقعسي نفسه من جملة أبيات.

والبيتان : ٥٧ ، ٥٨ آخر مقطوعة لمحمد بن عبد الملك الفقعمى فى الحماسة الشجرية ص ١٦٤ وهما أيضاً - ٥٧ ، ٥٨ - فى المقطوعة نفسها معزوة لعبد الله بن محمد الفقعسى فى ديوان المعانى ١٩٣/٢ .

والبيتان: ٦٩، ١١٨ آخر مقطوعة لرجل من عبس في أمالي القالي ٢/٠٤٠ عن أبي بكر، عن أبي عثمان، عن التوزى، عن أبي عبيدة. وفي اللآلي ص ٣٧٦ أيضاً. والبيتان: ٥٤ ، ٥٥ مع ثالث فى أمالى القالى ١/٥/١ عن ابن دريد، عرب عبد الرحمن، عن عنه ـ الأصمعي، لرجل من كلاب، وهما مع هذا الثالث لكلابي أيضاً فى الأزمنة والأمكنة ٢/٥٥٦، واللآلى ٣٦٥، وهما أيضاً فى معجم البلدان ( يبرين ) لابى زياد الـكلابى.

والأبيات : ٨٧ ـ ٨٩ ، ١٩ فى الزهرة ص ٧٧لصخر بن الجعد المحازى [ لعله مصحف عن المحاربي ] . والأبيات ٨٧ ـ ٨٩ فقط له أيضاً فى المجتنى ص ٨٤ .

والأبيات : ١١٨ ، ١٠٩ ، ١٠٩ في المجتنى ص ٨٤ للأقرع بن معاذ القشيرى. والبيت ١١٨ له أيضا في روضة المحبين ص١٧٨ . والبيت ١٠٥ أول أبيات له أيضا في أمالي القالي ٢ً/ ، ٤ ساقها بإسناده إلى الأصمعي .

والبيتان: . ٩ ، ١ ٩ مع آخرين في أمالي القالي ٢٨/١ بإستاده إلى الأصمعي للعلاء بن حذيفة الغنوى.

والأبيات : ١١٤، ١١٥، ١١٧، ٧٤، ١١٦ في الزهرة ص ٢٧٢ للقمقام الأسدى [ لعل صوابه أبو القمقام الأسدى ] .

والبيتان: ٦٩، ١١٨ مع آخرين لورد بن الورد الجعدى فى معجم البـــلدان (را. هرس) والبيت: ١١٨ آخر مقطوعة له أيضاً فى الزهرة ص ٣٢٣، وهو مع آخرين له أيضا فى شرح شواهــد النـــافية ص ١١٦، والبيتان: ١٨، ٣٠ ضمن قصيدته أيضاً فى أمالى القالى ٣٠/٢ عن المطرز، عن ثعلب.

والأبيات ٣٠، ٢٨، ٢٩ من جملة أبيات للأحوص فى الأغانى ٢/٢٥٦، وقال أبو الفرج عن المقطوعة بأسرها: .... وهى مروية للمجنون فى عدة روايات وهى بشعره أشبه ..

ثم أورد ص ٢٥٧ أبياتاً للأحوص أيضاً (صوت) وفيها الأبيات : ٢٨ ـ ٢٠ أى الأبيات عينها مختلفة الترتيب ـ وقال : . من النـــاس من ينسها للمجنون . .

والبيت ٣١ لابن الطثرية من بيتين أوردهما أبو الفرج ٨ / ١٦٣ كتب بهما إلى صاحبته وحشية . والأبيات : ٧٩ ، ٨٠ ، ١٠٦ فى الأغانى أيضاً ٨ / ١٧٧ ( ١٦ ابن اليمينة )

من مقطوعة لابن الطائرية ، والوفيات ٥ / ٤١١ عن ديوان ابن الطائرية صنعة أبي الفرج . والبيتان: ٨٨ ، ٨٧ له فى الوفيات أيضاً ٥ / ٤١٢ نقلا عن معجم الشعراء للمرزباني ، ولم أجدهما فى المطبوع من ، معجم الشعراء ؛ بل لم أجد فيه ذكرا ليزيد بن الطائرية أصلا . وقال ابن خلكان : , وقد رويت أيضاً لعبد الله ابن الدمينة الحشمى والله تعالى أعلم ، .

والبيت ٧٧ للعجير السلولى من قصيدة فى الأغانى ٧٣/١٣ عن ابن الأعرابي ، وقال أبو الفرج: , هذا البيت يروى لابن الدمينة ، وهو بشعره أشبه ، .

والبيتان: ٧٩، ٧٥ مع آخر فى تاريخ بغداد ١٢ / ٣٣٣ الاحدب المغنى ، وهما له أيضاً في طبقات الشعراء المجدئين ص ٥٥٠ (قسم زيادات في المختصر). وعلق الناشر حاشية (٢) ، بعده في المختصر: قال المبارك بن أحمد: أما البيتان الأولان [أى ١٠، ١٠٥] فإنى نقلتهما في ديوان عبد الله بن الدمينة في قصيدته البائية المعلولة . . . . . .

وهما ـ ٧٩، ٧٩ ـ مع آخرين فى تزيين الاسواق ٢ / ١٢٤ لابي عكرمة الضي [ ولعله تحريف صوابه عن أبي عكرمة الضي ] ـ وانظر ما سيأتى عنهما فى مصارع العثاق .

وهما أيضاً ـ ٧٦،٧٥ في المؤتلف والمختلف ص ٦٧ – ٦٨ ـ لغصين بن براق، عن دعبل، وقال الآمدى: , وهذان البيتان في قصيدة ا بن الدمينة الطويلة، والبيت ٤٥ لجميل في محاضرات الأدباء ٢ / ٣٢.

وأما ما ورد منها غير معزو فالأبيات: ٢٠، ٣، ٥٥ في أمالي القالي الر ٢٠٠ عا قرأه على ابن دريد. والبيتان: ١، ٢ فيه أيضاً ١ / ٢٥٠ عن ابن الانباري عن أبي العباس ( تعلب ) . والأبيات: ٢٤، ٢٦، ٢٦، ٢١، ٢٩، ١٨، ١٩٠ في الزهرة ص ١٥ عن أعرابي . والبيتان: ٢٨، ٢٩ في مجموعة المعاني ص ١٦٦٠ والبيت ٢٨ في مجالس ثعلب ص ٢١٠ والبيت ٥٧ مع آخرين في الزهرة ص ٢٣٠ . البيتان: ١٥٥ مع آخر فيه أيضاً ص ٢٧٠، وفي مجموعة المعاني ص ٢٣٠ . البيتان: ١٥٥ مع آخر فيه أيضاً ص ٢٧٠، وفي مجموعة المعاني ص ١٩٥ والبيتان: ١٥٥ عن أبي عكرهة الضي وص ٢٦٤ عن أبي على الضي [ وهو العثماق ص ٢٦٤ عن أبي على الضي [ وهو

غالباً مصحف عن أبي عكرمه الضي ] وسبق أن ذكرنا أنهما وردا في تزيين الأسواق لأبي عكرمة الضي ، ورجحنا أن صوابه عن أبي عكرمة وهما أيضاً في روضة الحبين ص ١٨٥ . والبيت ١١٨ في الموشى ص ١٨٥ ، والأضداد لابن الأنباري ص ٨٦ ، والبيت ٢٥ في أمالي المرتضى ١/ ٢٢٩ .

\* \* \*

#### ١٥

لم أجد شيئًا منها فيها اطلعت عليه من مصادر .

٥٢

لم أجد من نسمهما إليه قط . وهما لذى الرمة فى أمالى القالى ٢٠٨/١ ، والتشبيهات ص ٨١، وزهر الآداب ٢ / ٩٤٢ ، واللسان (ستى ) . وأولها له أيضاً فى اللسان ( بلل ) . وليسا فى أصل ديوان ذى الرمة ، بل هما فى ملحقاته ص ٣٧٦ .

ووردا غیر منسوبین فی الحماسة ۳ / ۱۷۶ ( شرح التبریزی ) والزهرة ۲۹۶ ، و بجالس ثعلب ص ۶۱۳ .

\* \* \*

#### ٥٣

لم أجد من عزاها ، أو عزا شيئاً منها ، لابن الدمينة نفسه وأكثر ما تعزى لقيس بن ذريح . فالبيتان : ١ ، ٣ وبينهما آخر لقيس فى تزيين الأسواق ١ / . ٣ . والبيتان : ٢ ، ٣ له أيضاً فى تشنيف السمع ص ٣ . والأبيات : ١ ، ثم آخر زائد، ٢ ، ٣ فى أمالى القالى ٢ / ٢١٩ لقيس أيضاً عن ابن الأنبارى ، عن أبي العباس . والأغانى ٩ / ١٩٥ – ١٩٩ ، وتاريخ الإسلام ٣ / ٢٤ .

وهي عينها ـ ١ ، ثم الزائد ، ٢ ، ٣ ـ في الموشى ص ٥٥ لأبي وجزة السعدى عن أحمد من محيى ، أنشده إماها .

والبيتان: ت ، ٣ في الزهرة ص ٢١٢ ، والحماسة ٣/ ١٥٨ - ١٥٩ ( شرح التبريزي ) ونهاية الأرب ٢ / ١٣٠ غير مغزوين.

لم أجد منها إلا الأبيات: ١، ٧، ١٥، ٢١، ٢٤، ٢٧ معزوة لابن الدمينة نفسه في الأشياء والنظائر ص ١٩٨ – ١٩٩ ( مخطوطة دار الكتب المصرية ) .

\* \* \*

8 8

المقطوعة لابن الدمينة نفسه بزيادة بيت بين الرابع والحامس في الأشــباه والنظائر ص ٢٩٢ ( مخطوطة دار الكتب المصرية ).

والأبيات : ١ ـ ٥ في معجم البلدان ( المرقب ) ليزيد بن معاوية .

والأبيات: ١ ـ . ه ، ٧ ، ٨ لمـ لم بن جندب فى الحماسة الشجرية ص ١٧٧ . والأبيات: ١ ـ ٥ ، ٧ ، ٦ ، ٨ له أيضاً فى الحماسة البصرية ورقة ٢٢٧ - ٢٢٨ ( مصورة المجمع العلمى العربي بدمشق ) .

张爷爷

٦٥

لم أجد منها ، في مصادري ، إلا البيت ٣ في معجم مااستعجم ص ١٢١٦ معزوا له

\* \* \*

4

البيت ٨ ومعه آخر زائد منسوبين لابن الدمينة نفسه في الزهرة ص ٢٠٤٠ وفيه أيضاً ص ١٩٤ بيتان لابن الدمينة يوافقان هذه القصيدة في البحر والقافية أثبتناهما في قسم الزيادات برقم (٢). والبيت ٢٧ له في المعاني الكبير ٣٣/١٥٠ والبيت ٢٦ في اللمان (حسف) غير معزو.

# 1. - ex

لم أجد شيئًا منهما فيها وقع لى من مصادر ،

\* \* \*

## 73

لم أجد شيئاً منها معزوا لابن الدمينة نفسه، وما أصبته منها فهو إما معزو لغيره، وإما غير معزو البتة ــ:

فالأبيات : ٢ ، ٧ ، ١ ، ١ م ، ١ في الزهرة منسوبة لنهان العبشمي . ص ١ ٣١٠ . والأبيات : ٦ ـ ٩ في أمالي القالي ١ / ٢٠٢ عن نفطويه غير منسوبة .

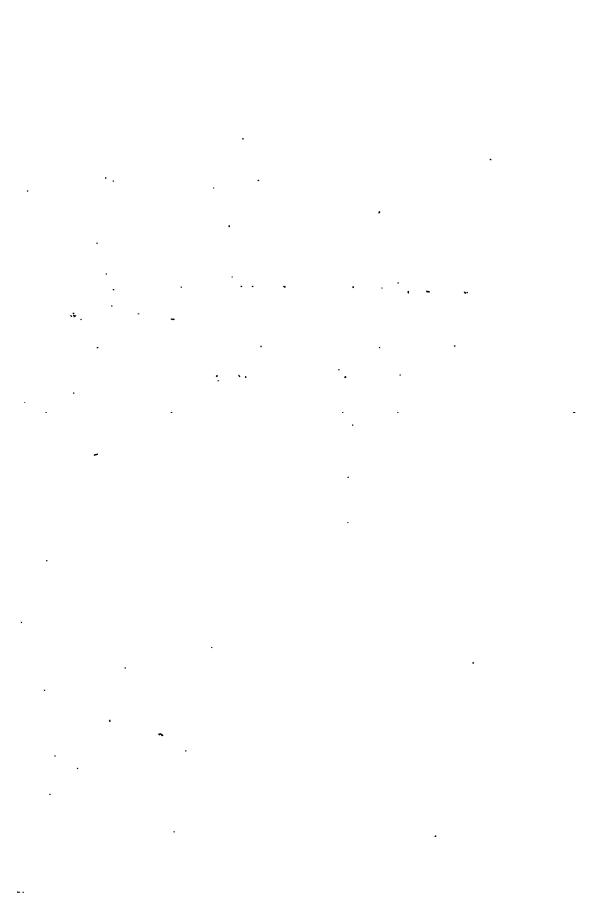

رَفَعُ معبن (لرَّحِمْ الْهُجِّنِي رُسِينَ (لِيْرِنُ (لِفِرُوفَ مِسِى

. تخريج القسم الثالث

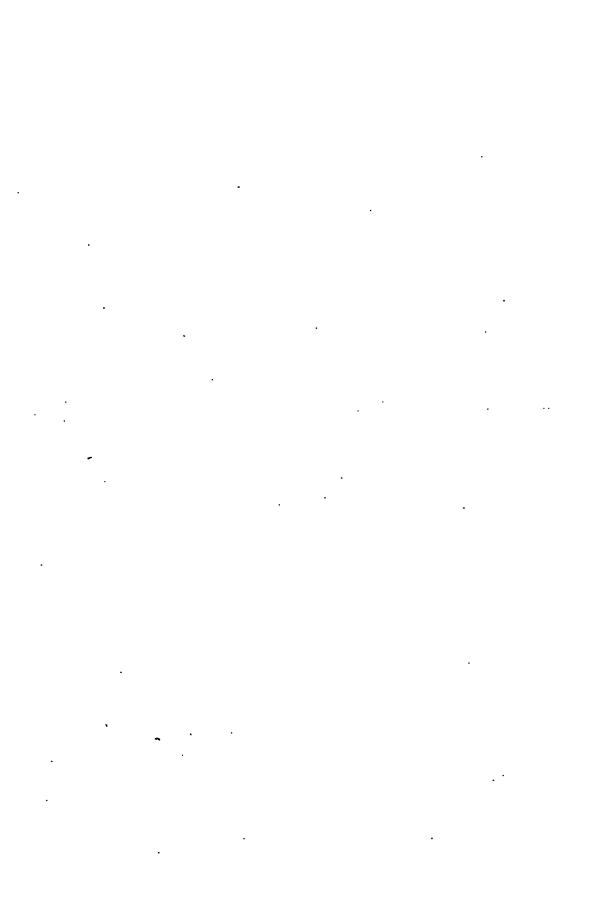

الأبيات ١ ـ ٧ ، ٢٢ ، ٢٤، ٤٢، ١ سلف فى رواية الديوان على خلاف فى الترتيب والبيت ١٨ عا زاده صاحبا الأشباه والنظائر . والبيت ١٨ فى اللسان( خلط ، ربع ولى ) غير معزو .

\* \* \*

# 14

١ ـ رواية الأشباه والنظائر:

الأبيات ٣ ، ٩ - ١١ ، ١٤ - ٢٣ مضت فى رواية الديوان ، والبيتان ٢ ، ٢ فى الزهرة ص ١٠٩ غير معزوين ، والأبيات ٥ - ٨ فى أمالى القالى ٢ / ٣٣ - ٣٣ عن ثعلب غير معزوة .

٢ ـ رواية الحماسة البصرية:

الأمات: ٤،٧، ٩ ـ ١١ سلفت في رواية الديوان.

\* \* \*

89

الأبيات: ١ ــ ٣ ، ٥ سلفت في رواية الديوان .

-

.

·

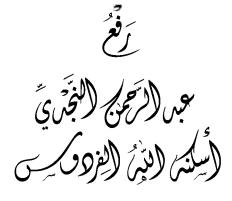

٣

تخريج القسم الرابع: الزيادات

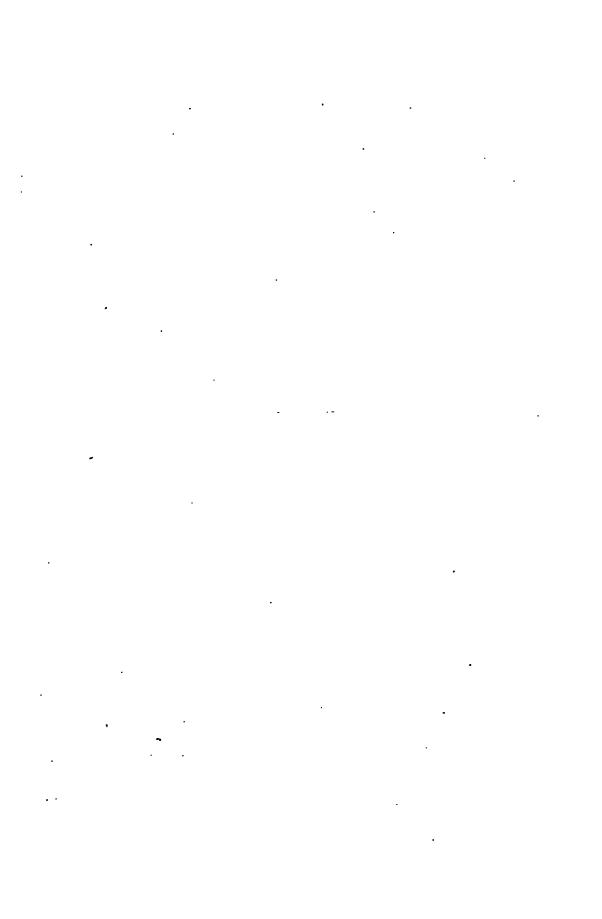

لم أجد شيئاً من هذه المقطوعات في غير المصادر التي أخذت منها .

\* \* \*

٦

البيت مع آخر \_ مكسورى الروى ـ ليزيد بن الطثرية فى الأغانى ٨ / ١٧٢ ، وهو أشبه بالحق ، فإن بزيد هو المعروف بهوى وحشية الجرمية .

\* \* \$

A - V

لم أجدهما في مصدر آخر .

\* \* \*

٩

هذه الأبيات من قصيدة طويلة لم أجد من عزا شيئًا منها لابن الدمينة غير الأبيات الثلاثة في العقد . وهي مما اضطربت أقوال الرواة في نسبته .

فنها أبيات فى الحماسة ٣ / ١١٢ ( شرح التبريزى ) وأمالى القالى ١ / ١٩٠ - ١٩٠ ، والكالى ٢٦ ، والأغانى ٦ / ٥ ، ومعجم البلدان (البشر) والشواهد الكبرى للمينى ٤ / ٤٦١ ( على هامش الحزانة ) - والحماسة البصرية ورقة ١٩٦ ( مصورة المجمع العلمى العربى بدمشق ) معزوة للصمة بن عبد الله القشيرى .

ومنها أبيات أيضاً تنسب لابن الطثرية في معجم مااستعجم (الرقاشان) ومصارع العشاق ٢٩٣؛ ووفيات الأعيان ٥ /١٢٤ نقلا عن معجم الشعراء للمرزباني، وليست في القسم المطبوع منه . وقال : « هي أبيات في غاية الرقة واللطافة، وذكرها أبو تمام الطائي في كتاب «الحماسة ، في أول باب النسيب وقال : إنها للصمة بن عبد الله القشيرى . والله أعلم بالصواب في ذلك . وقال أبو عمر يوسف بن عبد الله . . في كتاب «بهجة المجالس ، ما مثاله : للصمة بن عبد الله . أورد بيتين من وزن هذه وقافيتها ) . . ثم قال ـ أي ابن عبد الر ـ بعد ذلك : وأكثرهم ينسبون إليه هذا الشعر :

حَنْنَ إلى ريًّا ونفسُكُ باعدت مزارَك من ريًّا وشعبا كما معا وذكر الأبيات بكالهاكما ذكرها في الحماسة. وبعد الفراغ منها قال: ومنهم من ينسها إلى قيس بن ذريح ، وإلى المجنون أيضاً ، والأكثر أنها للصمة . والله أعلم ، آنتهي ماقاله ا بن خلكان .

ومنها أبيات للمجنون في الأغاني ٦٦/٢ . وتزيين الأسواق ٨٨ ، ٦٣ . `

وقد جمع ما تناثر من هذه القصيدة الأستاذ عبد العزيز الميمني من بعض المخطوطات ومن المصادر السابقة فبلغت . ٦ بيتًا ، ونشرها في مجموعة ( الطرائف الأدبية ) ص ٧٦ - ٨٠ وفاته أن ابن عبد ربه عزا الأبيات الثلاثة لابن الدمينة .

المقطوعة بأكلها في الزهرة ص ١١٣ منسوبة لابن أبي أمية .

لم أحد البيت في مصدر آخر .

# 14-12

هما أيضاً في ترجمته في الأشبـاء والنظائر ص ٢١٨ ( مخطوطة دار الكتب المصرية).

# 18.

وردت هذه المقطوعة في الأغاني في سياق خبر ، وأن ابن الدمينة كتب بها إلى صاحبته ، ووردت المقطوعة نفسها في الخبر ذاته في معاهد التنصيص ١٦١/١؟ وهي فيه على الأرجح ـ مأخوذة مع الحنر عن الأغاني. والبيتان: ٣، ٤ لابن الدمنة أيضاً في محاضرة الأرار ٢ / ٣٢ . وهى مع تقديم البيتين الأخيرين على الأولين فى الحاسة ٣ / ١٧٥ - ١٧٦ ( شرح التبريزى ) لخليد مولى العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس المعروف بأبى العميثل . وهى له أيضاً فى معجم البلدان ( نعمان ) بزيادة بيتين ، والبيت : ٣ له فى اللسان ( نعم ) .

وهى - بتقديم الأخيرين على الأولين أيضاً ـ فى الزهرة ص ١٣٢ لبعض الأعراب ، وهى أيضاً مع زبادة بيت جعل مطلعاً لها فى اللسان (سوا) غير معزوة.

10

وهذه أيضاً اضطربت في نسبتها الأقوال ـ :

فالبيتان: ٢، ٢ لابن الدمينة نفسه في اللالي ص ٢٥٨.

والبيتان : ٧ ، ٩ لابن الطثرية في الزهرة ص ٢٨ .

والأبيات: ١-٣،٥،٤، ٦ في أمالي المرتضى ٤٣٢/١ ( ٨٧/٢ – ٨٨ من الطبعة القديمة ) ومعجم الأدباء ١٧٢/١ – ١٧٢ بإسناد واحد في كليهما ينتهى إلى الأصمعي من قصيدة منسوبة للحسين بن مطير . وروايتها في الطبعة الجديدة من أمالي المرتضى تختلف في بعض الملفظ عن الطبعة القديمة ، ورواية القديمة ـ عندنا ـ أرجح لموافقتها ـ عماماً ـ لرواية معجم الأدباء ، وهي فيهما بإسناد واحد . والأبيات و ، ٩ ، ٩ في الحماسة الشجرية يُص . ١٥ من مقطوعة للحسين بن مطير أيضاً . والبيتان : ٥ ، ٩ وبينهما آخر للحسين أيضاً في روضة المحبين ص ٣٢٩ .

والأبيات : ٩ ، ٦ ، ٨ ، ٣ للمجنون من مقطوعة فى ديوانه ص ٣٤ . والبيت ه له أيضاً من مقطوعة فى ديوانه ص ٢٠ .

والبيت : ٥ من أبيات غير معزوة في الزهرة ص ٧١ .

\* \* \*

17

المقطوعه ـ باستثناء البيت الخامس ـ له أيضاً في الحماسة البصرية ورقة ١٨٢

( مصورة المجمع العلمى العربى بدمشق ) إلا أن البيت الرابع أسقطه ناسخها سهوا على ما يظهر . وهو موجود فى مخطوطة دار الكتب المصرية منها . والأبيات نفسها له أيضاً فى عيون التواريخ ، وفيات ١٤٣ ( مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق ) .

\* \* \*

#### 11

لم أجد منها في مكان آخر إلا البيت ه من مقطوعة للقتال الكلابي في الحماسة البصرية ورقة ١٧٦ ( مصورة المجمع العلمي العربي بدمشق ) .

华 安 读

### ۱۸

وهذه أيضاً بما اختلف في نسبته ـ :

فقد قال أبو إسحاق الحصرى فى زهر الآداب ص٤٥٥: . أنشد محمد بن سلام بعض هذه الأبيات التى أنشدها وزعم أنها لأبى كبير الهذلى ، ورويت ايزيد بن الطثرية وغيره ، والرواة يدخلون بعض الشعر فى بعض . . ، ثم ساق ثلاثة عشر بيتاً فيها أبيات المقطوعة بأكلها .

والأبيات: ١،٢،١،١،٥ من مقطوعة لابن الطثرية في الحاسة ٣ / ١٦١١٩٦ (شرح التبريزى) وأمالي القالي ١ / ١٩٦، ومعجم الأدباء ٢٠ / ٤٧،
ووفيات الأعيان ٥ / ١٠٠ - ٤١١. والبيت ١ له أيضاً في أساس البلاغة (بتل).
وقال البكرى في اللآلي ص ٤٧١ - وقريب منه في التنبيه ص ٢٠ - معقبا
على نسبة القالي ما نسب منها لابن الطثرية: وقال أبو بكر الصولي - وزاد في

التنبيه: ودعبل ـ هذا الشعر العباس بن قطن الهلالى؛ ومه أخلق هذا القول بالصواب، لأن الشعر لم يقع فى ديوان شعر ابن الطثرية وقد جمعت منه كل رواية ـ: رواية الأصمعى، ورواية الطوسى عن ابن الأعرابي، وعن أبي عرو الشيباني ، . ا ه

والبيتان : ١ ، ٣ في الأغاني ٥ / ٣١٨ ـ ٣١٩ لأعرابي من بني عقيل .

والأبيات: ١،٧، ، ، ، ه من تسعة أبيات غير معزوة في الزهرة ص١٠٧. والبيت: ه من أبيات في عيون الأخبار ، / ١٣٩ غير معزوة أيضاً.

\* \* \*

### 19

البيتان: ١، ٤ في معجم البلدان ( الصمد ) لبعض القرشيين .

\* \* \*

#### ۲.

لم أجد منها َ إلا البيتين : ٣ ، ٤ فى شرح المختار من شعر بشار ص ٩٨ معزوين لابن الدمينة نفسه .

\* \* \*

### 71

لم أجد البيتين في مكان آخر .

\* \* \*

#### 22

البيتان : ۲ ، ٤ للجنون في ديوانه ص ١٤ .

\* \* \*

# 78-75

لم أجد شيئاً منهما في مكان آخر .

\* \* \*

# 70

المقطوعة للمجنون في ديوانه ص ١٨ .

张 \* \*

لم أجد من نسبها لابن الدمينة غير الحالديين، والأكثر نسبتها لجميل، وقد وردت لجميل في الأغاني ٨ / ١٠٥، وبحموعة المعاني ص ١٦٥، و ديوان المعاني ١ / ٢٦٨ عن ابن الأنبارى، والوفيات ١ / ٣١٩، والحاسة البصريه ورقة ١٧٧ ( مصورة المجمع العلمي العربي بدمشق ) وروضة المحبين ص ٣٥٠ وهي في الزهرة ص ٩٥ غير معزوة.

\* \* \*

# 27

لم أجدهًا منسوبة لابن الدّمينة في مكان آخر .

والأبيات ١، ٢، ٤ فى الأغانى ١ / ٣٢٧ من مقطوعة لنصيب بن رباح . والأبيات نفسها فى الحماسة البصرية ورقة ١٧٥ ( مصورة المجمع العلمي العربى بدمشق ) لجامع الـكلابى .

والابيات نفسها أيضاً في الزهرة ص ٢٣٢ غير معزوة .

\* \* \*

# YÁ

البيتان في الحماسة ٣ / ١٣١ ( شرح التبريزي ) غير منسو بين .

\* \* \*

#### 29

البيتان في محاضرات الأدباء ٢ / ٦٤ غير معزوين .

\* \* \*.

## W1 - W.

لم أجد شيئاً منهما في مكان آخر .

\* \* \*

لم أجد من عزا شيئاً منها إلى ابن الدمينة غير الخالديين ــ :

فالأبيات الثلاثة من أربعة في الحماسة البصرية ورقة ١٨١ ( مصورة المجمع العلمي العربي بدمشق ) لسوادة بن كلاب القشيري .

والبيتان : ١ ، ٣ في الزهرة ص ٢٦٨ ليعض بني كلاب.

\* \* \*

3

لم أجدهما في مكان آخر .

\* \* \*

45

البيت الأول من بيتيه سبق مطلعاً لمقطوعته رقم (٢٠) في أصل الديوان. والبيتان وجوابها عليهما في الحماسة البصرية ورقة ٢٢٧ ( مصورة المجمع العلمي العربي بدمشق) ولم يرد بيتاها في نسخة دار الكتب المصرية منها.

\* \* \*

.40

\* \* \*

37

البيت ٣ في أساس البلاغة ( برم ) غير منسوب .

27

البيت في اللسان ( صفق ) لابن الطثرية ، وهو فيه أيضاً ( ضرر ) غير معزو .

\* \* \*

3

لم أجد البيتين في مكان آخر .

\* \* \*

3

البيتان في الحماسة ٣/١٥٧ (شرح التبريزى) غير معزوين .

\* \* \*

٤.

وردت المقطوعة غير معزوة فى شرح المرزوقى على الحماسة ٣/١٢٢٣ . وهى ليحيى بن منصور الذهلى فى الزهرة ص ٢١٤. والبيتان ٢،١ له أيضاً فى زهر الآداب ٢ / ٢٤٠، وجمع الجواهر ص ١٨٠.

\* \* \*

21

هما فى روضة المحبين ص ٨٥- ٨٦ و ١١٢ وذكر أن الحاكم أنشدهما الشافعى فى كتابه (مناقب الشافعى) وأولهما آخر الاثة أبيات للخضل بن عبيد فى محجم البلدان (واقصة) وهو أيضاً فى مقتاوعة لجميل فى ذيل أمالى القالى ص ١٠٣ وأولهما أيضاً ثانى بيتين فى الزهرة ص ٢٥٣ - ٢٥٤ غير معزوين.

وهو أيضاً أحد اثنين في مجموعة المعانى ص ٢٠٦ غير معزوين.

\* \* \*

27

عزاه المفضل بن سلمة في الفاخر ص ٢٤٣ لابن ميادة .

البيتان له أيضاً في عيور التواريخ وفيات ١٤٣ ( مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق).

وهما أيضاً من أربعة في معجم البلدان ( أبرقان ) لأعرابي لم يسمه .

\* \* \*

28

المقطوعة له. أيضاً فى عيون التواريخ وفيات ١٤٣ ( مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق).

\* \* \*

80

لم أجد من نسبها إلى ابن الدمينة ، أو إلى طارق بن نابى ، كما فى الحماسة البصرية . وكل من رواها ، أو روى شيئاً منها ، أبهم نسبتها أوعزاها لأعرابي ـ:

فالأبيات ١، ٣، ٤ مما نسب لابن الدمينة من قصيدة فى الأغانى ٩ / ٢٨٣ لبعض الأعراب عن ثعلب ، وروايته لها مشابهة لرواية الحماسة البصرية ، وفيها الأبيات التي لم تنسب لابن الدمينة أيضاً . والأبيات ١ ـ ٤ من ستة فى أمالى الزجاجي ص ١٨ عن الأصمعي غير معزوة ، وهي نفسها في الزهرة ص ٢٠١ من خمسة لبعض الأعراب . والأبيات الحمسة المنسوبة لابن الدمينة كلها فى زهر الآداب ٢ / ٩٧٥ لأعرابي . والأبيات : ١ ـ ٣ في محاضرة الأبرار ٢ / ٣٥ ، الآداب ٢ / ٩٧٥ لأعرابي . والأبيات : ١ ـ ٣ في محاضرة الأبرار ٢ / ٣٥ ،

\* \* \*

13

هى له أيضاً فى عيون التواريخ وفيات ١٤٣ (مخطوطة دار الكتب الظاهرية).

هى له أيضاً في عيون التواريخ وفيات ١٤٣ (مخطوطة دار الكتب الظاهرية)

\* \* \*

# 13

الوارد فى أصل الحماسة البصرية منها الأبيات ١ ــ ٥ والسادس زدناه من عيون التواريخ ، وهى ثابتة له فيه أيضاً وفيات ١٤٣ ( مخطوطة دار الكتب الظاهرية ) . والبيتان : ١ ، ٣ له أيضاً فى تشذيف السمع ص ١٤ -

والبيتان ٢،١ لجيل في الزهرة ص ٣٥٨ . والبيتان: ١،١ له أيضاً من مقطوعة في وفيات الاعيان ٢ / ٣١٨.

والبيت ٣ في الزهرة ص ٣١٦ من أبيات لمعاذ ليلي .

والبيت ٣ نفسه للمجنون من قصيدة في ديوانه ص ٦٨ .

والأبيات : ٢،٣٠١ في الحماسة ٣ / ١٦٤ ( شرح التبريزي ) غير معزوة .

\* \* \*

# ٤٩

. هما له فى عيون التواريخ وفيات ١٤٣ ( مخطوطة دار الكتب الظاهرية ) .

 ٣ / ١١٥ (شرح التبريزى) غير معزوين ، فلعله رآهما فى نسخة من الحماسة معزوين له . و نقل الأستاذ الميمنى البيتين من هذا الموضع من الوفيات فى ملحق ديوان إبراهيم هذا ص ١٨٥ من مجموعة و الطرائف الأدبية ، ، وقال : و هما له فى البصرية فى النسيب ، فيظهر أن النسخة التي لدى الاستاذ الميمنى من الحماسة البصرية عنالفة للنسختين اللتين رأيناهما ، وهما (مصورة المجمع العلمى العربى بدمشق) و ( مخطوطة دار الكتب المصرية ) .

والبيتان في الزهرة ص ١٢٧ ـ ١٢٩ لبعض الأعراب .

\* \* \*

٥.

انفردت نسخة دار الكتب المصرية من , الحماسة البصرية ، بهذه المقطوعة . والأبيات ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٨ مع آخر في أولها لجيل في الزهرة ص ١٠٠

\* \* \*

٥١

انفردت نسخة دار الكتب المصرية من والحاسة البصرية ، بعزو هذه المقطوعة لابن الدمينة ، وهى فى الورقة ١٩٧ - ١٩٨ من (مصورة المجمع العلى العربى بدمشق) من الحماسة البصرية لأبى دهبل الجمحى ، وفيه و وتروى لابن أبى ربيعة ، . وهو الصواب .:

فقد وردت الأبيات ۲،۳،۶،۱ في مقطوعة لأبي دهبل في الأغاني ٧ / ١١٩ – ١٢٠ (صوت) والأبيات نفسها ـ بترتيب رواية الديوان: ١ ـ ٤ ـ ـ ٤ ـ له فيه أيضًا له ٧ / ١٢٠، في سياق خبر، و ص١٢١ في سياق خبر آخر.

وهی ـ بأكملها ـ بترتيب: ۲،۳،۲،۵،۵،۲ في ديوان عمر ص ۲۰۸.

\* \* \*

07

لم أجد البيت في مكان آخر .

هكذا وردت نسبة البيت فى اللسان ـ لابن الدمينة . والصحيح أنه لذي الرمة ، وهو فى ديوانه ص ٢٠٠ من قصيدة . وكذلك أورده لذى الرمة صاحب ألحماسة البصرية مع آخرين ورقة ٢٣٦ ( مصورة المجمع العلى العربي بدمشق ) . وورد ـ أيضاً ـ فى الزهرة ص ٢٧١ مع ثلاثة أخرى غير معزوة .

\* \* \*

#### ٤٥

لم أجده ، ولم أجد شيئاً من صلته ، في أى مصدر آخر ، ويظهر أنه مطلع قصيدة لم تصل إلينا .

\* \* \*

#### 00

الأبيات: ١، ٣، ٤ فى بلاغات النساء ص ١٩٧ لحيرة بنت أبي ضيغم البلوية ، عن الزبير بن بكار . والأبيات: ١ - ٤ فى الكامل ١٠٥ - ١١٠ غير معزوة فى أصل المبرد ، وفى تعليقات الأخفش أن أبا على أنشدها لأم ضيغم البلوية ، والرابع منها من زيادات الأخفش عن غير المبرد . والأبيات نفسها فى أمالى القال ٢ / ٨٣ لحيرة بنت أبى ضيغم - كافى بلاغات النساء - لا لام ضيغم - كافى بلاغات النساء - لا لام ضيغم - كافى المنان عم لها كانت تهواه . كا قال الاخفش - عن أحمد بن يحيى وغيره ، تقولها فى ابن عم لها كانت تهواه . والأسات فى الزهرة ص ٦٦ غير معزوة .

\* \* \*

### 70

هكذا نسبها ابن شاكر في عيون التواريخ ـ لابن الدمينة . وهي في الحماسة البصرية ورقة ١٩٧ ( مصورة المجمع العلى العربي بدمشق ) وذيل أمالي القالى ، للفرزدق وهي في ديوانه ص ٧٨٠ من قصيدة مطلعها :

يا أخت ناجية بن سامة اننى أخشى عليك بني إن طلبوا دمى وهي الفرزدق أيضاً في ذيل أمالي القالي ص ٨٣.

هما فى الحماسة البصرية ورقة ١٧٥ ( مصورة المجمع العلمى العربى بدمشق ) غير معزوين .

\* \* \*

#### ٥٨

هما أول مقطوعة من أربعة أبيات للسمهرى بن بشر العكلى في الحماسة البصرية ورقة ٢٠٨ ( مصورة المجمع العلمي العربي بدمشق ) .

\* \* \*

7 - 09

لم أجد شيئاً منهما في مصدر آخر .

\* \* \*

· 

And the second s

e desprise to the second of th

.

Acres Carlos Services ÷ .

استدراك

ا ـ جاء في ص ٦ مانصه : « قال أبو مسلمة : تحالفت سـعد الريث وهم الفزر ، وتيم وهم رهط ابن الدمينة . . . »

وعلقت فى الحاشية: ١: «كذا فى الأصل ، والكلمة كلم المشكلة ، ولم أجد شيئا بما قال فيما وقفت عليه من كتب الأنساب . والمعروف فى « الفزر » أنه لقب سعد بن زيد مناة بن تميم بن مر .... وسيأتى فيما يلى [أى ص ٧] أن زوج ابن الدمينة: «إحدى بنى الفزر »، وقد ذكر هو نفسه « الفزر » في شعره فقال (المقطعة ١٣ ا ـ الديوان):

شغى النفس أسياف بأيمـان فتية من الفزر جالت فى عقيل صدورها ولم أقف على شيء و راء هذا » . ا ه

وقد أطلعنى مؤخرا الأستاذ العلامة الشيخ حمد الجاسر على نسخة لديه من كتاب « النسب الكبير » لابن الكلبى ، مصورة عن مخطوطة الاسكوريال ، وقد جاء فيها ج ١ ص ٢٥١ مانصه : « . . . وولد ربيعة بن عفرس أكلب ، ويقال : أكلب ابن ربيعة بن نزار ، فولد أكلب مبشرا ، والحارث ، وهو أبو جليحة \_ بطن ، والريث ، وعمرو ، والحزر ، فولد مبشر بن أكلب تيم الله \_ بطن ، وهو الهزر \_ بطن منهم أنس بن مدرك . . . . »

ومن ثم فصواب ماجاء في الاصل: «الهزر» في المواضع الثلاثة المذكورة آنفا. ٣ ـ وقعت في الديوان بعض هنات مطبعية نشير إلى بعضها فيا يلي ـ :

> ص س الخطأ الصواب ۱۱ تُمان زَمان زَمان أَمان الصواب على المعال ال

| الصواب     | الخطأ    | س  | ص   |
|------------|----------|----|-----|
| يَكُلُمُ   | يتكلكم   | ٣  | 23  |
| عَتبت      | عَتِبْتِ | ٧  | ٤A  |
| غلى        | غلا      | ١٤ | ۲0  |
| هِزَّ ان   | هَزَّ ان | ٦  | 108 |
| ر ر<br>يشف | يَشِف    | ٤  | ۱۸۰ |
| واقف       | واقفُ    | ١٠ | ۲٠٩ |

٣ - سقط ، أثناء الطبع ، رقم القصيدة ( ٣٣ ) ص ٥٦ فيستدرك .

# رَفْعُ بعبى (لرَّحِنْ) (البَّجْنَّ يُّ (سِيلنم) (البِّنْ) (الِفِرُوفَ بِسِ

الفهــــارس العامة

Francisco de la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Companya

•

أ — شعر ابن الدمينة <sup>(١)</sup> رقم القصيدة القافية ألصفحة رقم القصيدة القافية المفحة ذنوبها قافية الباء ١٦ \_ ص ١٨٤ كعوبها ۱۷ ــ ص 140 ٨٤ \_ د خضائها ۲٠٤ '۶۶ سے میں لعوبُ ٩٨ رقيبها ر پتصبب 178 معتب معتب 131 قافية التاء مهيب 190 ربيبُ 177 ۲.. ۳۹ ـ ص غه ــ د ركبا 171 متأشبا 717 قافية الحاء الطالب 40 متيځ عاتب 195 أقاربه ورائحُ ١٤ \_ د 2 - TT 22 يلمح حاطئية 140 ١ - ص حبائها 3-53 77 طبيئها 177

 <sup>(</sup>١) نسقنا مفردات كل تافية وفق حركاتها: الضم ، نالفتسح ، نالكسر ، نالسكون ، وأخرنا الموصول منها بهاء على الحرد منها ، مع تقديم الوصول بهاء المذكر ، ورمزنا إلى جانب أزتام النصائد والمقطعات ، د د ، لأصل الديوان ، و « م » لصلته .

|        |               |           |              |                    | •         |
|--------|---------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| الصفحة | رقم القصيدة   | التافية   | الصنحة       | وقم القصيفة        | القافية   |
| ۲۵     | > _ TT        | غمر       | . 14         | >- 1               | ملاح      |
| 141    | ۱۳ – ص        | بحقارِ    | 41.          | ٤٥ _ ص             | كالضباح   |
| 141    | ۲۳ _ ص        | اغترارِ   | •            | 1. 11              |           |
| 197    | ۳۱ _ ص        | جعفر      |              | قافية الدال        |           |
| ١٨١ .  | ۱۱ _ ص        | حاجرُهُ   | 14.          | ٥٣ ـ د             | هند ٔ     |
| 114    | ۱۰ _ ص        | ناظر ُهُ  | ٤٧           | ۲۲ ـ د             | مشيدا     |
| 197    | ۳۲ _ ص        | حاضرُهُ   | ۱۸۷          | ۱۹ ـ ص             | نجدا      |
| 199    | ۳۷ – ص        | معاذرُه   | ٨٠           | 2 = £1             | رد        |
| ٣٤     | . > - 18      | ذ کورُها  | 188          | 7ه ــ د            | سهد       |
| 177-   | ٧ ـ ص         | دبو رُها  | ٥٠           | >- Y9              | يز يدها   |
| 191    | ۲۱ _ ص        | أزورُها   |              |                    |           |
|        | قافية السين   | 1         |              | قافية الراء        |           |
| ,      | فقه اسین      | ,         | ٤٩           | 5 - YA             | بشيرُ     |
| 114    | ١٥ _ د        | ٔ نفسی    | 00           | ٠<br>٢ <u> </u>    | قطارُ     |
|        | قافية الصاد   |           | ٦١           |                    | تغمیر     |
| . 44   | ۶ <b> ۲</b> ۷ | القميص    | . <b>५</b> ५ | ۸۳ ــ د            | القدرُ    |
|        |               | , ,       | ۹.           | 3 - 88             | يجور      |
|        | قافيه العين   |           | 177          | ٦ ـ ص              | الدارُ    |
| ۸Y     | > <u>-</u> 24 | صانع      | ıM           | ۲۰ – ص             | البكورُ   |
| 41     | ه٤ ــ د       | وولوعی عُ | 4.1          | ٤١ ص               | ناخلو     |
| 144    | ۹ _ ص         | تصدعا     | 7.1          | ٤٢ _ ص             | صبرا      |
| 3.7    | ٧٤ _ ص        | ملمعا     | ٤٥           | 3 <del>-</del> 7 £ | الفوابر . |
|        |               | •         | 1            |                    | r         |

. **५**٧۴

| الصفحة             | رقم القصيدة    | القافية        | الصفحة     | رقم القصيدة      | القافية        |
|--------------------|----------------|----------------|------------|------------------|----------------|
| 1.                 | ٥ – ٣          | قتيلا          | 7          | ٠٤ – ص           | مربع           |
| 45                 | ٥- ٩           | غليلا          | .198       | ۲۷ ــ ص          | لوامعُــه      |
| ٥٤                 | > <b>- 40</b>  | ذيولا          | ۲٠٦        | ۴۹ ـ ص           | شفيعُما        |
| 119                | 5 <u> </u>     | تبالا          | -          | قافية الفاء      |                |
| ۱۸۰                | ۱۰ – ص         | جميلا          | 188        | > - eV           | المساعف        |
| 14                 | <b>&gt;_ 6</b> | نعلى           | 140        | ۲ _ ص            | الصحائف        |
| 79.                | ۶۳ – د         | العاذلِ        | 4.9        | ۰ م ص            | واقف           |
| ۲Λ                 | 73 _ 4         | خليلِ          |            | قافية القاف      |                |
| ٩ ٤                | ٧٤ ــ د        | أهل            |            |                  | عواتقهٔ        |
| 18.                | ۸۵ _ د         | كالأسمال       | ٥٢         | ٥ ـ ٣٠           | _              |
| 194                | ۲۹ _ ص         | بلابك          | <b>£</b> £ | > <del></del> 47 | يعايقها        |
| <b>6</b> 人         | ٤٣ _ د         | ينالها         |            | قافية الكاف      |                |
| 190                | ۲۸ ـ ص         | ذميكها         | 14         | ٤ _ د            | بدالكِ         |
| 147                | ٣٣ _ ص         | تبولهُا        | 170        | رواية أخرى       | »              |
|                    | قافية الميم    |                | 174        | ۱٤ ــ ص          | بذائرِ         |
| · <b>Y•</b>        | ۸ ـ د          | الغائم         | 199        | ۳۸ _ ص           | ضلالك          |
| ٤١                 | ۶ – ۱۹         | سليم           | ۲۱۰        | ۵۳ ـ ص           | وهالكِ         |
| ٤٨                 | >- YY          |                |            | قافية اللام      |                |
| ۲٠۸                | ٥١ - ص         | سليمُ<br>نتكلم | ۱۹         | >- Y             | حاملُ          |
| <b>Y</b> ٩         | ٥-٤٠           | قراكما         | 44         | >- \0            | يزول           |
| 141                | ۱۲ ص           | أظلما          | ١٨٦        | ۱۸ ـ ص           | فبتيل <i>أ</i> |
| 24                 | ٢١ ــ د        | مقام           | 7.1        | ٤٣ ـ ص           | د ليلُ         |
| ( ۱۸ ابن الدمينة ) |                |                |            |                  |                |

| الصفحة | رقم القصيدة | القافية | الصفحة | رقم القصيدة | القافية              |
|--------|-------------|---------|--------|-------------|----------------------|
| ۱۷٦    | ٤ - ص       | اللمعان | 179    | ۸ _ص        | الهائم               |
| ۱۹۸    | ٣٦ _ ص      | كبدان   | 711    | ٥٦ _ ص      | المؤسم ِ<br>المؤسم ِ |
| ۲1.    | ٥٥ _ ص      | مختلطان | 414    | مه _ ص      | أمنه                 |
| 95"    | 73 - c      | وأميمها | 77     | 2-19        | صنريمها              |
|        | قافية الهاء | ,       | 190    | ۲۹ _ ص      | كلاثيها              |
| ۸ .    | 2- I        | أخانيها | 818    | ۸ه ــ ص     | عظامرا               |
| • 44   | ۶۵ ــ د     | نأتيها  | <br>   | قافية النون |                      |
| ١٧٢    | رواية أخرى  | ))      | ٣٩     | ۱۷ ــ د.    | حزین                 |
| 191    | ۲۲ ص        | مقاتاها | ٤٠     | >- \^       | خانا                 |
| -      | قافية الياء |         | 00:    | 2-41        | يوانينا              |
| ٤٣     | 3-Y·        | فؤاديا  | 10.    | ٥ ــ ٦٠     | اصدقينا              |
| 197    | ۳٤ – ص      | » ·     | 109    | > - 71      | سقينا                |
| 198    | ۲٤ – ص      | خاليا   | ٨٨     | 2-17        | مدلجان               |
| 197    | ۳۵ ـ ص      | ناسيا   | ١٩٨    | رواية ثانية | <b>»</b>             |
| 7.7    | ۶۸ – ص      | تقاليا  | 14.    | رواية ثالثة | »                    |
|        |             | •       |        |             |                      |

# 

| ألصتحة           | ماحب الثعر         | القافية       | الصفحة            | صاحب الشعر ا                                      | القافية        |
|------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| ۸٧               | أوس بن حجر         | تحمدى         |                   | قافية الباء                                       |                |
| ۸۸               | (إسحاق الموصلي)    | زيادِ (       | ٥٣                |                                                   | الحلبُ         |
|                  | قافية الراء        |               | ٥٨                | ذو الرومة                                         | يضطرب          |
|                  |                    | t.            | ۸۸                | <sup>-</sup> جــر پر                              | رئا <i>ب</i> ِ |
| 11               |                    | ينظــر<br>. ب | 177               | -                                                 | الحواجب        |
| ٤٠٠              | جــرير             | مطير '        | 14.               | معاوية                                            | بالعذاب        |
| ٥٤               | ذو الرمة           | الأجر'        | ٥٨                | جــر پر                                           | اقترابها       |
| 44               | جــر ير            | نوارُ         |                   | قافية الحاء                                       |                |
| ۸۴               | امرؤ القيس         | بيقرا         |                   | مزاحم الخثعمية                                    | 1 1            |
| $\lambda\lambda$ | جــو يو            | عــور         | ^                 | ,                                                 |                |
| ٩٣               | جسو پو             | أحبار         | 1                 | قافية الدال                                       |                |
| 179              | جــر <u>ب</u> ر    | الأحجار       | 70                | ية بن أبي الصلت                                   | ترعدُ أم       |
| •                | قافية العين        |               | ٨٤                | الأعشى                                            | أنجدا          |
|                  |                    |               | 91                | د بن الورد الجعدى)                                | عمدا (ور       |
| 94               | النابغة الذبيانى   | الأصابع       | 14                | معب بن عمرو الساولي                               | فؤادی مص       |
| 1 • 1            |                    | أوجعُ         | ٥٦                | ذو الرمة                                          | النضد          |
| 44               | الفرزدق ، أو       | الأصابع       | 1                 | جرير ، أو ( إسحاق                                 | •              |
|                  | (أبو يزيد العقيلي) |               | <u>;</u><br> <br> | الموصلي )<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                |

<sup>(</sup>١) ماورد فى أصل الديوان من الشواهد غير معزو ، وعزواه فى الحواشى ، فقد أحطها اسم قائله فى هذا الفهرس بهلالين .

:.

· .

| الصفحة | رقم القصيدة       | القافية  | الصفحة   | رقم القصيدة        | القافية     |
|--------|-------------------|----------|----------|--------------------|-------------|
| 149    | (عمرو بن شأس)     | زعم      |          | قافية القاف        |             |
|        | قافية النون       |          | 14       | ذو الرمة           | فيغرق       |
|        |                   |          | 74       | · <del>_</del>     | التواق      |
| ٦.     | جـرير             | بينا     | ٥٣       | الفرزدق            | ر<br>يبوقها |
| ٨٢     | (عدی بن زید)      | مينا     |          | ةافيــة اللام      | •           |
| ١٠٩ .  | جسو يو            | رؤ يانا  | · .      | •                  | •           |
| 44     | ( أفنون التغلبي ) | اللبن    | <i>i</i> | تیس بن زهیر        | النقيل'     |
| 119    | امرؤ القيس        | بدهان    | . 0      | جــرير             | محلالا      |
| ١٠٠    | · <u>-</u>        | مستكن    | ۳۸       | جــر ير            | عو يلا      |
|        | า แ ซ บ์ซ         |          | ٨٤       | ذو الر.ة           | زالا        |
|        | قأفية الهاء       |          | ٩٧       | جــو يو            | عجالا       |
| ٦      | مزاحم السلولي     | عاو يهها | ٦.       | جــرير             | عتلى        |
| ٨٧     | ( طفيل الغنوى )   | حاديها   | 14.      | حريث بن زيد الحيل) | مثلی (.     |
| ٩٣     | _                 | ليقسي    |          | قافية الميم        |             |
|        | قافية الباء       |          | 1.9      | دو الرمة           | النجوم      |
| ٨٨     | عنترة             | التواليا | 44       | (البريق الهذلي)    | صميمى       |
| 1.4    | جــر پر           | نائيا    | ١٠٠      |                    | كالقنمم     |
|        |                   |          | •        |                    |             |
|        |                   |          |          |                    | ٠.          |
|        |                   |          | •        |                    |             |
| •      |                   |          |          |                    |             |

```
عِي (لاَتِّي) (الْجَنِّي
(يُسِلِثُنَ (لِنِهِنُ (اِنْهِرُ (الْجَوْدکيسَ
             ۲ – فهرس الآیات
     ٣٤ ـ سورة سبأ
رقم الآية
                                           ٧ - سورة المقرة
                                      رقم الآية الصفحة
                                       11
1.7
                                           ع ـ سورة النساء
111
   ٤١ ـ سورة فصلت
                                       71

 م - سورة المائدة

 7.1
٤٦ ـ سورة الأحقاف
                                      111
                                          .
١٠ ـ سورة يونس
                                      171
٤٩ ـ سورة الحجرات
                                           ۱۱ - سورة هود
                              14.61.4
 ١٥ ـ سورة الذاريات
                                        ۱۲ ـ سورة يوسف
                                       97
   ٥٦ ـ سورة الواقعة
                                          ١٥ ـ سورة الحجر
                                        17
                                          ۷۰
۲۰ ـ سورة طه
 ٧٠ ـ سورة المعارج
                                     119
     ٧٢ ـ سورة الجن
                                   ٢٦ ـ سورة الشعراء
 9 1
                                    44
                                                    1.1
   ٧٣ ـ سورة المزمل
                                          ٣٠ ـ سورة الروم
                                 ۸۶
۲۳ ـ سورة الاحزاب
  11
    ٧٤ ـ سورة المدثر
                49
11.
            ٣ – فهرس الأحاديث
```

1 . 1

1.7

١ ـــ إذا مشى فكأنما يتقلع من صبب

۲ ــ فلم أر عبقريا يفرى فريه .

رَفْعُ

عبى (ارَعَنَى الْخَبَى الْخَبَى الْخَبَرِي الْخَبِرِي الدِينِ ا

ابن الأعرابي ٩ ذو الرمة ١١٩،١٠١٠٠ الأعشى ٨٣ الأعشى ٨٣ الأعشى ٨٣ المرق القيس ١١٩،١٠١٠ الزبير بكار ١١٥،١٥١، ٩٨ المرا المين ١٨٥ المرك المرك ١٨٥ المرك المر

أبو العباس = ثعلب العباس = ثعلب عبد الله بن شبیب ۹۲،۸۸،۸۷،۹۰ عبد الله بن شبیب ۱۸۳،۹۸۰ عبد الله بن عثمان ۱۳ عبد الله بن عثمان ۱۳ عبد الله بن عثمان ۱۳ عبد الله بن عثم بن عفر س ۲ عبد الله بن المعتز = ابن المعتز حاتم بن عفر س ۲

ابن حبيب ١٣٠، ١٢٩ عبس ٩ حميد بن أنيف ٩٨ عروة بن حزام ١٢٠ حميد بن أنيف ٩٨ عررة «مولى ابن عباس ، ١٢١ الدمينة بنت حذيفة و أبو على القالى ١٨٣

محمد بن محمد الخويلع ١٣٠ عمر بن الخطاب ١٠٦ محمودة ۲۲،۱۳، ٤٧ أبوعمرو ١٢٨ مزاحم بن عمرو السلولي ٦ - ٩، أبو عمرو المطرز ١٨٣ 188 (181 عنترة ۸۸ أم مزاحم ۸ عرف بن حسان ۲۶ أبو مسلمة موهوب بن رشيد ، ٦،٥ الفراء ۲۷، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۶، مصعب الزبيري ۹۸،۱۴ 174 ( ) 7 . مصعب بن عمرو الساولي ٩- ١١ الفرزدق ۳۳،۳۳ معاوية بن أبي سفيان 🕒 ١٢٠ بنو قحافة بـ ان المعتز ١٣ القشيرى ٢٠ معن بن زائدة ٢٩ قيس ه موهوب بن رشيد 🕳 أبو مسلمة 🏿 قيس بن زهير ۸۸ النابغة الذبياني ٢٢ قيس بن الملوح ١١١١ ٢٠٦، بنو عیر به أبو مالك ١٤٤ هارون بن زکریا الهجری ۱۳۵ محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم 🚞 هذیل ∨۹۰ المزر(١) ٧،٧ رسول أنة محمد بن الضحاك ٩٨ هلال بن عامر ه

<sup>(</sup>١) وردت في الأصلُّ: « الفزر » وصوابها « الهزر »و انظر الاستدراك م ٢٦٧

# ب - فهرس الأعلام الواردة في شعر ابن الدمينة (١)

أبرهة بن صباح ۲۰/۹۰ بلال بن حمامة ٥٨/٢٩ الْأخنسان .٦/٦٥ ه تیماء ۲۱/۱۶ ه أصماء ١٢/١٢ - ١٥/٤ ثقیف ۲۰/۷۶ أكلب ٣/٣ جحاش ۱/٦٠ . أمامة ١١/٢٠ ص ٢٠/١٠ ه أم جعفر ص ١/٣١ ه أميمة ١/٢ - ١/٤ - ١/١ -حازم 1/18 حاشد ۲۰/۱۰ T . 1/7 - 14 . 7/X 1/08 - 12 --18 19/TO-A/TI ص۱/۱۲، ۳ £ ( 4/44 - £ ( 7/44 خالد ۲۰/۸۰ ( E(1/ 4- 1E ( 1/ 4) خشم ۷۰/۳۲ - ۲۰/۱۰/۲۳ -A · V/ E9 - 1/ET-1T ابنا دخان ۲۰/۱۰ ( 44.14.1.161/0. ربيعة ١٠/٠٥ ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) رسولالله صلى الله عليه وسلم ٢٩/٥٨ -N/0V-11.497.41 -YV . YO . IN. 11/0A A . /7 · --V/71-7+ 11V/09 رعل ۲۰/۲۲، ۲۶ 1/8-0 الروم ۲۰/۲۸ ص-۳/۲-۲/۲،۷،۹-ابن زید ۵۰/۸۷ 7 6 1/42 هزينب ٥٥/١ ٤٤/٦٠ ه سعاد ص ۱/<sub>4</sub>۰ مكيل 70/7. ه سلامة ر ١/٤٩

<sup>(</sup>۱) الإحالة في هذا القسم من فهرس الأعلام على القصائد والأبيات ، وقد وضعنا نجمة (\*) الله جانب أسماء اللسوة اللآن شبب بهن ، ورمزنا بحرف « س » لصلة الديوان ، و « ر » للروايات المثبتة في القسم الثالث ، و «أ» للرواية الأولى ، و «ب» للرواية الثانية .

ابن عمرو ۱۱۱ ه. ه أم العمر ص ١/٤ \* أم عمرو ۲۲/۱۲–۲۱۱۱، ۲۰۰۹ ر ۱۲ - <sup>آ</sup> / ۲۰ ٣/٢٨-٤٠٣ ١٦ ص عمرو بنی زبید ۲۲/٦٠ عرو بن عجلان ۱/۵۳ عوف ص ۱/۲۹ ه أم الغمر ١٧،١٣/١٢ ر ۱۲ - ب اه غنی ۶۰/٦٠ قریش ص ۱/۵۳ قطن ٦٠/٦٠ قيس ۲،۱/٥ - ١ - ١/٥ ٢ 07/7. کلاب ۲۲/۲۰، ۲۲ - اللي ٢٣/ ١-٠٠/١١ ، ١٢ -Y : 1/24 - 2 - 1/27 -1.7 ( 59/0 - - 7/ 51 11/71 ص 10/0-7/17-37/7 71/29-1/77-7-1/40 ه بنت مالك ر ١/٨ محمد 😑 رسول الله صلى الله عليه وسلم

ه سلبی دسلیمی، ۱/۳۸ - ۱/۳۸ ، 14.4 94/0. - v - E/EA 41 . 4 . . 14 . 14/09 -1.676/7. د ۶۹/٤١ ٨ ، ١٠ ص ۱۰/۲۰-٤ ، ۲/۱۰ ص 1/4. سلول ١/١ سليل ۲۷/٦٠ ه سمراء ١/٤٥ ، ٢ ابناشتیر ۱/۹۰ الشداخ ٢٠/٠٠ شنوءة ١٦٠٠ الضاب ٢٢/٦٠ ه ظمیاء ص ۲/۲۹ - ۲/۲۲ ، ۲ عامر ۲۶/۹۰، ۲۵، ۲۵ عياش ٢٠/٦٠ ابن عبدالله ١١٣ عروة العذرى ١/٥٣ 1.19/19 shae 0 س ١/٣٥ ٣ عقيل ١/١٣ ه أم العلاء ١/١٠

عرو ۲۲/٦٠

هزان ۲/۲۰ مزاحم بن عمرو ۲/۲ مصعب بن عمرو ۱/۳ هند ( صاحبة ابن عِلان ) ١/٥١ ast p7/43 ه هند ۲۰/o معد بن زائدة ۲۹/۵۰/۱۳ مرازن ۲۹/۲۰ ابن هوذة ٢٦٦٠ ملاعب ۲۰/۲۰ ذر مهدم ۲۰/۹۰ وائل ۲۹/۲۹ ه نوار ۱۵/۷،۸ يحابر ١١/٦٠ الهزر ۱/۱۳ ذو ين ۲۹/۲۰ - ۲۰/۲۷

 فهرس الأماكن عبر (الرَّحْنِيُ الْخَبِّنِيُّ ا - الأماكن الواردة في الأخبار والشروح الأبرقان العبلاء 1161. ۲٨ العراق بغداد ۸٣ ۸٣ تهامة عسيب 7 & ۸۳ الحجاز الغمر 1.4 ٥ الغور حجلاء ( حجيلاء ) ١٠١،٦٢ ۸٣ الكوفة ۸٣ الصزاة ... Y٣ 700 PP صنعاء ۸٣ 11

# ب - فهرس الأماكن الواردة في شعر ابن الدمينة (١)

| <u>.</u>                                                                                                                              |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ١/٦١ حفير ١/٤٢                                                                                                                        | الأبرقان              |
| ص ۲/٤٣ الحقل (ذات الحقل) ٢/٤٣ ص                                                                                                       |                       |
| ر ۱۲ - أ/١٦ مل مراع<br>المراح المراح المراع المرا | ذو الأثرا             |
|                                                                                                                                       | أخرب                  |
|                                                                                                                                       | الأعراض               |
| ۲/٥٦ داحة ٢/٥٦                                                                                                                        | بدر                   |
|                                                                                                                                       | برقة جاء              |
|                                                                                                                                       | بر.<br>بطن قو         |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                               | بيشة                  |
| , 11.                                                                                                                                 | بيسة.<br>تثليث        |
| 1 :1:                                                                                                                                 | سی <i>ت</i><br>تر بان |
| 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1                                                                                              | •                     |
|                                                                                                                                       | تهامة                 |
|                                                                                                                                       | ثبير                  |
|                                                                                                                                       | ثنية العلم            |
| ۳۲/۲۹ صنعاء ۱/۲۶ - ۱/۲۹                                                                                                               | جلاجل                 |
|                                                                                                                                       | الجلهتان              |
| ۲/٥٦ عالج ٥٥/٤                                                                                                                        | جناب                  |
| (حجيلاء) ١/٣٦ - ١/٣٦                                                                                                                  | حجلاء                 |
| £4/£1 0130 1                                                                                                                          |                       |
| ١٤/٥٠ العراق ١٤/٥٠                                                                                                                    |                       |
| عرض ۱۰۰/ ۱ مرض ۲٬۱/٤٤                                                                                                                 | حرس                   |
| ٣/٣٤ عروان را با البيت الثاني مما                                                                                                     | حرشان                 |
| ص ٥٠/١ ألحق بها                                                                                                                       | حزوی                  |

<sup>(</sup>١) الإحالة في هذا القسم على أرقام القصائد والأبيات .

| ٤/٥٥            | المرقب      | 0 4 4/1       | ذو الغمر    |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|
| 10/2            | مر مر       | ص ٥٠/٤        | الغور       |
| 41/2.           | ڏو هريخ     | 77/49         | الفرات      |
| 14/08           | المستطيل    | ص ۱/۷         | فيض الحثىا  |
| 44/44           | مسول        | Y7/1·         | فيف الريح   |
| 1/12            | <b>5</b>    | 7/17          | قران        |
| ۲۰/۲۰ - ص ۲۰/۲۸ | می          | 0/17          | القرعاء     |
|                 | نجد         | 10/1-1        | د ۲         |
| */20-1/2-1/4    |             | 07/7.         | القرن       |
| 77.7.10/81      |             | ص ۲۵/۱۵       | القريان     |
| ص ۱۹/۱۹ ، ۳     |             | 41/70 - 44/49 | ذو قضين     |
| £/TA            | نملي ( ۶ )  | 1/14-7/14     | اللوي       |
| 9/41            | هجر         |               | ٠٠٠وق       |
| 17/04-14/08     | هرجاب       | ص ٤ /١        |             |
| 77 6 71/0.      | الواديان    | ٤/٣٨          | المبتني (؟) |
| 1./10           | وادى السفح  | 9/47          | محلم        |
| 1.811/01/11     | وادى المباه | ص ۱/۱۹        | المدينة     |
| ص ۱/۳۹          | و جرة       | 1./11         | مرحاب       |
| 7/21            | ودان        | ص ۱۳۵۵        | ذو مرخ      |
| 0/71            |             | 17/1          | مر م        |

```
رَفع
رَفع
                    بوس (رَحِيْ (النَّجْسَى
                                          الميكني لانئم لإنزوق كيرس
                   ( بقر )
۸۳
      البلاتع ـ يباتع
                                       (أثو) أثاعليه شرا
                   ( ¿l; )
۸٩
                               44
                                      (أرب) الأرب، المأربة
           في كلامه
                               17
                                        (أرث) أرث النار
                   ( بلق )
              أبلق
                               1.0
٨٦
                                      (أرم) ما بالدار أرم
      ( بوق ) البوائق ، باقه
                               99
                                       الأرم
      يبوقه ، البائقة
                               177
٥٣
                                            (أزر) الأزر
            ( بين ) البين
                                ٦٤
٥٩
                                      (أسر) أسرته ـ المآسر
                               178
             البين
99
                                          (أسو) أسوة
                               17.
                                           (أشر) الأشر
             ت
                               117
                                           (أرب) تؤوب
                               1.4
        تهامة ، أتهم
                   ( rr )
۸٣
                                         أوب بديه
                               177
                                              الآل
                                                   ( أول )
                               178
                                        (أيد) مؤيد الصلب
                    (نجج )
                               140
           الثجثاج
 ۱۸
     أثفية ، الأثاني
                   ( ثفو )
171
        ثالثة الأثافي
                                       ( برص ) البريص
أثقب النار ه١١٦،١٠٥
                                ٦٤
                   ( ثقب )
                                    ( برق ) الأبرقان ـ الأبرق
        الثقوب^
117
                                       البرقاء _ برقة
 الثناء، اثني عليه ٩٢
                                ۲٨
                   ( ثنی )
                                           (بسس) بسابس
     خيرا، أثني علمه
                                 99
                                        ( بغد ) أبغد ـ بقّد
             الثنبة
                                ۸٣
144
                                            ( بغل ) التبغيل
           الثاوى
                   ( ثوی )
                               177
```

11

| 14.      | حدب عليه      | ( حدب )         | ۸٩           | الجأش، رابط      | ( جأش )         |
|----------|---------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|
| 41       | حرْس          | (حرس)           | <u> </u><br> | الجأش            |                 |
| 77       | الحرام        | ( حرم )         | 110          | الجأنب           | ( جأ نب )       |
| 117      | الحسى         | ( حسى )         | 177          | الجبارة          | ( جدبر )        |
| فيظة ٢٢  | أحفط، الح     | ( حفظ )         | 177          | الجؤذر           | ( جذر )         |
| ١٧       | الحقف         | ( حقف )         | 119          | جَر°دُ الثوب     | ( جرد )         |
| ٨٧       | حماداه        | ( حمد )         | 1.1          | الجرس            | ( جرر )         |
| 44       | الحميم        | ( كريم )        | 07           | - جرع            | ( جرع )         |
| 49       | الحيا         | ( حمی )         | 07(1         | أجرع ، جرعاء ٧   |                 |
| ٥٩       | ا لحمی<br>ب   |                 | 1 1 1        | الجلجال          | ( جلل )         |
| 711      | أحوذى         | ( حوذ )         | 177          | جم الماء         | ( جمم )         |
| 91       | یحور<br>د ۱   | ( حور )         | 14           | الجمور           | ( جمهر )        |
| ۲Λ       | محيل          | ( حول )         | 177          | الجوز            | ( جوز )         |
|          | حوّل قلّب     |                 | 43           | الجُوف           | ( جوف )         |
| · ·      | حام حول اا    | ( حوم )         |              | جال العين والبئر | ( جول )         |
| م ۲۳ ل   | حوءا وحيا     |                 | ٦.           | وجولهما          |                 |
|          | ٺ             |                 |              |                  | *               |
| •        | Ċ             |                 | - AMANA      | 2                |                 |
| 177      | الحبل         | ( خبل )         | ٦٢           | الحباب           | ( حبلب )        |
| 11.      | الأخاديد      | ( خدد )         | -            | محبر"، الحبرة    | ( ٽ <b>`≻</b> ) |
| 1 22     | الحخدّم       | ( خدم )         | 97           | حبار الإنسان     |                 |
| 177      | أخذل          | ( خذل )         | ٩٣           | الحبار           |                 |
| <b>.</b> | خرز           | ( خر <b>ذ</b> ) | 14           | الحيسل           |                 |
| 114      | الحزقاء       | ( خرق )         | 77           | حجلاء            | ( حجل )         |
| JAY 6    | مخرم ، المخار | ( خرم )         | 1.1          | حجيلاء           |                 |

|       |                              |                    | 1   |                             |                  |
|-------|------------------------------|--------------------|-----|-----------------------------|------------------|
| 178   | الذِّلّ ، الذُّلّ            | ( ذلل )            |     | خصرات                       | خصر )            |
| 44    | الذمائم                      | ( ذمم )            | 1   | الخصائل                     | خصل )            |
| 170   | الذم '                       | . 1                | Į   | خضب                         | حضب)             |
| 1     | ،<br>أذود                    | ( ذود )            | 17  | ما خطبك ؟                   | خطب )            |
| 1 * 1 |                              | .( -5- )           |     | ملاءة خلق ـ خلق             | `                |
|       | ر                            | ٠                  |     | ٹو بك <sub></sub> خلق قربتك |                  |
|       | •                            |                    | į   | الخيص، المخمصة              | خمص )            |
| 71    | الرائم ، رئمته               | ( رأم )            | 1   | الخيلة                      | خمل )            |
|       | ترآمه رئمانا                 |                    | 1   | خوص، خوصا۔                  |                  |
| ٨٩    | رابط الجأش                   | ( ر نط )           | 1.9 | تخاوصت النجوم               |                  |
|       | الربا ، الربوة               | ( ديو )            |     | د                           |                  |
| 70    | مسيل الربا                   |                    |     | 3                           |                  |
| 170   | رحب الجوف                    | ( دحب )            | 170 | الدوسر                      | دسر )            |
|       | أرحب، رحب                    |                    | 14. | الدفر ، أم دفر              | دفر )            |
|       | رحیب ، رحاب                  |                    | 18  | الدلاج                      | دلج )            |
| 17.   | الرحبة                       |                    | 1.1 | الدلاح ، يدلح               | د <del>ل</del> ) |
| ح     | الأرح ، رحّ ير               | ( رحع )            |     | ر <i>ب</i><br>دلح           | ( )              |
| 177   | العدو رحا                    |                    | 148 | _                           | ,                |
|       | -<br>الرحيق                  | (رحق ) .           | 177 | المدامع                     | دمع )            |
|       | تسترخى                       | ر دخو )<br>( رخو ) | ٥   | الدمنة ، الدمن              | دمن )            |
|       | الردى ٦٣،                    | ( ردی )            | ١٤  | الدوم                       | دوم )            |
|       | الرضاب .                     | ( دضب )<br>( دضب ) | 99  | ما بالدار ديان              | دير )            |
| 175   | الرطب<br>الرطب               |                    |     |                             |                  |
|       | برعبه بالصوت<br>ترعبه بالصوت | ` '                |     | ٤                           |                  |
|       | •                            | •                  | 1   | الذريب                      | درب)             |
|       | الارعواء ،،،،                | •                  |     | الذرا                       | •                |
| 144   | تراغب، رغيب                  |                    | ٥٩  |                             | . ( کارو         |
| 177   | المرتقب                      | ( رفب )            | 1.1 | ڎ۬ڔۅة                       |                  |

| 177         | السَّلَب       |                    | 119        | المراقب                  |         |
|-------------|----------------|--------------------|------------|--------------------------|---------|
| 1.77        | 1 13           | ( سلېب )           | 14 6       | رقراق العين              | ( رقق ) |
| ¥£          | ا بنا سمیر     | ر سمر )<br>( سمر ) | ١٨         | ترقرق                    |         |
| ٦.          | مستمع          | ( سمع )            | ، ۸ۀ       | رقراق الدمع              |         |
| ١٢٨         | ب<br>السماك    | ( سمك )            | 178        | الرقم                    | ( رقم ) |
| 144         | الساهم         | ( سہم )            | ٨٥         | الر ند                   | ( رند ) |
| 170         | ا<br>السَّيد   | ( السيد )          | 1          | الرونق                   | ( دنق ) |
| ,,,         |                | ( = )              | £ + 6      | الرنة، أرن               | ( دنن ) |
|             | ش              |                    |            | ېرن ر نينا               |         |
| ۸۳          | أشأم           | ( شأم )            |            | ً راد پرود               | ( رود ) |
| <b>7.</b> 1 | ا<br>الشأو     | ( شأو )            | ٥٦         | الرى                     | ( دوی ) |
| 1-0         | شب النار       | ( شبب )            | <br>       | •                        |         |
|             | يشبها شتبا     | ,                  |            | ز                        |         |
| ٦٣          | شباریق ،       | ( شبرق )           | 1.0        |                          | ( دری ) |
|             | شبرقت الثوب    | • , ,              | 179        | 1                        | ( زعم ) |
| 1           | شباة           | ( شبو )            | 130610     |                          | ( زفر ) |
| 111         | شجرته الشواجر  | ( شجر )            | 1          | الزمانة                  | ( زین ) |
| 1.0         | الشحوب         | (شحب)              | ۸۹         | المزتد                   | ( زند ) |
| 75          | شرذمت الثودب   | ( شرذم )           |            |                          | •       |
|             | الشرطا ، .يارة | ( شرط )            |            |                          |         |
| ٦٢ .        | أشراطية        |                    | 79         | السأو                    | ( سأو ) |
| فمب         | شعوب، شت شه    | ( شعب )            | <b>৭</b> ৭ |                          | (سبب)   |
| \           | الحي           |                    | 178        | السراب                   | · ·     |
| ٩ ٢         |                | (شغف )             |            | السارية                  |         |
| 7 8         |                | (شلل)              |            | السفح                    |         |
|             | شمرخت الثوب    |                    |            | تسفر<br>س <sup>ئور</sup> | , ,     |
|             |                | ا (شمس )           | 175        | السُّلُب                 | ( سلب ) |
| ( š:        | ( ۱۹ این الیمی |                    |            |                          |         |

```
الشم
۱۰۱ ( صفر ) ما بالدار صافر ۹۹
                                      (شمم)
( صنع ) امرأة صناع ، ·
                               (شنب) الشنب
                       177
    رجل صنع
                               ( شنن ) شنة
                        119
     ثوب صنيع
                                ( شهق ) الشهقة ا
                        1.4
   صنع فرسه
                             ( شول ) الأشوال
119
                        178
     ( صهب ) صهبته النار
                             (شرى) الشوى ، رماه
والشمس ١١٠
                              فأشواه
                        44
(صوب) الصوب، الصيّب ٥٦
                       1.7
                                 الشيم
                                      ( شيم )
          ض
   ( ضرو ) عود الضرو
1.4
                       1 . 1
                             (صبب) الصبوب
      ( ضمر ) الضمرّ
                              ( صحب ) صحبته النــار
173
        ١١٠ ( ضمن ) الضمانة
                              والشمس
                              ( صدى ) الصادى
   (ضنك) الضناك
eγ
                      1 75
( ضنن ) ضننت بالشي أضن به
                                الصدي
                        99
                                الصدى
                        1...
ضنا، علق مضنة ١٢٩
                                 (صرم) صرم،
          ط
                        الصرم ۱۰۳،۸۲
                          (میری) کم تصر ، صراهٔ
(طبب) ماطبك؟ ١٧
                             ، يصريه
                         oY
مطّرد ۱۲۰
             ( طرد )
                            صری ، صریت
( طرق ) طرق ، الطروق ٔ
                         الماء الماء
       الطارق
144
                             شاة مصراة ،
   طنب) الطنب
140
ماطهوك؟ الطاهي ١٧
              ( طهو )
                               صرى
                       ٥٢
المستطيل ١٢٤
              ١٢٦ ( طول )
                               (صنو) يصغى
```

| 40                    | العقص                                              | ( عقص )                       |                  | ظ                                        |                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 144                   | الأعلام<br>معاذ الله ، معاذة<br>الله ، عياذ الله ، | ( علم )<br>( عرذ )            | 1                | تظاهروا ، ظاهر.<br>على الآ <sub>مر</sub> |                                 |
| 44                    | عيد الله ، أعود<br>بالله                           | . 1                           | 14.              | ع<br>العبرة                              | ( عبر )                         |
| 44                    | العويل                                             | ( عول )                       | 177              | عبل الشوى<br>العَتَب                     | ( عبل <sub>)</sub><br>( عتب ) ۔ |
| ا<br>۸۱<br>۹۹         | الغربة ، اغرب ع<br>الغريب<br>الغرب                 | ( غرب )                       | 09<br>AY         | عداها<br>عِدی ، عُدی ،<br>عداة           | ( عدو )                         |
| 177                   | الغارب<br>الغرثان ، غرث                            | (غرث)                         | 178              | عدته العوادى<br>ما بالدار عريب           | ( عرب )                         |
| 111<br>071<br>771     | يغرث غر <sup>م</sup> ا<br>غر°د<br>الفرز            | (غرد)<br>' (غرز )             |                  | عروص ، عرصة<br>الدار ـ. يعترص            | ُ (عرص)                         |
| 17                    | ماغرضك ؟<br>التغمير ، مفمر                         | ( غرض )<br>( غمر )            | ۸۳<br><b>۹</b> ۹ | أعرق<br>العَراق                          | (عرق)                           |
| !T<br>!T!<br>^5 -     | الفنّاء<br>المغاني<br>غار، أغار ٨٣                 | ( غنن )<br>( غنی )<br>( عور ) | 177              | العرنين<br>العازب<br>العازفات            | ( عرن )<br>( عرب )              |
| 11.                   |                                                    | ( عيب )                       | 1.1              | المعسكر<br>عصب                           | (عرف )<br>(عسكر )<br>(عصب )     |
| ۸٤<br>۲٥ <sup>2</sup> | أفتق<br>الفرائص ، فريصا                            | ·<br>( فتق )<br>( فرص )       | <b>٩٩</b><br>٥٦  | العصر<br>العَفَّر                        | (عصر)<br>(عفر)                  |

| ٨٢    | أكوف ، كوّن          | (كوف)    | 11.1        | الفرط، أفرطه          | ' أفرط )               |
|-------|----------------------|----------|-------------|-----------------------|------------------------|
|       | _                    |          |             | السيل                 |                        |
|       | J                    |          |             | فری فری ،             | ز فری·)                |
|       | اللبانة              | ( لبن )  | 1.7         | الفرية ، الافتراء     |                        |
|       | الآلد، لددت، تله     | ( لدر )  | ١٢٦         | الفعم                 | ( قعم )                |
| 144   | اللغام               | ( لغم )  |             | الفوالى               | ( فلي )                |
| 144   | لفتته اللوافت        | ( لفت )  | ١           | فاءت ، فاء ينيء فيه   | (فيأ)                  |
| 1 • 1 | الاموب ، لهب         | ( لمب )  | 4٧          | وفوءا وإفاءة          |                        |
| 1     | اللواب               | ( لوب )  | 4٧          | الفيافي               | ( فيف )                |
| 1.4   | 4-1                  | ( لوح )  |             | ق                     |                        |
| ۴٩    | اللوى                | ( لوي )  | 14          | قددت الثوب            | ( قدد )                |
|       | •                    | •        |             | قصره ، قصرك .         | ( قصر )                |
| -     | <b>(</b>             | ( - )    | ٨٧          | قصاراه                | ,                      |
| 177   | المانح               | ( متح )  | <u> </u>    | قُلّب ، خُولًا        | ( قلب )                |
| ٩٧.   | المتان ، المتن       | ( متن )  | ا ا         | w                     | •                      |
| 171   | المائل               | (مثل)    | 180         | -                     | / 117                  |
| ۸٩    | طويل التمادي         | ( مدی )  | 179         | قلة الجبل<br>التا     | ر قلل )<br>ز تا ،      |
| 177   | المراح المراح        | ( مری )  | 1.7         | القلي<br>التراد       | ( قالی )<br>( تا نال ) |
| ۲۳    | مَرَّ                | ( مرور ) | 175         | القيظ                 | (قيظ )                 |
| 177   | . المارن             | ( مرن )  |             | غ                     |                        |
| 1 - 1 | مری .                | ( مری )  | 178         |                       | کتب )                  |
|       | المزن ١٠١            | ( مزن )  | 4٧          | یکری ، الکری          | (کری)                  |
| 1 • 9 |                      | ( مطو )  | 140         | الكزّ                 | (کزر)                  |
| ٥٨    | الممكورة             | ( مكر )  | 1.          | أكثف ، كُثُف          | کشف )                  |
| ۸۹    | يما نيهن<br>يما نيهن | •        | <b>* **</b> | الكظائم               | (كظم)                  |
| . 7 • | الياه                | ( موم )  | : 11<br>    |                       | (کلم )<br>(کلم )       |
| 1776  |                      | ( میس )  | *           | ؟<br>واهىالكلى ،الكلي |                        |
|       | مال عليه يميل ميلا   | ( میل )  | 119         | الکلی،کلیة            | . (6)                  |
|       | . W                  | 1 ha/m / | 1           | n 199*                |                        |

| ٨٥         | الهتاف            |                  | }    | وميلة ، مَيَل                   |                           |
|------------|-------------------|------------------|------|---------------------------------|---------------------------|
| 17         | الهدملة           | ( ه <i>د</i> مل  | İ    | -                               |                           |
| 174        | الهادى            | ( هدی )          |      | ن                               |                           |
| ÁΑ         | هر تني            | :<br>( هرد )     | 70   | عالى النبت                      | آبت )                     |
| ٥٨         | انهمال الدمع      | ( ممل )          | 74   | النثا ، نثا<br>عليه خيراً وشراً | أنثو)                     |
| 1.0        | الهون             | / ق)<br>( هوڻ )  | ,,,, | عليه طير.<br>نجد ، أنجد         | / . <b>.</b>              |
| ٥٨         | مهوى القرط        | / - )<br>( هوی ) | 177  |                                 | نجد )                     |
| 49         | أهاب به           | (ُ هيب )         | 1    | ا نتحی<br>ان                    | ( ن <del>ح</del> ی )<br>د |
| 47         | ميفاء             | ( هيف )          | 111. | الندوب<br>الن                   | ( ندب )                   |
| 144 6      | الهَيْف ٩٨        | ·                | 117  | الند <i>ب</i><br>المندلي        | -<br>( ندل )              |
| ١٨         | المهيل            | ( ھيل )          | 1    | <br>النزائع ، النزيع            | • • •                     |
|            | و                 | , /              | 1 14 | النيزقي                         | ( نزع )<br>( نزق )        |
| 1.1        | الودق             | ( ودق )          | 177  | ناشط                            | (نشط)<br>(نشط)            |
| ۸۵         | الوقاء، أورق      | ( ودق )          | 177  | نضوب الماء                      | ر نسب )<br>( نضب )        |
| 1.0        | أورى النار        | ( ودی )          | ٥٦   | النضد                           | ر نصب<br>( نضد )          |
| ٨٤         | أوسع              | ( وسع )          | 177  | الأنضاء، نضو                    | / )<br>(نضو)              |
| 174        | الوسميّ           | ( وسم )          | 78   | النطفة                          | ر<br>( نطف )              |
| τ <b>γ</b> | الوطر             | ( وطر )          | 944  | ما بالدار نافخ ضر               | /<br>( نفخ )              |
| 174        | الوغرة            | (ُ وغر )         | 111  | شر اب بأنقع                     | ر ض)<br>(شع)              |
| ٨٢         | وفی ، أوفی        | ُ وفی )          | ۸۸   | النقيل                          | ر<br>( نقل )              |
| 144        | يوفى              | . ,              | ٦٥   | النقا                           | ( نقو )                   |
| 144        | الوقب             | ( وقب )          | ٩٦   | نقوت العظم،النإ                 |                           |
| 174        | الوثي             | ( ولی )          | 171  | أناخ                            | ( نوخ )                   |
| ا ۱۲۷      | توميًا ، ومأ ، أو | ( ومأ )          | 77   | النيق                           | (نیق)                     |
| 174        | الوهن             | ( وهن )          |      | A                               |                           |
|            | ی                 |                  | 46.  | الهبوص، الهبص                   | ( هبص )                   |
| بل ۸ء      | اليفاع ، يفع الجب | (يفع)            | ,, . | متف به متفاً                    | (متف)                     |
| 177        | الياقع            |                  | ١.   | وهتافآ                          | ί )                       |
|            |                   | •                |      | •                               |                           |

المصادر والمراجـــــع

أ ـ الكتب المطبوعة :
 أخبار النساء لابن قيم الجوزية (مطبعة النقدم ١٣١٩ ه).

٧ الازمنة والامكنة ، للمرزوق (حُيدر آباد ١٣٣٧ هـ).

٣ الاشتقاق ، لابن دريد ( جو تنجن ١٨٥٣ م ) .

ع الاصابة ، للحافظ ابن حجر (التجارية ١٣٥٨ ه).

الأصمعيات، للأصمعي، بتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون
 ( دار المعارف ١٣٧٥ ه ) .

اعجاز القرآن ، للباقلاني ، بتحقيق السيدأ حمد صقر (دار المعارف ١٣٧٤هـ).
 ١٤ علام ، للزركلي ( القاهرة ١٣٤٥ هـ ) .

الأغاني ، لابي الفرجُ الأصفهاني (طبعة دار الكتب المصرية ، ج ١ - ١٣)

١٠ الأغاني، . . . (طبعة الساسي ١٣٢٣ هـ).

۱۱ الاكليل ، للهمداني ، (ج۱۰) بتحقيق محب الدين الخطيب (السلفية
 ۱۲۹۸ ه) .

۱۳۹۸ ه ) . ۱۲ أمالي الزجاجي ( السعادة ۱۳۷۶ ه ) .

> ١٣ أمالى القالى ( دار الكتب المصرية ١٣٤٤ ﻫ ) . ١٤ أمالى المرتضى ( السعادة ١٣٢٥ ﻫ ) .

۱۶ أمالي المرتضى ( السعادة ١٣٢٥ هـ ) . ۱۵ أمالي المرتضى ، تتحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم ( الحلبي ١٩٥٤ م ) .

١٦ إنباه الرواة ، للقفطى ، بتحقيق محمد أبى الفضل ابراهيم ( دار الكتب ١٣٦٩ ه) .

١٧ أنوار الربيع ، لابن معصوم (طبعة حجرية بلا تاريخ) .
 ١٨ بغية الوعاة ، السيوطى (السعادة ١٣٢٦ ه) .

١٩ بلاغات النساء ، لا بن طيفور ( القاهرة ١٣٢٦ ه ) .

٢٠ بلوغ المرام شرح مسك الختام ، للقاضي العرشي ( القاهرة ١٩٣٩ م ) .

۲۱ البيان والتبيين للجاحظ، بتحقيق عبد السلام هارون ( لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۳۹۷ – ۱۳۷۰ ه)
 ۲۲ تاريخ الآداب العربية، لزيدان ( دار الحلال ۱۹۵۷ م).

۲۳ تاریخ الاسلام ، للحافظ الذهبی ( مکتبة القدسی ۱۳۹۷ ه ) .
 ۲۶ تاریخ بغداد ، للخطیب البغدادی ( السعادة ۱۳۶۹ ه ) .
 ۲۵ تاریخ الطبری ( طبعة أوربا ) .

٢٦ تاريخ اليعقوبي ( طبعة بريل ) .

۲۷ تزیین الاسواق ، لداود الانطاکی ( بولاق ، ۱۲۹۱ ه ) . ۲۸ التشدیهات ، لابن أبی عون ، بتحقیق محمد عبد المعین خان (کمبردج ... ۱۹۵۰ م ) .

٢٩ تشنيف السمع بانسكاب الدمع ، للصلاح الصفدى ( القاهرة ١٣٢١ ه ) . ٣٠ التنبيه على أرهام أبي على في أماليه ( دار الكتب ١٣٤٤ ه ) . ٣١ تهذيب النهذيب ، للحافظ ابن حجر ( حيدرآباد ١٣٢٥ ه ) .

٣٢ الجبال والأمكنة والمياه ، الزمخشرى (النجف ١٣٣٧ هـ). ٣٣ جزيرة العرب فى القرن العشرين ، لحافظ وهبة (لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٦٥ هـ).

٣٤ جغرافية شبه جزيرة العرب، لعمر رضا كحالة (المطبعة الهاشمية بدمشق)
 ٣٥ جمع الجواهر، للحصرى، بتحقيق البجاوى (الحلي ١٣٧٧ه)
 ٣٦ جمهرة أنساب العرب، لابن حزم، بتحقيق بروفنسال (دار المعارف ١٩٤٨م)

۳۷ حماسة أبى تمام ــ شرح التبريزى (بولاق ۱۲۹٦ هـ). ۳۸ حماسة أبى تمام ــ شرح المرزوقي . بتحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون ( لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۳۷۱ هـ)

۲۹ حماسة البحترى (بیروت ۱۹۱۰م).
 ۶ حماسة ان الشجرى (حیدر آباد ۱۳۶۵ه).

۱۶ الحیوان للجاحظ ، بتحقیق عبد السلام هارون (الحلبی ۱۹۳۸ م).
 ۲۶ خزانة الادب للبغدادی (بولاق ۱۲۹۹ ه).

٢٦ الخصائص ، لابن جنى ( دار الكتب المصرية ١٣٧١ ه ١٩٥٢ م ) .
 ٤٤ دائرة المعارف الإسلامية ( الترجمة العربية )

٤٥ ديوان امرى. القيس ( التجارية ١٣٥٨ ه ) .
 ٢٦ ديوان أوس بن حجر ( فينا ١٨٩٢م ) .

۶۹ دیوان اوس بن حجر (قیما ۱۸۹۲م). ۷۶ دیوان جریر ( مطبعة الصاوی ۱۳۵۶هـ ۱۹۳۵م).

۸۶ دیوان ذی الرمة (کمردج ۱۹۱۹م).

٩٤ ديوان عمر بن أبيربيعة (طبعة النجارية ، بتحقيق محى الدين عبد الحميد
 ٠٥ ديو أن عنترة ( النجارية ، بلا تاريخ ) .

.ه ديون عمره ( العجازية ، إلر تاريخ ) . به ديوان الفرزدق ( مطبعة الصاوى ١٣٥٤ هـ ١٩٢٦ م ) .

۰۲ ديوان المجنون ( بولاق ۱۲۹۶ هـ) . ۵۳ ديوان مزاحم العقيلي ( بريل ۱۹۲۰ ) .

٤٥ ديوان المعاني ، العسكري ( القاهرة ١٣٥٧ ه ) .
 ٥٥ ديوان الهذليين ( دار الكتب المصرية ١٣٦٩ ه ) .

٥٦ ذيل أمالى القالى ( دار الكتب المصرية ١٣٤٤ ه ) .
 ٥٧ رسالة الغفران ، للمعرى ، بتحقيق الدكتورة بنت الشاطىء ( دار المعارف

۱۹۵۷ م ). ۱۹۵۷ م ). ۱۹۵۷ و وضة المحبين ، لابن القيم بتحقيق أحمد عبيد ( التجارية ۱۳۷۵ ه ).

٩٥ زهر الآداب للحصرى، بتحقيق البجاوى (الحلي ١٣٧٢ ه).
 ٦٠ الزهرة ، لمحمد بن داود ، بتحقيق نيكل وابراهيم طوقان ( بيروت ١٩٣٢ م).

٦١ -رح العيون.
 ٦٢ سمط اللالى ـ اللالى ، لابكرى ، بتحقيق عبد العزيز الميمنى ( لجنة التأليف .

والترجمة والنشر ١٩٢٦ م). ٣٣ شرح شواهد الشافية ، للبغدادي ( التجارية ١٣٥٨ ه).

٦٤ شرحشواهد الكشاف ( ملحق بتفسير الكشاف ـ التجارية ١٣٥٤ ه ) .
 ٦٥ شرح شواهد المغنى ، السيوطى ( القاهرة ١٣٢٢ ه ) .

- عمر المختبار من شعر بشار ( لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٥٣ هـ ١٣٠٣ م) .
  - ٦٠ شرح المقامات للشريشي ( بولاق ١٢٨٤ ه ).
- . ٦٨ الشعر والشعراء، لابن قتيبة، بتحقيق أحمد محمد شاكر (الحلي ١٣٦٤هـ) . ٦٩ شفاء الغرام، لتقي الدين القاسي ( الحلي ١٩٥٧ م ).
- ٧٠ الشواهد المكبرى ، للعيني (بولاق ، ٩٩٩ ه ، على هامش خزانة الأدب).
- ٧١ صبح الأعشى ، للقلقشندى (المطبعة الميرية بالقاهرة ١٣٣١ هـ ٧٠ صبح الأعشى ، المقلقشندى
  - ٧٢ صنة جزرة العرب، للهمداني ( القاهرة ١٩٥٣ م ).
- ٧٣٠ طبقات النعراء المحدثين ، لابن المعتز ، بتحقيق عبد الستار فراج (دار المعارف ١٩٥٦ م ).
- ر دار طبقات فحول الشعراء ، لابن سلام ، بتحقیق محمود محمد شاکر (دار المعارف ۱۹۵۲ م).
  - ٥٠ الطبقات الكبرى ، لابن سعد ( بيروت ١٩٥٧ م ) .
- ٧٦ الطرائف الأدبية ، تحقيق عبـد العزيز الميمنى ( لجنة التـأليف والترجمة والنشر ١٩٣٧ م ).
- ٧٧٠ طرفة الأصحاب، لابن رسول الفساني ( مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمثنق ١٣٦٩ هـ ) .
- ٧٨ العقد الفريد ، لابن عبد ربه ، بتحقيق أحمد أمين وزملائه (لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٧٠ هـ).
- ٧٩ العقد الفريد ، لابن عبد ربه ، بتحقيق محمد سعيد العربان ( الاستقامة ١٣٥٩ هـ) .
- ٨٠٠ العمدة، لا بن رشيق ، بتحقيق محيي الدين عبد الحميد (التجارية ١٣٧٤ هـ).
  - ٨١ عيون الأخبار ، لابن قتيبة ( دار الكتب المصرية ١٣٤٣ ه ) .
     ٨٢ الغيث المسجم ، الصلاح الصفدى .
    - ٨٣ الفاخر ، للمفضل بن سلمة ( بريل ١٩١٥ ) .

٨٤ الفاضل ، للبرد ، بتحقيق عبد العزيز الميمني ( دار الكتب المصرية مُ١٣٧٥ م) .

٨٥ الفهرست ، لابن النديم ، بتحقيق فلوجل ( ليبزك ١٨٧١ م ) .

٨٦ فوات الوفيات ، لابن شاكر الكتبي ( بولاق ١٢٩٩ )

٨٧ القصد والأمم ، لابن عبد البر ( السعادة ١٣٥٠ ه ) ٠

٨٨ الكامل في الأدب، للمبرد، (الحلبي ١٣٥٦ه).

٨٩ الـكامل في التاريخ ، لابن الأثير (طبعة التجارية) .

. p الكتاب لسيبويه ( بولاق ١٣١٦ ه ) · p كتاب المغتالـين من الشعراء ، لابن حبيب ، بتحقيق عبد السلام هارون

ريماب المعادين من السعراء ، بر بن حبيب ، بماصين عبد المحطوطات ، ( لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٧٤ ه ، في « نوادر المخطوطات ، المجموعة السابعة ) .

۲۹ کشف الظنون (ترکیا ۱۳۷۰ هـ).

٩٣ لباب الآداب، لأسامة بن منقذ ، بتحقيق أحمد محمد شاكر (الرحمانية ١٣٥٤ هـ).

ع ۾ المؤتلف والمختلف للآمدى (القاهرة ١٣٥٤ هـ).

ه م محاضرة الأبراد ، لابن عربي (القاهرة ١٢٨٢ هـ) .

جه محاضرات الأدباء ، للراغب الأصفهاني (جمعية المعارف المصرية المحارف المصرية ١٢٨٧ هـ).

٩٧ بحالس ثعلب ، بتحقيق عبد السلام هارون ( دار المعارف ١٩٤٨ م ) ·

۸٫ المجتنی ، لابن درید (حیدر آباد ۱۳٤۲ هـ) .

۹۹ مجموعة المعانى ( الجوائب ١٣٠١ هـ ) .

. . ، المسالك والمالك ، لابن خرد أذبة ( بريل ١٨٨٩ م ). . . .

١٠١ مصارع العشاق للسراج ( الجوائب ١٣٠١ ه )٠ ٠

١٠٢ مطالع البدور ، للغرولي ( مطبعة ادارة الوطن ١٢٩٩ هـ ) .

١٠٣ المعارف، لابن قتيبة ( طبعة أوربية بلا تاريخ ) •

١٠٤ المعانى الكبير ، لابن قتيبة ( حيدر آباد ١٣٦٨ ه) .

- 1.0 معاهد التنصيص ، للعباسي ، بتحقيق محيي الدين عبد الحميد ( السعادة ١٣٦٧ ه ) .
  - ١٠٦ معجم الأدباء، لياقوت ( دار المأمون ١٣٥٧ هـ).
    - ۱۰۷ معجم البلدان، لياقوت (ليبزك ١٨٦٦م). ١٠٨ معجم الشعراء، للمرزباني ( القاهرة ١٣٥٤ هـ).

١١٢ الموشح للمرزباني (السلفية ١٣٤٣ ه).

- ۱۰۸ معجم الشعراء ، المرزباني ( الفاهره ١٣٥٤ هـ ) . ۱۰۹ معجم ما استعجم ، للبكرى ، بتحقيق مصطنى السقـــا ( لجنة التــأليف
- من نسب الى أمـه من الشعراء ، لابن حبيب ، بتحقيق عبـد السلام هارون ( لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٧ ه ، فى بحمـوعة ، نوادر المخطوطات ، المجموعة الأولى .
- المهد العرب، لعبد الوهاب عزام ( دار المعارف ١٩٤٦ م في سلسلة الرأ ) .
- ۱۱۳ الموشى، للوشاء ( لُيدن ۱۳۰۲ ه ) . ۱۱۶ نثار الازهار ، لابن منظور ( الجوائب ۱۲۹۸ ه ) .

- ۱۱۷ نهایة الأرب، للنویری (دار الکتب المصریة ۱۳٤۷ هـ ۱۹۲۹ م). ۱۱۸ نوادر القالی، ملحقة بذیل أمالیه (دار الکتب المصریة ۱۳٤۶ ه). ۱۱۹ الوساطة، للقاضی الجرجانی، بتحقیق محمد أبی الفضل ابراهیم، وعلی
- محمد البجاوى (الحلبي ١٣٧٠ه). ١٢٠ وفيات الأعيان ، لابن خلـكان ، بتحقيق محيي الدين عبد الحميــد (النهضة ١٩٤٨م).
  - ب ـــ الكتب المخطوطة :
  - ۱ الأشباه والنظائر ، للخالديين ، مخطوطة دار الكتب المصرية ( ٥٨٧ أدب ).

الأشباه والنظائر، للخالديين، مخطوطة بخط مغربي بدار الكتب المصرية
 رقم ( ١٧٠٩ - أدب )

الحماسة البصرية ، لعلى بن ابى الفرج البصرى ، مصورة عن نسخة فى مكتبة نور عثمانية بتركيا محنوظة فى مكتبة المجمع العلمى العربى بدمشق .

إ الحماسة البصرية ، مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ( ٥٠٠ - أدب ) .
 شرح شواهد المغنى ، للبغدادى ، مخطوطة السنقيطى بدار الكتب المصرية ( ٢ - نحو ، ش ) .

٦ عيون التواريخ، لابن شاكر الكتبى، دار الكتب الظاهرية بدمشق.

مسالك الابصار ، لابن فضل الله العمرى ، مصورة دار الكتب المصرية .
 النوادر والتعليقات ، الهجرى ، مخطوطة دار الكتب المصرية .

۸ النوادر والتعليقات ، الهجرى ، مخطوطة دار الكتب المصرية .
 ۹ الوحثييات ، أو الحماسة الصغرى ، لابي تمام ، ( مخطوطة الأستاذ محمود شاكر) عن نسخة دار الكتب المصرية رقم (۲۲۹۷ ـ أدب)

ج \_ المع\_اجم

ا أساس البلاغة ، للزمخشرى (دار الكتب المصرية ١٣٤١ هـ) . ٢ الافصاح ، للصعيدى وموسى (دار الكتب المصرية ١٣٤٨ هـ) . ٣ تاج العروس ، للزبيدى .

؛ الجمهرة ، لابن دريد (حيدر آباد ١٣٤٥ ه). ه الصحاح ، للجوهري.

القاموس المحيط ، للفيروز آبادى .
 لسان العرب ، لابن منظور .

. المخصص، لابن سيدة ( بولاق ١٣١٦ ه ). , ه المصباح المنير، للفيوى.

١٠ مقاييس اللغة ، لابن فارس ، بتحقيق عبد السلام هارون .
 ١١ النهاية ، لابن الأثير .

تم - بحمد الله ـ طبع هذا الكتاب في فرة المحرم ١٣٧٩